عبقرباتفلسفبة

# <u>ü</u>15

أو الفلسفة النقدية

الدكتور / زكريا إبراهيم

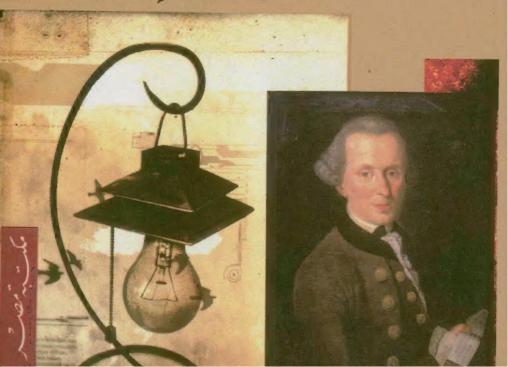



# عقرايت فلسفت

-1-



ببشه الدكنورزكريا ابراميم

الناشر ، مكثبتمعير ۳ شارع كامل دق ابخالا"

وارمصيت والطب احد.

ا ليس ثمة أدنى تشابه بين فلسفة كانت وفن المعمار الإغريقى : فإن معمار الإغريق بسيط عظيم يُدْرَكُ لأوَّل وَهْلة ، في حين أن فلسفة كانت تذكّر المالفن القوطى : لأنها تضع التنوَّع في إطار من التماثل ، وتقحم الكثرة على الوحدة ، وتقدم لنا مسن التقسيمات الأساسية والفرعية نماذج عديدة تتكرر دائماً أبداً ، وكأننا بإزاء كنيسة من كنائس العصور الوسطى ، !

شوبنهاور

#### المالية المالية

#### الطبعة الثانية

لا شك أن المكتبة العربية قد ظفرت \_ في السنوات الأخيرة \_ بعدة دراسات قيَّمة عن كائت والفلسفة النقدية ، فضلاً عن أن القارئ العربي قد استطاع أن يجد بين يديه بعض الترجمات الأمينة لأكثر من كتاب من كتب كانت . وهذا الاهتام المتزايد بالفلسفة الكانتية شاهدٌ على قيام نهضة فلسفية عربية ، تبغى العودة إلى أصول الفكر الفلسفي الحديث ، وتهدف إلى استلهام المظانَّ الفلسفية الغُربية ، دون الاقتصار على نقل شذرات الفكر المعاصر من هنا وهناك ، ودون الوقوف عند المحاولات المُبْتَسَرَة المتعجَّلة التي قد يُراد من ورائها مسايرة أحدث التيارات الغربية المعاصرة بأيّ ثمن ! ونحن حينا قدَّمنا للقارئ العربي ــ منذ حوالي ثمانية أو تسعة أعوام ــ كتابنا هذا عن و كانت أو الفلسفة النقدية ، ، فإننا كنا نعلم أننا نضع بين يدى القارىء العربي ــ لأول مرة ــ دراسة جادة لعملاق كبير من عمالقة الفكــر الأوروبي الحديث ، استطاع أن يطبع بطابعه معظم التيارات الفلسفية في كل من القرنين التاسع عشر والعشرين . وإذا كان الفكر الفلسفي الحديث ــ ابتداءً من ديكـارت أبي الفلسفة الأوربية الحديثة ... قد أبرز الجانب الآلي ( أو الميكانيكي ) في الطبيعة أو العالم التجريبي من جهة ، وألحّ بكل شدة على الجانب الذاتي في الفكر أو العالم العقلي من جهة أخرى ، فإن من المؤكد أن كائت أيضًا قد استبقى هذين الجانبين في فلسفته النقدية التي عملت على إنقاذ و العلم ، من جهة ، واستبقاء و الذات ، من جهة أخرى . صحيحٌ أن كانت قد قدّم لنا نزعة عقلانية جديدة مغايرة لكل من عقلانية ديكارت من جَهة ، وعقلانية ليبنتس من جهة أخرى ، ولكن العقلانية الكانتية قد بقيت \_ مع ذلك \_ 1 عقلانية ترنسندنتالية ) تؤمن بالعلم والواقعية التجريبية من جهة ، وتحرص على تأكيد الأخلاق \_ أو وجود القانون الأخلاق في باطن نفوسنا \_ من جهة أخرى . وعلى الرغم من أن الفلسفة النقدية قد استطاعت أن تتجاوز كلاً من العقلانية الكلاسيكية والنظرية التجريبية ، إلاَّ أن من المؤكد أنها قد اتخذت صورة و عقلاتية جديدة ، ، ربطت كل التساؤل الفسلفي بمشكلة أساسية واحدة ألا وهي

مشكلة و إمكانية المعرفة » . وعلى حين أن المذاهب العقلانية السابقة كانت تقول بوجود تطابق بين الفكرة والواقع ، وبالتالى فإنها كانت تفسر الحقيقة بمعيار و توافق ما في الأدهان مع ما في الأعيان » ، نجد أن العقلانية الكانتية قد رفضت القول بوجود تطابق بين الفكر والواقع ، بدعوى أننا لا ندرك الأشياء في ذاتها ، وأن الحقيقة ببالتالى به عن صورة من صور التطابق به أو التوافق به مع قوانين الفكر . فليس هناك في نظر كانت بدائرة مستقلة من الحقائق الموضوعية ، لا يكون على المعرفة البشرية سوى إدراكها ، على نحو ما هى في صميم العالم الواقعي ، بل إن المعرفة البشرية بطبيعتها بعملية تأليفية يتم عن طريقها وضع الأشياء في قوالبنا الذهنية المناصة (سواء أكانت صوراً ، أو مقولات ) . ومعنى هذا أن العقلانية الكانتية هي به منذ البداية به ومثالية صورية » تجعل الواقع مشروطًا بصور النذات ومقولاتها .

ولسنا نريد ــ في هذا التصدير السريع ــ أن نخوض في دقائق الفلسفة الكانتية ، ولكن حسبنا أن نقول إن فهم النقد الكانتي يقتضي من ناحية ربط الفلسفة الكانتية بما عداها من فلسفات حديثة تقدمت عليها ، كما يستلزم من ناحية أخرى تبيُّن العناصر الجديدة في الثورة الكوبرنيقية الكانتية على نحو ما عبر عنها صاحبها حين أراد للكون كله أن يدور حول الإنسان . والحق أن كانت حين قال بأن المعرفة محصورة في نطاق و الحدُّس الحسي ، ، وحين ذهب إلى أنَّ المقولات فارغة أو خاوية بدون الإحساس ، فإنه قد أقام كل فلسفته النقدية على افتراض أولى أساسي ألا وهو إنكار كل 1 حدس عقلي ٤ . وربما كان هذا الافتراض مجرد تعبير ضمنيّ عن إيمان كانت العميق بتناهي الموجود البشرى ، وكأن الإنسان لا يملك ــ بطبيعته ــ أية معرفة عن الواقع ، اللهمّ إلا عَبْـرَ بـعض الفـواصل أو التقسيمـات ، كقسمــة الوجـــود إلى ﴿ ذَاتِ ﴾ و ١ موضوع ، ، أو قسمة الحقيقة إلى ( صورة ) و ( مادة ) .. إلخ . ولا بد من الإشارة هنا إلى أنَّ كانت قد أخذ عن أفلاطون تقسيمه للعالم إلى عالمن : عالم الظواهر وعالم الأشياء في ذاتها ، أو عالم المحسوس وعالم المعقول ، ولكنَّ على حين أن أفلاطون كان يقول إننا ندرك العالم المعقول ﴿ أَوْ عَالَمُ الْأَشْيَاءُ فَى ذَاتِهَا ﴾ ، نجد أن كائت يقرر ــ على العكس من ذلك ــ أننا لا ندرك إلا العالم المحسوس ( حين نطبّق عليه قوالب فكرنا أو مقولاتنا الذهنية ) . فمَّيْنُ الفكر ... في نظر كانت ... مغلقة على ما هي مفتوحة عليه ــ في نظر أفلاطون ــ ، ومفتوحة على ما هي مغلقة عليه ــ في

نظر أفلاطون أيضًا ... ! وربما كان السرّ فى هذا الاختلاف بين كانت وأفلاطون هو أن العلم الطبيعى ... فى عهد أفلاطون ... لم يكن بعد قد أحرز أى قسط من التقدم ، فلم يكن فى وسع أفلاطون أن يكوّن أية نظرة علمية عن العالم المحسوس ، فى حين أن تقدّم العلوم الفيزيائية ... فى عصر كائت ... قد حدا به إلى تأكيد إمكانية الوصول إلى تعقّل أو فهم صحيح للعالم المحسوس ..

على أن رفض كانت للحدس العقلى قد أدّى به إلى وضع بعض العوائق أو السدود في وجه العقل البشرى ، وكأنما هو قد انتهى إلى القول بأنه ليس ثمة حل — أو حلول — للمشكلات الفلسفية الكبرى المتعلقة بالوجود والحياة البشرية . ومن هنا فقد استهدفت الفلسفة النقدية للكثير من الحملات ، خصوصًا من جانب الفلاسفة الأرسططاليين المحدثين الذين اعتبروا ٤ المعقولية ٤ بجرد و دالة للواقع ٤ ، مؤكدين أن و العلم ٤ هو بجرد ثمرة من ثمار تلاق ١ العقل ٤ مع ١ التجربة ٤ . وكذلك ظهرت عاولات عديدة للكشف عما انطوت عليه الفلسفة الكانتية من مصادرات ضمنية أو مسلمات أولية ، افترضها كانت افتراضًا ، دون أن يكُون لها أى أساس عقلى صحيح مسلمات أولية ، افترضها كانت افتراضًا ، دون أن يكُون لها أى أساس عقلى صحيح (كالقول بوجود أحكام أولية تأليفية — أو تركيبة — ، أو كالقول بنزعة تصورية منطرفة استخلاص و التصور ٥ من التجربة ، أو كالقول بإمكان نقد العقل قبل بإمكانية استخلاص و التصور ٥ من التجربة ، أو كالقول بإمكان نقد العقل قبل من كتابنا — التعرض بالتفصيل لكل هذه المآخذ التي وجهت إلى الفلسفة النقدية ، أملين من وراء ذلك إظهار القارئ على الجانب السلبي في الفكر الكانتي ، مع الاهتها آملين من وراء ذلك إظهار القارئ على الجانب السلبي في الفكر الكانتي ، مع الاهتها باشية بعض الانتقادات التي استهدف لها و كائت ٤ ، والله ولى التوفيق .

القاهرة في أول أبريل ١٩٧٢ زكويا إبراهيم

### تهيار

#### الطبعة الأولى

لستُ أعرف كتابًا واحدًا ظهر بلغتنا العربية عن كانت أو الفلسغة النقدية،ولم تصدر ـــ فيما أعلم ـــ حتى كتابة هذه السطور ، أية ترجمة عربية ـــ أمينة كانت أم غیر أمینة ــ لأی کتاب رئیسی من کتب کائت ، وفی مقدمتها جمیعاً ثالوثه النقدی المشهور (١) وعلى حين اكتظت مكتبات البلاد الأوروبية والأمريكية بالمؤلفات القديمة والجديدة عن كانت والفلسغة النقدية ، فقد بقيت المكتبة العربية مفتقرة إلى دراسة جدّية تعرّف القارئ العربي بهذا الفيلسوف الألماني الكبير الذي قسم تاريخ الفكر الحديث إلى شقين : ما قبل كانْت ، وما بعد كانْت ! وربما كان من بين الأسباب التي جعلت معظم المشتغلين بالدراسات الفلسفية عندما ينصرفون عن التفكير في الكتابة عن كانَّت انتشار الزعم القائل بأن الفلسفة النقدية هي من الصعوبة بمكان ، فضلا عن العقبات الكثيرة التي يصطدم بها الباحث حين يحاول ترجمة الكثير من مصطلحات كائت الألمانية الدقيقة إلى اللغة العربية . ونحن لا ننكر صعوبة العثور على مقابل عربي دقيق لبعض المصطلحات التي استعملها كانت في مؤلفاته النقدية ، ولكننا نميل إلى الاعتقاد بأن هذه الصعوبة اللغوية لا تبرر الزعم القائل بأنه ليس من السهولة أن يقرآ المرء كانت ، أو أنه ليس في وسع أحد أن يفهم فلسفة كانت ! وعلى الرغم من اعترافنا بأن كائت لم يقدم للناس فلسفته بصورة شعبية ، إلا أننا نظن أن هذه الواقعة لا تكفى للحكم على الفلسفة النقدية كلها بأنها مجموعة من الطلاسم التي غلفها صاحبها في رموز وشفرات هيهات لأحد أن يفض أسرارها!

ولكن ، لماذا انتشر بين جمهور الباحثين ذلك الزعم القائل بأنه ليس من السهولة أن يقرأ المرء كائت ؟ يبدو لنا أن الأصل في هذا الزعم هو ما رواه بعض المؤرخين من

 <sup>(</sup>١) هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى الترجمة العربية الدقيقة التي قدمها لقراء العربية أستاذنا الدكتور عثمان أمين لكتاب من كتب كانت الصغيرة ، ألا وهو ٤ مشروع للسلام الدائم ٤ ، الأنجلو ، القاهرة ، ١٩٥٢ .

أن الفيلسوف نفسه بعث بنسخة خطية من كتابه و نقد العقل الخالص و إلى أحد أصدقائه \_ ألا وهو هرتس Herz \_ فلم يكد هذا الصديق يقرأ نصف الكتاب حتى أعاده إلى صاحبه قائلا : و إننى أخشى على نفسى الجنون ، لو أننى واصلت قراءة هذا الكتاب و إلى صاحبه قائلا : و إننى أخشى على نفسى الجنون ، لو أننى واصلت قراءة هذا الكتاب و هذه القصة هى التى حدت بالكثير من مؤرخى الفلسفة إلى نصح القراء بتجنب قراءة كانت نفسه ، بدعوى أن القارئ لن يظفر من هذه القراءة بشىء ! ولعل من هذا القبيل مثلا ما كتبه أحد الباحثين عندنا \_ في معرض حديثه عن الفلسفة النقدية \_ حين راح يقول : و فإن أردت أن تقرأ كانت ، فآخر ما يجب أن تقرأه هو كانت نفسه ، لأنه لم يعمد فيما كتب إلى السهولة والوضوح ، بل راح يتحدث في غموض والتواء ، دون أن يسوق الأمثلة التي توضح ، زاعمًا أنها تطيل كتابه بغير جدوى ، في حين أنه هو يقصد بكتابه إلى الفلاسفة المخترفين ، وليس هؤلاء بحاجة إلى الشرح والإيضاح (١) و .

بيد أننا نخالف هذا الكاتب فيما ذهب إليه من عدم جدوى قراءة كانت نفسه ، فإننا نعتقد أن شيئًا مما كتبه الباحثون ومؤرخو الفلسفة لا يمكن أن يغنينا عن العودة إلى كانت نفسه . وقد كان جوته على حق حين قال على أثر قراءته لكتاب كانت المشهور في و نقد العقل الخالص ع ح و إن قراءة هذا الكتاب لهى أشبه ما تكون بدخول المرء ، على حين فجأة ، إلى حجرة ساطعة باهرة الأضواء ع ا فليس العيب في هذا الكتاب أنه غامض أو مبهم أو عديم الوضوح ، بل ربما كان العيب فيه أنه ممعن في النصاعة والإشراق وشدة الوضوح ! وهذه الحقيقة تصدُق على معظم ما كتب كانت : فإننا نجد في الكثير من مؤلفاته نصاعة فكرية قلما نعثر على نظير لها لدى غيره من فلاسفة العصر الحديث . ولكن هذا لا يمنعنا من الاعتراف بضرورة التأنى في قراءة كانت : فإن المرء لا يكتسب القدرة على فهم روح الفلسفة النقدية ، اللهم إلا بعد أن يكون قد قرأه يكون قد عاد إلى كانت مرة بعد أخرى . ولعل هذا ما عناه أحد مؤرخي كانت حينا كتب يقول : و إن المرء لا يقرأ كانت للمرة الأولى ، اللهم إلا بعد أن يكون قد قرأه للمرة الرابعة ع الا أي إنناج عبقرى هائل فل فلمن غرابة في هذا : فإن أي عمل فكرى عظيم ، للمرة الرابعة ع الا عيقرى هائل فلمنيا كان أم أدبيًا أم غير ذلك حده و مما لا سبيل إلى الما أي إنتاج عبقرى هائل فل فلمنيا كان أم أدبيًا أم غير ذلك حده عما لا سبيل إلى الما أي إنتاج عبقرى هائل فل فلمنيا كان أم أدبيًا أم غير ذلك حده عما لا سبيل إلى

<sup>(</sup>١) زكى تجيب محمود: اقصة الفلسفة الحديثة، الجزء الأول، ١٩٣٦ ، من ٢٤٩ ـ ، ٢٥٠.

Cf. A. D. Lindsay: « Introduction » to the English translation of the (Y) « Critique of Pure Reason », London, Dent, 1942, p. IX - X.

فهمه ، أو إزاحة النقاب عنه ، اللهم إلا يعد الكثير من المحاولات ، أعنى بعد أن يكون المرء قد عاد إليه عشرات المرات ! ، وهذا هو الحال بالنسبة إلى مؤلفات كانت : فإنها لا تبوح بأسرارها لطالب القراءة الحاطفة ، أو المطالعة السريعة ، أو النظرة العابرة ، بل هي تتطلب منا أن نعود إليها مرة بعد أخرى ، حتى نستطيع أن نستشف ما فيها من جوانب عميقة غابت عنا في المرات السابقة . وما كان للعمل الفلسفى الأصيل أن يبوح بسره للقارئ المتعجل أو الباحث المتسرع ، وهو الإنتاج البطىء الجهيد الذى لم يتولد إلا بعد تأملات طويلة ودراسات عميقة طويلة الباع ..

والواقع أن كانت لم يكن \_ كما وقع فى ظن البعض \_ كاتبًا معقدًا ، أو فيلسوفًا غامض الفكر ، بل هو قد كان \_ على العكس من ذلك \_ أستاذًا جامعًا ممتازًا ، وعاضرًا شعبيًا من الدرجة الأولى . حقا إننا لو قارنا كتابه و نقد العقل الخالص و محاضراته التى كان يلقيها على طلابه ، لبدا هذا الكتاب ببلا شك مؤلفًا فنيًا ( تكنيكيًا ) عسير المنال ، ولكن من المؤكد مع ذلك أن معظم مؤلفات كانت لم تكن تخلو من لمحات أدبية بارعة ، أو تشبيهات فنية ممتازة ، على الرغم من كل ما كانت تنطوى عليه من عيوب فى الصياغة والتركيب اللغوى . ولهن كان كانت قد أهمل فى بعض الأحيان طريقة التدليل ، وضرب الأمثلة ، وتعديد البراهين ، والإكثار من الوسائل التوضيحية ، إلا أن هذا لا يمنعنا من القول بأن خطة كتابه فى و النقد ، الوسائل التوضيحية ، إلا أن هذا لا يمنعنا من القول بأن خطة كتابه فى و النقد ، بناء متاسكا قوى الأركان . ومن هنا ، فإننا ننصح القارئ بالعودة إلى كانت نفسه ، من أجل الوقوف على الطريقة المنهجية التى اصطنعها فى تفكيره ، واثقين من أن أكبر من أبحل الوقوف على الطريقة المنهجية التى اصطنعها فى تفكيره ، واثقين من أن أكبر درس يمكن أن يفيده المرء من قراءة كانت ، إنما هو تعلم و النزاهة الفكرية ، واكتساب روح و الدقة المنطقية ، والتزود بالقدرة على و التفكير الفلسفسى السلم و .

وهنا قد يقول قائل: و ولكن ، ماذا عسى أن تكون جدوى العودة إلى كانت ، إذا كان تاريخ الفكر المعاصر قد استطاع أن يعلو على الفلسفة النقدية أو أن يتجاوز التفكير الكانتي ؟ ٤ . وردنا على هذا الاعتراض أنه هيهات لأى تفكير معاصر أن يتخطى كانت أو أن يعلو عليه : فإن رفض الفلسفة النقدية ، أو دحض بعض آرائها ، لا يعنى أننا قد استطعنا بالفعل أن نتجاوز هذه الفلسفة أو أن نتخطاها تمامًا . وعلى الرغم من أننا كثيرًا ما نميل إلى الانصراف عن الفلاسفة الكلاسيكيين ، بدعوى أنهم

قد أصبحوا مجرد ذكرى تحيا فى ذمة التاريخ ، إلا أن واقع الفكر شاهد بأن للكثيرين منهم أهمية حيوية فى صميم الحركة الفلسفية المعاصرة . والخطأ الأكبر الذى يقع فيه المشتغلون بالفلسفة عندنا أنهم كثيرًا ما يتوهمون أنه لم تعد لديكارت أو اسبينوزا أو ملبرانش أو ليبنتس أو هيوم أو كانت أو هيجل سوى مجرد أهمية تاريخية ، فى حين أن كل هؤلاء الفلاسفة ما يزالون أحياء فى صميم الفكر المعاصر . وربما كان المعيار الأوحد الذى تقاس به عظمة أى مفكر من المفكرين إنما هو مدى استمرار حضوره فى سجل التفكير المعاصر ، ودرجة شعور كل جيل بالحاجة إلى الارتداد إليه ، من أجل الكشف عما فى مذهبه من رسالة حية لا زالت لها أهميتها فى صميم العصر الذى يعيش فيه أبناء هذا الجيل أو ذاك ..

وكَانْت هو واحد من أولئك المفكرين الذين ترتد إليهم الإنسانية ـــ بين الجين والآخر ـــ واثقة من أنها لا بد واجدة عندهم شهادة فكرية حية تجعل منهم دائماً أبداً مفكرين أحياء في كل عصر من العصور . وعلى الرغم من أن الفلسفة الكانتية قد استهدفت للكثير من الحملات ، إلا أن خصوبة هذه الفلسفة قد عملت على تجمع المفكرين المتأخرين حول ﴿ كَانْتَ ﴾ ، وكأنما هو مراكز إشعاع فكرى تتلاقى عنده عقول الفلاسفة المُختِلفين ، ويتحقق عن طريقه ضرب من ٥ الوصال ، بين الأذهان في الماضي والحاضر معاً . ومن هنا فقد صدرت عن كانت فلسفات عديدات مختلفات ، ابتداء من مذهب یاکوبی ، وشوبنهور ، وهیجل ، حتی مذهب بوترو ، و هوفدنج ، ورنوفييه . ثم جاء المفكرون المعاصرون ، فلم يسعهم سوى أن يعودوا إلى كانت ، مفسرین وشارحین ومعلقین ، کما فعل مثلا کل من هوسرل ، ویسبرز ، وهیدجر ، في ألمانيا ، أو كما فعل مثلا كل من برنشفيك ، وهاملان ، ولاشلييه ، وألكييه ، وغيرهم في فرنسا . ولا زلنا نشاهد حتى اليوم ـــ في مختلف الأوساط الفلسفية ـــ اهتمامًا كبيرًا بالعودة إلى كانت ، من أجل إعادة تأويل مذهبه أو العمل على تجديد النظر إلى فلسفته . ولاشك أن هذا الاهتمام المتجدد الذي يُلقاء الفكر الكانتي إنما هو الدليل القاطع على خصوبة الفلسفة النقدية ، وحيوية الرسالة الكانتية . وإذا كان شوبنهور قد استطاع أن يقول : ٩ إن المرء يظل طفلا ، حتى يفهم كانت ، ، فربما كان في وسعنا نحن أن نقول : و إن العقل البشرى يظل غارقا في سذاجة الطفولة ، إلى أن يستيقظ من سباته الأيقاني على صيحة النقد الكانتي ، . وسيكون رائدنا في هذه الدراسة التي نقدمها للقارئ العربي اليوم عن كانت أن نكشف له عن الجوانب الحية من تفكير هذا العملاق الضُّخم ، وأن نعينه على تبين أوجه العظمة في إنتاج هذا المارد الفكري الجبار ، والله ولى التوفيق . القاهرة لى يوليه سنة ١٩٦٣ زُكُوبِا إبراهيم

### معت زمه

لو أننا أمعنا النظر إلى الكثير من الكشوف التى استطاع عباقرة الإنسانية أن يحققوها في مضمار العلم والفلسفة والفن ، لراعنا ما في هذه الكشوف من بساطة أو بداهة أو وضوح ، ولهالنا في الوقت نفسه أن تكون البشرية قد انتظرت كل هذا الأمد الطويل ، لكى تهتدى إلى أمثال هذه الحقائق البسيطة ، البينة ، الواضحة ! وربحا كان نقد العقل واحدًا من أمثال هذه الكشوف : فإننا لنعجب كيف انقضى على البشرية ثلاثون قرنًا من الزمان ، قبل أن يخطر على بال أحد فلاسفتها أن يضع العقل تحت محك الاختبار ، أو أن ينادى بضرورة امتحان قدرة العقل على المعرفة ، قبل استخدامه كأداة للوصول إلى أية حقيقة من الحقائق ! وهذا هو العمل الذى قام به كانت حينا دعى إلى فحص و العقل البشرى ، قبل الالتجاء إليه من أجل البرهنة على الكثير من الحقائق اللاهوتية ، والميتافيزيقية ، والغيبية . فلم تكن الفلسفة النقدية في أصلها سوى بحرد محاولة منهجية من أجل تعيين الحدود الدقيقة التى يصلح في نطاقها استخدام العقل بحرد محاولة منهجية من أجل توسيع نطاق العقل ، نرى كانت يستند إلى فيزياء الفرنسي فيت Viète تعيين حدود العقل ، وتحديد دائرة استعماله .

وإذا صح ما قاله كاتب هذه السطور في موضع آخر من أن ( الفلسفة ليست إثباتًا ، ولا نفيًا ، بل هي تساؤل واستفهام (١) ، فربما كان في وسعنا أن نقول إن النقد الكانتي هو الفلسفة بعينها ، ما دامت مهمة النقد إنما تنحصر أولا وبالذات في بيان نهافت كل من ( الاعتقادية ) الإيقانية من جهة ، ( والارتبابية ) الشكية من جهة أخرى ، من أجل الإتجاه نحو مساءلة العقل عن حدوده ومدى قدراته . والواقع أن كانت قد وجد نفسه بإزاء تيارين فلسفيين متعارضين : تيار الفلسفة الاعتقادية التوكيدية Dogmatisme الذي كان يمثله الفيلسوف الألماني فولف ، وتيار الفلسفة الارتبابية الارتبابية Scepticisme الذي كان يمثله الفيلسوف الإنجليزي هيوم . وهو لاحظ أن الواحد منهما ينفسي، ويسلب ،

<sup>(</sup>١) زكريا إبراهيم : ( مشكلة الفلسفة ) الطبعة الثالثة ، مكتبة مصر ، ١٩٧١ ، ص ٢٠

وينكر ، دون أن يكون لدى هذا أو ذاك أى أساس نقدى سليم يستند إليه فى عملية الإثبات أو عملية النفى ، ومن هنا فقد وجد كانت أنه لا سبيل إلى الفصل فى الخصومة العنيفة التى قامت بين أنصار كل من الطرفين ، اللهم إلا بالالتجاء إلى محكمة النقد ، من أجل القيام بعملية فحص شامل للعقل الخالص نفسه . ومعنى هذا أنه لا بد للعقل من أن يضطلع بعملية و فحص ذاتى ، يحاول فيها أن يقيم فى داخله محكمة عادلة تفصل فى صحة كل ما نصدر من أحكام . وليست هذه المحكمة حد فيما يقول كانت نفسه فى صحة كل ما نصدر من أحكام . وليست هذه المحكمة حد فيما يقول كانت نفسه سوى الامتحان النقدى للعقل المجرد أو العقل النظرى(١) . ولا شك أننا إذا عرفنا نوع المعرفة الميسرة للعقل ، وطبيعة المبادئ التى يستند إليها فى هذه المعرفة ، فإننا لن نحاول تطبيق مبادئه غناطر باستخدام العقل فى غير ما هو مجعول له ، وبالتالى فإننا لن نحاول تطبيق مبادئه على أشياء هى بطبيعتها متعارضة مع تلك المبادئ ، أو حارجة عن نطاقها تماماً .

والحق أنه إذا كانت المشكلة الرئيسية التي أقلقت بال الفلاسفة القدماء هيي ه مشكلة الوجود ، ، فإن مشكلة الفكر الحديث هي بلا نزاع و مشكلة المعرفة ، . ولكن على حين أن ديكارت لم يتساءل في دراسته للمنهج عن قيمة العلم ، ومصدره ، ونوع المعرف الممكنة ، نجد كانَّت يثير هذه المشكلة النقدية بشكل واضح صريح ، فيتساءل : كيف تكون الرياضيات المحضة ممكنة ، وكيف تكون الفيزياء المحضة ممكنة ، وكيف تكون الميتافيزيقا بصفة عامة ممكنة ؟ وهذه الموضوعات الثلاثة التي أثار ها كانت في كتابه ( نقد العقل الخالص ) إنما تدلنا على اهتامه بدراسة إمكان قيام معرفة أولية ضرورية كلية في مجالات المعرفة الثلاثة ، ألا وهي : الرياضة ، والفيزياء ، وما بعد الطبيعة . وأما مجال المنطق فإنه يخرج بطبيعته عن دائرة البحث النقدى ، لأن للمنطق طابعًا صوريًا محضًا ، فهو لا يمدُّنا بأية معرفة أولية عن الأشياء . وحين يتحدث كانت عن و النقد ، ، فإنه لا يعني به \_ بطبيعة الحال \_ نقد الكتب والمذاهب ، بل نقد ملكة العقل بصفة عامة ، خصوصًا فيما يتعلق بتلك المعارف التي يُحاول الوصول إليها دون الاستعانة بالتجربة . ومن هنا فإن الموضوع الرئيستي الذي يدور حوله النقد الكانتي ، إنما هو الفصل في مشكلة إمكان قيام المتافيزيقا أو استحالة قيامها بصفة عامة ، مع الاهتمام بتحديد أصل هذا العلم ، ومداه ، وحـــــوده ، بالاستناد إلى مبادئ عقلية واضحة .

(1)

kant : « Critique de la Reison Pure », Prèface de la I ère èdition.

والسبب الذي حدا بكانت إلى العناية بالمشكلة المتافيزيقية هو ما لاحظه في عصره من أن الفلاسفة العقليِّين التوكيديين كانوا يستخدمون المنهج الاستنباطي لإقامة علم الوجود من حيث هو وجود ، وكأنَّ في وسع العقل أن ينتقل بسهولة من ٩ الممكن ٤ إلى ﴿ الموجود ﴾ ، أو من فكرة الله إلى تقرير وجود الله . وهذا ما فعله مثلاً فولف حين استعان في إثباته لوجود الله بالدليل الأنطولوجي المعروف ، وكأنَّ ﴿ الوجود ﴾ في نظره هو مجرد جزء لا يتجزأ من الماهية ، أو كأنَّ ليس هناك أدني فارق بين نطاق الوجود ونطاق الفكر . ولكننا لو دققنا النظر \_ فيما يقول كانت \_ إلى ما لدينا من تجربة حسية ، لاستطعنا أن نتبيَّن كيف أن هذه التجربة محصورة في نطاق الظواهر ، وكيف أنه يستحيل علينا بالتالي أن نخلع عليها أي طابع أو نطولو جي . ومعنى هذا أنه ليس ما يبرّر الاعتقاد بأن الأشياء التي ندركها هي في ذاتها على نحو ما ندركها ، أو أن العلاقات القائمة بينها هي في الواقع ونفس الأمر على ما خو ما تبدو لنا(١) . وإذا كان الْخَصْم اللدود للميتافيزيقا \_ في رأى كانت \_ إنما هو المثالية ، فذلك لأن المثالية هي إنكار لوجود الأشياء خارجاً عن الموجودات المفكرة ، في حين أنه لابد لنا من أن نميّز بين مجال الفكر ومجال الوجود . وسترى فيما يلي كيف أن كانت قد أراد أن يتجنب خطر الوقوع في تلك المثالية القطعية التي كانت تزعم لنفسها القدرة على تجاوز دائرة الظواهر ومعرفة ما وراء المحسوس ، وكأن مجال ﴿ الموضوع ﴾ هو بعينه عندها عجال ١ الوجود ٥ . وليست مهمة النقد ... في نظر كانت ... سوى العمل على بيان الأخطاء التي يقع فيها العقل حينها يشرع في البحث دون أدني تمييز سابق بين المجالات المختلفة والمناهج المتباينة ، متناسياً بذلك أن العلم الوضعي وقف على الظاهرة وحدها ، وأنه لا سبيل لنا إلى معرفة الأشياء في ذاتها(٢).

بيد أننا لو أنعمنا النظر إلى الوظيفة التي تقوم بها الفلسفة النقدية ، لتبين لنا بكل وضوح أن للنقد مهمة مزدوجة : فهو يريد من ناحية أن يبرّر العلم الذي استهدف لخطر جسيم من جانب الفلسفة التجريبية نفسها ، ثم هو يريد من ناحية أخرى أن ينقذ المتافيزيقين أنفسهم . وقد رأى كانت أنه هيهات للفلسفة النقدية أن

Kant: « Critique de la Raison Pure. », Esthètique transcendentale, 8. (1) Remarques générales.

F. Alquiè: « La Nostalgie de L' eîre. », P. U. F., 1950, P. 24.

تحقق هذه المهمة المزدوجة ، اللهم إلا إذا نجحت في التخلّص من ذلك الحطأ المزدوج الذي وقع فيه كل من التجريبين والاعتقادين ( الدوجماطيقين ) ، ألا وهو القول بأن في وسع بعض ملكات الذهن أن تدرك الواقع في ذاته ، ثم الإيمان بأن الأشياء نتمثل أمامنا بوصفها موضوعات قابلة للمعرفة ، وكأن المعرفة وليدة فعل الأشياء في الذهن . ومن هنا فقد أراد كانت أن يقلب الأوضاع رأسًا على عقب ، وأن يحدث في عالم الفلسفة ثورة كوبرنيقية ، فأعلن أن المعرفة هي وليدة فعل الذهن في الأشياء لا العكس . ومعنى هذا أن و اللهن وهو الذي يركّب و التجربة ، لا و التجربة ، هي التي تركّب و الذهن ، فليس موقفنا من الطبيعة موقف التلميذ الذي يتلقى تعاليمه من أستاذه ، بل هو موقف الحقق أو القاضي الذي يضطر الشهود إلى الإجابة على ما يوجّه إليهم من أسئلته ، بدلاً من الاقتصار على ترك الزمام للطبيعة ، لكي تقوده الطبيعة بالإجابة على أسئلته ، بدلاً من الاقتصار على ترك الزمام للطبيعة ، لكي تقوده هي وتوجّهه إلى حيثا شاءت . ولو أننا فهمنا المتافيزيقا على أنها كشف عن طبيعة الواقع المستقل عنا ، لكان من الواجب حتما رفض مثل هذه الدراسة ، ما دامت كل دراسة إنسانية لا بد بالضرورة من أن تكون مشروطة ببعض شروط المرفة الإنسانية ، وما دام العقل لا يدرك إلا ما ينتجه على صورته ومثاله .

ومن جهة أخرى يلاحظ كانت أن كل هم الفلاسفة المتافيزيقيّين قد انحصر في إقامة العلم على أساس ميتافيزيقيّ ، ممّا حدا بالمذهب التجريبي إلى جغل و الشك ، هو الكلمة الأخيرة لكل فلسفة ، رغبة منه في زعزعة ذلك الأساس الميتافيزيقي . ولكن هذه النتيجة ... في رأى النقد الكانتي ... إنما هي بجرد استنتاج عقيم : لأنه كما أن العالم معطى للفيزيائي أو عالم الطبيعة ، فإن العلم معطى للفيلسوف أو الباحث الميتافيزيقي . وكما تساءل نيوتن عن الفرض العام الذي بمسقتضاه تكون الحركات الكونية محكنة ، نرى كانت أيضًا بتساءل لا عما إذا كان العلم يقينيًا ، بل عن قانون الذهن ... لا الأشياء ... الذي بمقتضاه يكون العلم ... من حيث هو واقعة ... ممكنًا . ويمضى كانت بعد ذلك إلى الميتافيزيقا فيحاول أن يبحث عن الشروط التي بمقتضاها تصبح الميتافيزيقاعكنة ، ويتساءل عن مدى إمكان قيام علم يتجاوز شروط كل تجربة تصبح الميتافيزيقاعكنة ، ويتساءل عن مدى إمكان قيام علم يتجاوز شروط كل تجربة عمكنة . ولكن المهم في النقد الكانتي أنه لا يقوم على تحليل سبكولوجي لملكة المعرفة ،

Kant : « Critique de la Raison Pure. » Préface de la 2e èdition

كما كان الحال مثلا عند لوك حين . حلل لنا العقل تحليلا فسيولوجيا ، فقدم ب م يدر تسميته بجعرافية العقل الإنساني ، كما أنه أبعد ما يكون عن التحليل المنطقي الذي يُقتصر فيه على تحليل المفاهم الرئيسية للمعرفة ، وإنما هو أولا وبالذات « تحليـل تجريدى ميتافيزيقي ۽ نهتم فيه بتحديد صورة المعرفة تحديداً أوليا سابقًا على التجربة . ولكن مهمة الفلسفة النقدية لا تقتصر على شرح 1 دستور العقل البشرى ١ وتحديد معالم المعرفة الإنسانية ، بل هي تمتد أيضًا إلى تفسير التصورات الأولية التي تسود كُلاً من العلم والعمل ، وبيان الترابط أو التسلسل القائم بينها ، وتكوين و نسق كلى ﴾ يتألف من مجموعها . ومعنى هذا أن الفلسفة ــ في رأى كانت ــ ليست نظرية فحسب ، بل هي عملية أيضًا . وإذا كانت الفلسفة النظرية هي التي تحدد و الذات ؛ ، أعنى أنها تعين طبيعتها وتبين قوانينها ، فإن الفلسفة العملية هي التي تحقق هذه ﴿ الذَاتِ ﴾ ، أعنى أنها تنقلها من مجال الفكر إلى مجال الفعل . ومعنى هذا أن الفلسفة النظرية هي ٤ علم ما هو كائن ٤ أو ٤ علم الطبيعة ٤ ، في حين أن الفلسفة العملية هي « علم ما ينبغي أن يكون » أو « علم الحرية » . ولهذا يفرّق كانت بين ميتافيزيقا الطبيعة وميتافيزيقا الأخلاق ، أو بين الاستعمال النظري والاستعمال العملي للعقل الخالص . والفارق بينهما أن العقل النظري ينطوي على شتى المبادئ التي تحدد وتلزم \_ أوليًا \_ كل فعل . وبهذا المعنى لا تكون الأخلاق \_ في نظر كانت \_ علمًا قائمًا على اعتبارات أنثروبولوجية أو تجريبية ، بل تكون بمثابة مجموعة من القواعد الضرورية الكلية التي تنظم سائر أفعالنا ، والتي تُستخلص من سبادئ أولية محضة ( أعنى سابقة على كل تجربة ) Apriori .

والواقع أن الفلسفة النقدية قد وضعت منذ البداية و نقد العقل العملى ، جنبًا إلى جنبًا إلى جنب مع و نقد العقل الخالص ، أو ( النظرى ) ، فلا موضع للزعم بأن كانت قد أراد أن ينقذ عن طريق و الأخلاق ، ما كان قد هدمه عن طريق و التحليل النقدى ، وعلى الرغم من أن كانت نفسه قد صرّح في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه و نقد العقل الخالص ، بأنه قد وجد نفسه مضطرًا إلى أن يلغى و المعرفة ، لكى يفسح المجال لله و اعتقاد ، إلا أن هذه العبارة لا تعنى أن كانت قد أراد أن يلغى العلم لحساب الإيمان ، أو أنه قد شك في القيمة الموضوعية للعلم . وكل ما هنالك أن كانت قد أرد أن ينفسي شيئا من نتائج العلم عن الاعتقاد الميتافيزيقي ، بحيث لا يكون على الميتافيزيقا أن تخشي شيئا من نتائج العلم ، و لا يكون على العلم أن يخشى شيئا من نتائج العلم ، و لا يكون على العلم أن يخشى شيئا من نتائج العلم ، و لا يكون على العلم أن يخشى شيئا من انعدام اليقين التجريبي والعقل

ف دائرة الميتافيزيقا<sup>(۱)</sup> ــ وحجة كانت فى هذا الفصل أن و الاعتقاد و فقط هو كل ما يمكن أن نتوصل إليه فى دائرة ملوراء المحسوس ، ما دام من المستحيل على العقل أن يتجاوز شروط المعرفة الممكنة فى نطاق التجربة . و و الاعتقاد و قام على الاستعمال العملى الضرورى للعقل الخالص ، فهو مرتبط ببعض المستلزمات الأخلاقية التي لا سبيل إلى البرهنة على صحتها عن طريق العقل النظرى المحض .

وحينها نحاول أن نوسع من دائرة ( العلم ) بحيث نخرج بالعلم عن دائرته الخاصة ، فإننا نعرض و الاعتقاد ، نفسه للخطر ، في صميم دائرته الخاصة . ولكن كانت حريص كل الحرص على أن يلتزم شروط الأمانة الفكرية ، فلا يقول أكثر مما يعرف ، ولا يدافع عن قضية صحيحة بأدلة عرجاء أو براهين فاسدة ، و لهذا فإننا نراه يرفض الأدلة الميتافيزيقية التقليدية على وجود الله ، وحرية الإرادة ، وخلود النفس ، لأنه يعلم حق العلم أنها أدلة ناقصة أو قاصرة أو متهافتة . وليس أشد خطورة على القضية الناجحة ــ في رأى كانت ــ من أن نلتجئ في الدفاع عنها إلى أساليب ملتوية من الخداع ، والتضليل ، وسوء الفهم ، والزيف الفكرى . وربما كان هذا هو السبب في أننا قد نجد لدى أولئك الذين ينكرون أمانة أكبر وصدقًا أعظم مما نلتقى به في العادة لدى جماعة المتحمسين لتلك القضايا اللاهوتية أو الميتافيزيقية . و « لا شك أن قرائی \_ فیما یقول کانت \_ لن ینتظروا منی أن أدافع عن قضیة عادلة بأدلة غیر منصفة أو ببراهين غير أمينة(٢) ٤ . وأما إذا التزمنا حدود الأمانة الفكرية في شتى الأحكام التي نصدرها على هذه المشكلات المتافيزيقية الهامة الثلاث ألا وهي مشكلة الله ، ومشكلة الخلود ، ومشكلة الحرية ، فلا بد لنا من أن نعترف بأن العقل النظري عاجز تمامًا عن الفصل في كل هذه القضايا ، لأنها تتجاوز جميمًا شروط التجربة الممكنة ، أو لأنها تمتد فيما وراء المجال الذي نستطيع أن نجد له معايير للصدق . وإذن فإنه لا محيص لنا من الاعتراف بأن ليس هناك موضع للإنكار ولا للإثبات بالنسبة إلى تلك الوسائل الميتافيزيقية الكبرى.

ولكن ، إذا كان كل غرض و النقد الكانتي ، هو بيان استحالة قيام الميتافيزيةا التقليدية ، بسبب عجز العقل البشرى عن تجاوز عالم الظواهر ، فهل نقول مع بعض

Th. Ruyssen: « Kant », Paris, Alcan, 1929, P. 67.

Kant : « Critique de la Raison Pure. », Discipline de la Raison Pure. (Y)

المفسرين من أمثال شوبنهور وإردمان بأن كانت هو مجرد ٥ هيوم ٤ غير منطقى مع نفسه ، ما دام كل جهده قد انحصر في إقامة أخلاق مؤقتة سبق له أن هدم كل أسسها المتافيزيقية ، بنقده لمبادئها النظرية في كتابه السابق ﴿ نقد العقل الخالص ﴾ ؟ هذا ما نجد أنفسنا مضطرين إلى الإجابة عليه بالنفى: فإننا نلاحظ أن كانت لم يقصد مطلقًا إلى هدم الميتافيزيقا نهائيا ، بل هو قد أراد بنقده أن يكون مجرد ٩ تمهيد ضروري لا غني عنه ، لتقدم الميتافيزيقا وقيامها كعلم ﴾ . وحسبنا أن نلقى نظرة على عناوين الكثير من كتبه ، لكي نتحقُّق من أنه لم يرد أن يتخلي عن الميتافيزيقًا ، بل هو قد أراد أن يخلصها . من الفلاسفة التوكيديين الذين طالما أساءوا إليها من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون . وهو نفسه يعلن في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه ؛ نقد العقل الخالص ؛ أنه يعتزم بعد الفراغ من مرحلة النقد ، أن يعيد بناء صرح الميتافيزيقا وفقا لمنهج علمي صارم ، أعنى بالاستناد إلى مبادئ يقينية لا نزاع في صحتها ، ومع الاستعانة بمفاهم محددة تحديدًا دقيقاً واضحًا . حقا لقد قال كانت في موضع ما من المواضع بالحرف الواحد: ﴿ لَقَدَ شَاءَ لَى حَسَنَ الطَّالَعُ أَنْ أَكُونَ عَاشَقًا لَلْمَيْتَافِيزِيقًا ، ولكن معشوقتي لم تطلعني حتى الآن إلا على قليل من حسنها ﴾ ، ولكن هذه العبارة ... في رأينا \_ لا ا تدل على أن كانت قد يئس تمامًا من إمكان قيام ميتافيزيقا علمية سليمة ، بل هي تدل على أنه لم يكن على استعداد لقبول براهين فاسدة أو أدلة عرجاء ، من أجل إقامة الميتافيزيقا بأى ثمن ! ومعنى هذا أن كانت لم يصدق لحظة واحدة إمكان اختفاء المتافيزيقا إلى الأبد ، لأنه كان يؤمن في قرارة نفسه بأنها تعبر عن ميل إنساني طبيعي لا سبيل إلى القضاء عليه مطلقًا . وهو يقول في هذا بصريح العبارة : ﴿ إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَا أن ننتظر من العقل البشري أن يكف مرة واحدة وإلى الأبد عن شتى البحوث الميتافيزيقية ، فإن سأمنا من استنشاق هواء فاسد ، لن يدفعنا يومًا إلى الامتناع تمامًا عن التنفس ١(١) إ

إن الميتافيزيقا ... في رأى كانت ... قد وجدت في كل زمان ومكان ، ولا بد من أن تتردد أصداؤها لدى كل مفكر من المفكرين كائنا مَنْ كان ، ولكن بيت القصيد أن نحيل هذه الميتافيزيقا إلى علم حقيقي . والواقع أن كل العلوم قد أحرزت تجاحًا

Kant: « Prolegomènes à Toute Métaphysique Future », trad. franç. par (1) Gibelin, Vrin, 1941, p. 160.

كبيرًا في شتى الميادين ، بينها بقيت المتافيزيقا حيث خلفها أرسطو ، دون أن تتقدم قيد أنملة . والسبب في ذلك أن الميتافيزيهتيين التقليديين قد قصروا كل اهتمامهم على دراسة مشكلات الله والنفس والعالم ، متخطين دائرة الظواهر التي جُعِلَ لها العقل البشري ، دون أن يحاولوا يومًا تحليل أداتنا في المعرفة ، أو نقد تصور اتنا الأولية من أجل الوقوف على مدى انطباقها على الواقع . ولكن ، لقد آن الأوان اليوم لأن نخلص الميتافيزيقا من هذه التأملات الإيقانية التي لا جدوي منها ولا طائل تحتها ، فإن هذه التأملات هي وحدها المسئولة عن عدم قيام الميتافيزيقا كعلم حتى يومنا هذا . وإذا كان بعض الميتافيزيقيين قد توهموا أنه ربما كان في وسعنا أنه نتوصل إلى نتائج علمية في ميدان الميتافيزيقا بالرجوع إلى الفروض والاحتمالات ، أو بالالتجاء إلى الرأى العام أو الحس المشترك ، فإن كانت يرد على هذه المزاعم بقوله إن الميتافيزيقا بالهندسة لا تحتمل افتراضات ولا احتالات ، بل هي تستلزم أن تكون نتاثجها يقينية قاطعة . ومعني هذا أنه ليس ثمة موضع في المينافيزيقا لإقامة أحكام ظنية على أسس افتراضية أو احتالية ، بل لا بد من التسليم بأنه حيث لا يكون ثمة يقين قاطع جازم ، فليس ثمة ميتافيزيقا على الإطلاق . وأما الالتجاء إلى الحس المشترك فهو لن يجدى فتيلا ، لأننا نستطيع عن طريق الحس المشترك أن نثبت كل شيء ، دون أن نثبت أي شيء على الإطلاق! وأما إذا أردنا للميتافيزيقا أن تكون بمثابة علم نظري للعقل الخالص ، فلا بد لنا من أن نقر بأن كل عود إلى الحس المشترك إن هو إلا دعوى ساقطة! وقصاري القول ـ في رأى كانت \_ أنه ليس يكفي أن تكون المتافيزيقا علمًا في مجموعها ( أو كلسبتها ) فحسب ، بل هي لا بد من أن تكون علمًا في جميع أجزائها ( أو أقسامها ) أيضًا ، وإلا فإنها لن تكون شيئا على الإطلاق(١)!

ولكننا نلاحظ مع ذلك أن كانت حين يتحدث عن ( العلم ) باعتباره مثلا أعلى للميتافيزيقا ، فإنه قلما يعنى الرياضيات ، بل هو يعنى في العادة الفيزياء . والسبب في ذلك أن كانت قد رفض منذ البداية ، تطبيق المنهج الرياضي على الفلسفة ، بعكس ما فعل ديكارت حين ذهب إلى أن المنهج الرياضي هو المنهج الأوحد للفلسفة والعلم الطبيعي ، مادام الانتقال من البسيط إلى المركب هو خير وسيلة لاستنباط حقائق عقلية

Kant: « Prolégomènes à Toute Métaphysique Future » trad. frnç. par (\) Gibelin, 1941, pp. 162 - 165.

يقينية . وقد تقدم كانت عام ١٧٦٤ برسالة صغيرة إلى أكاديمية برئين أطلق عليها اسم وراسات فى بداهة مبادئ اللاهوت الطبيعى والأخلاق ، حاول فيها أن يظهرنا على الفارق الكبير بين الرياضيات وعلم ما بعد الطبيعة ، فقال : إنه وإن كان و الموضوع ، الذى يعالجه كل من العلمين هو عبارة عن و مركب ، Synthèse ، إلا أن مركب الرياضة من إنشاء الذهن ، فى حين أن مركب الميتافيزيقا هو من معطيات التجربة . وتبعًا لذلك فإن المنهج الذى يلائم الرياضيات لا يلائم الميتافيزيقا ، فضلا عن أنه لا يلائم الميتافيزية ، فإنه لا يصلح مطلقًا الفيزياء . وإذا كان المنهج الرياضي صالحًا لدراسة الكميات ، فإنه لا يصلح مطلقًا والتنظيم الميتافيزيقي Systématisation Métaphysiquse . ومعنى هذا أن هناك ضربين من اليقين ، أو على الأصح وجهتين مختلفتين فى النظر إلى الطبيعة : فهناك من جهة من اليقين ، أو على الأصح وجهتين مختلفتين فى النظر إلى الطبيعة : فهناك من جهة فاتين المعرفتين المختلفتين أن تتلاقيا ، أو أن تقوم الواحدة منهما مكان الأخرى .

والواقع أن المناخ الفلسفي الذي تنسمه كانت منذ صباه قد كان سناخًا عاصفًا اصطرعت فيه فلسفة ليبتس ـ على نحو ما دافع عنها فولف ـ بميكانيكا نيوتن التي كانت تحاول في ذلك الوقت التغلب على الفيزياء الديكارتية . و هكذا شهد كانت منذ شرع يتفلسف (أي حوالي عام ١٧٥٠) صراعًا حادًا بين الاستنباط والاستقراء ، بين المنهج التركيبي والمنهج التحليلي ، بين الرياضيات والفلسفة ، بين مبدأ السبب الكافي وقانون العلية ، بين المنطق والواقع ، بين المكان النسبي والمكان المطلق ، بين الكافي وقانون العلية من الصراع إنما الانسجام الأزلي والسيال الطبيعي . . إلخ . وكل هذه الضروب المختلفة من الصراع إنما كان مرجعها إلى اصطدام و المبادئ الرياضية ، وكل هذه الضروب المختلفة من الصراع إنما نيوتن ، بالميتافيزيقا العقلية التي كان ليبتس قد وضع دعائمها ثم جاء فولف فولي الدفاع عنها . ونحن نعرف أن الأصل في مذهب ليبتس الميتافيزيقي هو القول بأن نظام الأشياء الخارجي . قلم يكن بدعًا أن يذهب فولف إلى أن علاقة معارفنا بالموضوعات هي علاقة ضرورية أولية ، ما دام قد سلم منذ البداية مع ليبتس بأن مبدأ السبب الكافي يتحكم في كل شيء ، بما في ذلك الطبيعة . وهذا الخلط بين الوجود الدهني هو ما سيثور عليه كانت ، متأثراً في ذلك بفلسفة نيوتن .

والرأى الذي ذهب إليه نيوتن ، وأنصار الفلسفة التجريبية ( من فرنسيين

وإنجليز ﴾ هو أن الرياضيات ليست مفتاح الفيزياء ، وأنه لا بد من التمييز بين الفكر وبين الأشياء . ومن هنا فقد أنكر التجريبيون أهمية الاستنباط في مجال الواقع ، كما ذهبوا إلى أنَّ التحليل التصوري عاجز تمامًا عن الإمسأك بزمام الوجود . ومعنى هذا أن المنهج التركيبي الذي دعا إليه ديكارت ــ ومن بعده فولف ــ إنما هو منهج غير مجد على الإطلاق في المجال الوجودي ، فلا موضع إذن للخلط بين الرياضيات وعلم الطبيعة . ثم جاء كانت فوجد نفسه بإزاء موقف عقلي ينبوده التناقض : إذ تحقق من وجود تعارض جوهري بين نزعة فولف العقلية التي تنحدر أصولها إلى ليبنتس ، ونزعة هيوم التجريبية الشكية التي كان لها الفضل في إيقاظه من سباته الإيقاني القطعي . و لم يكن بد من أن يشق كانت لنفسه طريقًا وسطًا بين هذين الاتجاهين المتعارضين ، فحاول عن طريق ( النقد ) أن يتلافي أخطاء الفلاسفة الإيقانيين التوكيديين ، دون أن ينحدر إلى هاوية الشك كما فعل جماعة التجريبيين الارتيابيين . وهكذا استمسك كانت بالعلم ، ولكنه تطلب منه في الوقت نفسه أن يحقق شرطين أساسيين : أو لهما أن يكون ه ضروريًا ٤ ــ كما أرادت له الفلسفة العقلية ــ لأنه لا يمكن أن يكون ثمة علم إذا اقتصرنا على حشد الوقائع فقط ، وثانيهما أن يكون « واقعبا » ـــ كما أرادت له الفلسفة التجريبية ـــ لأنه لا مندوحة للعلم عن أن يجد في التجربة إمكانية تطبيقة . وهذا معنى تلك : الأحكام التركيبية الأولية ، التي سنرى فيما بعد أن كانت قد علق عليها إمكانية قيام و العلم ، كله .

ولكن ، إذا كان كانت قد دافع عن العلم ، وانتصر ليوتن ، فإنه قد دافع أيضًا عن الأخلاق ، وانتصر لروسو . والحق أن كانت كان عالمًا وفيلموفًا أخلاقيا في الوقت نفسه ، فهو كان يؤمن دائما بالقيمة الحيوية لهذين الوجهين المختلفين من أوجه نشاط الروح الإنسانية ، ولكنه كان يشعر في الآن نفسه بضرورة قيام كل منهما باعتباره نشاطا مستقلا ، متكاملا ، متايزًا عن الآخر . وهذا هو السبب في أن كانت كان يشعر باحترام متكافئ لكل من و نيوتن ، و و روسو ، : إذ أنه كا كان نيوتن هو أول عالم استطاع أن يضع قوانين العلوم الطبيعية ومبادئها ، فكذلك كان روسو أول فيلسوف استطاع أن يكتشف مبادئ السلوك البشرى . ولكن كانت قد فطن إلى أن فيلسوف الطبيعية كان بمثابة ضربة موجهة إلى قيام و علم الأخلاق ، ، في حين أن المحاولات التي كان يبذلها الفلاسفة العقليون من أجل إثبات حقيقة الحرية ، ووجود الخولات التي كان يبذلها الفلاسفة العقليون من أجل إثبات حقيقة الحرية ، ووجود وخود النفس ، كانت تمتل حدودًا مستحيلة تقف حجر عثرة في وجه تقدم

العلوم الطبيعية . والواقع أن فيزياء نيوتن قد ذهبت إلى القول بوجود مكان لا نهائي وزمان لا نهائي ، كما أنها نادت بأن كل الأحداث محددة تحديدًا آليا صارما في المكان والزمان . وليس من شك في أن مثل هذه الدعوى لا تدع أدنى بجال للفردية ، والحرية ، وقيام غايات أخلاقية في العالم . ولا غزو ، فإن تقدم العلوم الطبيعية قد أدى والحرية ، وقيام غايات أخلاقية في العالم . ولا غزو ، فإن تقدم العلوم الطبيعية قد أدى إلى تصور العالم بصورة ميكانيكية صرفة ، مع استبعاد فكرة العلل الغائية تماما . ولكن كانت قد أخذ عن روسو في الوقت نفسه تصوره للسلوك الخلقي ، باعتباره قائما أو لا وبالذات على مبدأ أخلاقي هام ، ألا وهو مبدأ استقلال الإرادة . ومن هنا فقد تحقق كانت من أن واقعية الحرية لم تكن تقل أهمية بالنسبة إلى الأخلاق من عدم واقعيتها بالنسبة إلى الفيزياء . ولكن كانت لم يكن على استعداد لأن يضحى بالعلم في سبيل العلم ، فلم يكن أمامه سوى أن يستبقى الأخلاق ، أو لأن يضحى بالأخلاق في سبيل العلم ، فلم يكن أمامه سوى أن يستبقى كلاً منهما على حدة ، دون أن يجعل الواحد منهما يتطفل على الآخر ، أو يقتحم حدوده الخاصة أو يجور على استقلاله الذاتي ..

يبد أننا لو نفذنا إلى أعماق الفلسفة النقدية ، لوجدنا لدى كانت شعورًا عميقا بعدم كفاية المعرفة النظرية . وهذا هو السبب فيما ذهب إليه بعض النقاد من أن الفلسفة النقدية هى في صميمها مجرد نقد للإنسان العارف Homo Sapiens ، المعرفة العلمية من قيمة نسبية ، ما دامت هذه المعرفة إنما تنحصر بالضرورة في نطاق التجربة الظاهرية (١) . \_ والحق أن كانت قد كرس جانبا كبيرًا من جهده النقدى ، لكى يبين لنا أن شرعية العلم لا تعنى أنه يكشف لنا عن الطبيعة الأساسية للواقع ، أو الحقيقة الدفينة لعالم الأشياء في ذاتها . ومعنى هذا أن العلم لا يخرج عن كونه دراسة إنسانية مشروطة ببعض شروط المعرفة الإنسانية . والحال هكذا أيضا بالنسبة إلى الأخلاق ، فإنها لا تخرج عن كونها مجموعة من القوانين الأولية الضرورية التي تمليها علينا طبيعتنا الأخلاقية (أو العملية ) . وإذن فإن كلاً من العلم والسلوك الخلقي صحيح أو مشروع في نطاقه الخاص ، ولكنهما مع ذلك متناقضان فيما بينهما ، مادام كل منهما إنما يمثل وجهة نظر خاصة إلى الواقع . والمهم في رأى كانت هو ألا ننظر إلى حقائق العلم بعيني فيلسوف الأخلاق ، وألا ننظر إلى حقائق العلم بعيني فيلسوف الأخلاق ، وألا ننظر إلى حقائق الأخلاق بعيني العالم من أن يقوم على حدة ، كا أنه لا بد للأخلاق الأخلاق بعيني العالم من أن يقوم على حدة ، كا أنه لا بد للأخلاق الأخلاق بعيني العالم من أن يقوم على حدة ، كا أنه لا بد للأخلاق

R. Le Senne: «Introduction à la Philosophie », P. U. F., 1949, p. 78. (1)

من أن تقوم على حدة ، ومن ثم فلا موضع للمفاضلة بينهما ، أو إنكار الواحد منهما لحساب الآخر ، مادام الاثنان يمثلان وجهين أساسيين حيويين من أوجه النشاط البشرى .

يبدأن اهتهام كانت لم يقتصر على الميتافيزيقا ، والعلم ، والأخلاق ، بل هو قد امند أيضًا إلى الدين ، والقانون ، والسياسة ، والفن ، والجمال ، والتربية ، والاجتماع ، والجغرافية . وسنرى عند الحديث عن إنتاج كانت الضخم ، إلى أى حد استطاع هذا المفكر الموسوعي الهائل أن يستوعب شتى فروع المعرفة البشرية ، دون أن يقصر كل اهتامه على المسائل الفلسفية وحدها . ولكن المهم في كل ما كتبه كانت أنه قد صدر عن نزاهة فكريَّة نادرة ، ونصاعة عقلية لا نظير لها ، فلم يكن في وسع كانت أن يخط حرفًا واحدًا دون أن يكون مقتنعًا بصحته تمام الاقتناع ، و لم يكن من عادة كانت أن يدلي برأى في أية مسالة من المسائل ، إلا بعد أن يكون قد تُثبت منه بطريقة يقينية واضحة . وعلى الرغم من أن كانت نفسه قد اعترف في إحدى رسائله بأنه لم يكن يجد في نفسه من الجرأة دائما ما يستطيع معه أن يصارح الناس بكل آرائه ، إلا أنه قد أكد بإصرار أنه كان دائمًا شديد الإيمان بكل ما كتب . وهو يكتب بصراحة إلى أحد أصدقائه فيقول : 9 حقا إنني كثيرًا ما أفكر في أشياء وأوقن بصحتها .. ولكنني لا أجد في نفسي الشجاعة للتصريح بها ؛ ومع هذا يستحيل على أن أقول شيئا لا أعتقد بصحته ٤ . و لم يقف كانت عند حد التعبير عن رأيه في حقيقة أمر الصلات القائمة بين العقل والدين ، بل هو قد رحب أيضًا بمقدم الثورة الفرنسية ، كما عمد إلى نشر الكثير من الآراء السياسية الحرة . وما كان من الممكن لفيلسوف مثل كانت أعلى من قيمة ( الشخص ( الإنساني ، ودعا إلى معاملته باعتباره غاية في ذاته ) ، لا باعتباره مجرد واسطة أو وسيلة ، أن يوافق على أى نظام سياسي يسترق الفرد أو يستعبده ، فلم بكن غريبًا عليه أن يناصر الديمقراطية والحرية ، وأن يؤيد شتى الحركات الثورية التحررية . وهكذا امتد بروحه النقدية إلى الأنظمة السياسية ، ففضح شتى الحركات الثورية التحررية . وهكذا امتد بروحه النقدية إلى الأنظمة السياسية ، ففضح شتى الحكومات الأوليجركية التي كانت تقوم على ضروب الامتياز والتفاوت في الآسر والطبقات.

وليس في سعنا \_ في هذه المقدمة السريعة \_ أن نعطى القارئ فكرة صحيحة عن البناء الفكرى الشاخ الذي شيده كانت ، وإنما حسبنا أن نكون قد شوقنا القارئ إلى

التعرف على بعض الجوانب الحصبة من تفكير هذا المارد الفكرى الجبار . وعلى الرغم من أننا قد لا نستطيع ... ف هذه المدراسة المتواضعة ... أن نلم بكل جوانب تفكير كانت في شتى نواحى الثقافة الإنسانية ، إلا أننا سنحاول ... جهد الطاقة ... أن تتعقب أهم آراء كانت في المعرفة ، والوجود ، والأخلاق ، والدين ، والفن ، والغاتية .. إلخ ... وغن نعترف منذ البداية بأن مثل هذه الجولة السريعة في ربوع المذهب الكانتي قد لا تكفي لإعطاء القارئ صورة صادقة عن الفلسفة النقدية ، ولكننا نامل من وراء هذه المحاولة القاصرة أن نستثير فضول القارئ الراغب في المعرفة ، حتى يعود إلى كانت نفسه باحثًا ، ومستزيدًا ، وناقدًا . وما دام كانت نفسه قد قال بصريح العبارة في كتابه و نقد العقل المخالص » : و دع خصمك يعبر عما يعتقده حقا ، ولا تحاربه في كتابه و نقد العقل وحدها ه ، فلا حرج علينا في أن نحاول مناقشة بعض الآراء الكانتية ، متوخين في هذه المناقشة إقامة ضرب من و الوصال الفكري » بيننا وبين صاحب هذه الفلسفة النقدية المفتوحة . وسيرى القارئ معنا ... في ختام هذه المداسة الى أى حد استطاع كانت أن يجدث ثورة فكرية هائلة في تاريخ الفكر الحديث ، وإلى أى حد بقيت رسالته الفكرية حية في صميم الحركات الفلسفية المعاصرة .

## حتّ ة كانيت وتطوره الروى

لو أن مخرجا سينائيا حاول اليوم أن يقدم لنا فيلما عن حياة ديكارت ، أو كانت ، أو هيجل ( مثلا ) ، لوجد نفسه عاجزًا عن أن يمتعنا بقصة مشوِّقة مليئة بالأحداث والمغامرات ، كقصة حياة بيرون ، أو شيلي ، أو تولوز لوتريك . وربما كان السبب في ذلك أن مؤرخي سير الفلاسفة قد اعتادوا أن يجعلوا من تاريخ حياة الفيلسوف مجرد تاريخ لأفكاره ، وكأن ليس في حياة الفيلسوف أحداث ، ومَعَامِرات ، وثورات ، وتقلبات ، كما في حياة غيره من بني البشر ، شعراء كانوا أم روائيين ، أم مصورين ، أم غير ذلك . ولكننا إذا عرفنا أن الفلاسفة ليسوا \_ كما قد يحلو لهم أن يوهمونا \_ عُمُولًا محضة تحياً خارج الزمان ، أو أفكارًا مجردة تنحدر من عالم الأبدية ، فإننا لن نتردد في البحث عن الأحداث التي عملت على توليد أفكارهم ، والمؤثرات التي ساعدت على تكوين آرائهم . وليس من شك في أننا لو نجنحنا في تتبع التطور النفسي لأى فيلسوف ، لاستطعنا أن نتين بكل وضوح كيف أن معرفة حياة الفيلسوف هي من الأهمية بمكان بالنسبة لكل من يحاول تأويل فكره. ونحن ... من جانبنا ... تميل إلى الظن بأى كل فلسفة \_ كاثنة ما كانت \_ إنما هي وليدة ما مر بصاحبها من أحداث نفسية ، وما اختلف عليه من خيرات روحية . ولكننا \_ مع الأسف \_ لا نكاد نجد بين أيدينا من المصادر الأكيدة ما يكفي لمعرفة التطورات الباطنة والأحداث النفسية الهامة التي مرت بفيلسوف كونجسبرج .. و لم يقدم لنا مؤرخو حياة كانت سوى مجرد وصف سطحي لبعض المظاهر الخارجية لحياته وطباعه ، دون أن يستطيعوا الكشف عن البواعث الحقيقية التي عملت على تكوين شخصيته ، أو الدوافع العميقة التي كان لها الأثر الأكبر في توجيه حياته . بل إن الشاعر الألماني هيني Heine ليبدأ حديثه عن سيرة كانت بقوله : ٥ إنه لمن العسير أن يكتب المرء تاريخ حياة عما نوئيل كانت : فإنه لم يكن لهذا الرجل تاريخ ولا حياة ! وكل ما هنالك أنه عاش حياة آلية رتيبة منتظمة ، كمزَب عجوز كان يقطس في شارع هادئ منعول من شوارع مدينة كونجسيرج(١) . .

وحينها يقرأ المرء ما كتبه أصدقًاء كانت عن أستاذهم الكبير غداة وفاته ، فإن المرء

ليشعر بأن الشخصية التي يصفونها هي شخصية ذلك الفيلسوف العجوز الذي كانوا يكتون له كل احترام وتقدير وإعجاب . ولكن أحداً منهم لم يستطع أن يتجه ببصره نحو ذلك المفكر المغامر الذي كان يشق طريقه الفلسفي نحو المجد والشهرة . ومعنى هذا أن الضورة التي رسموها لنا هي صورة ذلك المفكر الشيخ الذي كان قد فرغ من تسجيل إنتاجه ، أو تحقيق رسالته ، في حين أننا كنا ننتظر منهم أن يصفوا لنا مراحل تطور صديقهم الفيلسوف ، وأن يكشفوا لنا عن العوائق والعقبات التي التقي بها في طريق حياته . وأما فيما يتعلق برسائل كانت نفسه ، فإننا نلاحظ أن معظمها يرجع إلى الفترة الأخيرة من حياته ، بحيث إننا لا نكاد نعثر على خطابات هامة له ، يمكن أن تعيننا على الكشف عما مر به من أحداث في صباه ، أو سد على الأقل ــ في المراحل الأولى من حياته . ومن هنا فإن معظم ما يرد في كتب المؤرخين عن حياة كانت هو أقرب ما يكون إلى الظن والتخمين ، إن لم نقل إلى الخرافة والأسطورة !

ومهما يكن من شيء ، فقد ولد عما نوتيل كانت في ٢٢ أبريل سنة ١٧٢٤ بمدينة كونجسيرج Konigsberg ، الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية لألمانيا ، من أبوين فقيرين : إذْ كان أبوه يعمل سرَّاجًا ، بينها كانت أمَّه من أسرة متواضعة . وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن أباه كان ينحدر من أسرة اسكتلندية هاجرت إلى بروسيا ، وهذا ـــ. في رأيهم ـــ هو السرّ في الميل الشديد الذي أظهره كانت منذ البداية نحو فلاسفة الإنجليز من أمثال ديفيد هيوم وهتشسون وغيرهما . وقد نشأ كانت في جوّ مسيحيّ مشبّع بروح النزعة التقوية Piétisme فأثرت على نفسه هذه التربية الدينية التي تلقاها منَّذَ صبَّاه ، خصوصًا وأن والدته كانت متمسكة بهذه النزعة الدينية المحافظة التى ظهرت كرد فعل ضد النزعة البروتستانتية الإيةانية وضد شتى النزعات الفكرية الحرة . وسُنرى فيما بعد إلى أى حد أثرت تلك النزعة التقوية على كل تفكير كانت الديني ، لا سيما وأنها كانت حريصة على تأكيد الطابع الفردى المحض للإيمان الديني ، فضلا عن أنها كانت تقدم الإرادة الخيرة أو النية الطّيبة على شتى المعتقدات العقلية ، والطقوس الشكلية ، والعبادات الخارجية ، وعلى الرغم من أن والدة كانت قد توفيت حين كان الفيلسوف ما يزال في الثالثة عشرة من عمره ، إلا أنها قد استطاعت أن تشيع في نفسه منذ نعومة أظفاره روح الإيمان الديني ، والإعجاب بالظواهر الكونية ، والشعور بسمو الطبيعة ؛ وكل هذه الصفات ستظل ملازمة لشخصية كانت في كل مراحل تطورها ، وربما كانت هي المسئولة ـــ إلى حد ما ـــ عن تمسك كانت الشديد بكل من الفيزياء والأخلاق .

ونظراً لحرص والدة كانت على تزويد ابنها بالثقافة الدينية ، فقد ألحقته في العام الثامن من عمره بالكلية الفردريكية بكونجسبرج، حيث تتلمذ على يد شولتس Schultz أحد رجال النزعة التقوية ، ممن كانوا مقربين إلى أسرة كانت . وقد استمر فيلسوفنا يتلقى دراسته بهذه المدرسة ، حتى بعد وفاة أمه ، إلى أن أتم تعليمه بها حوالي سنة ١٧٤٠ ، فتخرج منها في السادسة عشرة منَّ عمره مزوداً بثقافة لاتينية ممتازة . ولم يلبث كانت أن التحق بكلية الفلسفة التابعة لجامعة كونجسبرج ، حيث تتلمذ على يد كونوتسن Knutzen أحد أتباع فولف ، فاستطاع أن يلم بمذهب ليبنتس ، كما وقف أيضاً على نظريات نيوتن . وقد أظهر كانت خلال هذه الغترة براعة هائلــة في الدراسات اللاتينية ، حتى لقد ذهب بعض المُورخين إلى أنَّ السر في إعجابه بالرومان إنما كان يرجع إلى عبادتهم للواجب وتقديسهم للنظام . ويقال إن كانت كان كثيراً ما يستشهد بعبارة جوفنال Juvenal المأثورة التي يقول فيها : ﴿ لَيْسِ أَشَدُ هُوانَا عَلَى النفس من أن تطيأ طئ رأسها للعار والخزى ، وأن يدفعها حب التمسك بالحياة إلى فقدان أسباب الحياة ٤ . ولسنا ندري على وجه التحديد في أية سنة أتم كانت دراسته بجامعة كونجسبرج ، ولكن الذي نعلمه أنه تقدم عام ١٧٤٦ ـــ وكان قد بلغ في ذلك الوقت الثانية والعشرين من عمره ــ ببحيث جامعي صغير تحت عنوان : و آراء حول التقدير الصحيح للقوى الحية ، وهو بحث يظهر فيه تأثُّر كانت بنظرية نبوتن في الجاذبية ، كما تتجلى فيه رغبته في النوفيق بين الديكارتيين والليبنتسيين حول مسألة قياس و القوة المحركة ٤ . ولكن المهم أن كانت فقد في ذلك العام والده الذي كان يعوله ، فلم يلبث أن وجد نفسه مضطرا إلى التكسب عن طريق احتراف مهنة التدريس . وهكذا اشتغل كانت مدرساً خاصاً لأحد أبناء الأسر النبيلة ، وظلَّ يشغل هذه الوظيفة قرابة تسع سنوات لدى عائلات نبيلة مختلفة في بروسيا الشرقية ، دون أن ينأى كثيراً عن كونجسبرج مسقط رأسه . وعلى الرغم من أن كانت نفسه قد ذهب إلى أنه لم يكن مدرساً بارعاً ، إلا أن من المؤكد أنه قد نجع في تكوين تلاميذ ممتازين استطاع أن يبث في نفوسهم شعوره العميق بالحرية وتقديره العظيم للقيمة الإنسانية . وليس من قبيل الصدفة أن يكون عدد غير قليل من تلاميذ كانت القدماء هم أول من بادر إلى إلغاء الرق في مقاطعات بروسيا الشرقية . وقد اعترف كانت نفسه في أواخر أبام حياته بأنه لم يكن هناك منظر يثير في نفسه الشجون قدر منظر أولتك العبيد الذين كان يقع عليهم ناظره وهو يتجول في بعض أجزاء من وطنه . وعلى كل حال ، فقد أفاد كانت من تردده على الأوساط النبيلة في بروسيا الشرقية خبرة لا بأس بها بشئون الحياة وأساليب المجتمع ، مما أكسبه طابعا بورجوازيا مهذبا وصفه لنا الكثيرون من عارفيه .

وهنا يتبغى لنا أن ننفى عن كائت ماوسمه به بعض المؤرخين من أنه كان مفكرا متوحداً معتزلًا ، وأنه لم يكن على صلة بعلماء عصره وفلاسفة زمانه ، فإن معاصريه قد شهدوا له بأنه كان رجلاً اجتماعيًا من الطراز الأوَّل ، وأنه لم يقطع صلته يوماً بالحياة العلمية في المقاطعة التي كان يعيش فبها ، فضلاً عن أنه كان على صلة وثيقة بالحركات العلمية والفلسفية في ألمانيا كلِّها . ولئن كنا نجهل على وجه التحديد ما الذي كان يشغل بال كائت في السنوات العديدة التي قضاها ببروسيا الشرقية ( ١٧٤٧ ـــ ١٧٥٥ ) حينها كان يتردُّد على الكثير من الأسر البورجوازية الكبيرة هناك ، إلاَّ أنه ليس ما يبرر الظن بأنه كان يحيا إبَّان تلك الفترة حياة عزلةٍ وتوحَّد . والظاهر أن معطم ما يرويه المؤرخون عن حياة كانت ، حتى فيما بعد تلك الفترة ، إنما هو أدخل في باب الخرافة منه في أي باب آخر ! فالقول بأنه كان متوحدا يحيا حياة الرهبان ، وأنه لم يغادر مطلقاً حدود المدينة التي وُلد فيها ، وأن حياته كانت منتظمة انتظاماً آليا كساعة دقيقة محكمة ، وأنه كان يحيا حياة الضنك والزهد والتقشف : كل هذه أقاويل رومانتيكية لا صحيح فيها إلاّ أنها غير صحيحة 1 فلم بيق أمامنا إذن سوى أن نستخلص تطور كائت الروحي من خلال مؤلفاته العديدة ، محاولين الوقوف على المراحل المختلفة التي تعاقبت عليه من خلال أفكار الكثيرة والمعارف المتنوعة التي قدَّمها لنا في تلك المؤلفات.

وعلى كل حال ، فقد عاد كانت إلى كونجسبرج عام ١٧٥٥ ، لكى يعمل محاضراً بجامعتها ، وراح يلقى على جمهور المستمعين محاضرات فى الجفرافية الطبيعية ، وعلم النفس التجريبيّ ، والفلسفة العامة . ويقال إن هذه المحاضرات قد لقيت رواجًا كبيراً لدى جمهور المتردّدين على الجامعة ، فاستطاع كانت أن يظفر بعدد كبير من التلاميذ ؛ وكانت الطريقة المتبعة فى ألمانيا آنذاك أن يدفع الطلبة أجر الأستاذ الذي يترددون على دروسه ، فضمن كانت بذلك مستقبله المادي ، ولم يَنْتَى عليه سوى أن يواصل دراساته العلمية بكل أمن واطمئنان . وقد ظل كانت محاضراً خارجيا بالجامعة قرابة عسة عشر عاماً ، كان فيها نموذجاً للمدرّس الناجع ، واستطاع خلالها أن يكتسب منزلة رفيعة في نفوس تلاميذه . وقد كان فيلمبوفنا يتطلب من تلاميذه أساساً تجريبيًّا طبَّباً ، قبل أن يُقْبلوا على التأمل الِنظري الخالص ، كما كان يهتم بأن يعلَّمهم كيف يتفلسفون ، بدلاً من أن يلقنهم فلسفة خاصة بعينها . وقد لاحظ هو فــدنج أن كالت \_ حتى في هذه المرحلة الأولى من مراحل تطوره \_ ( وهي المرحلة التي تقع في الفترة ما بين عام ١٧٥٥ وعام ١٧٦٩ ) ــ كان قد شرع يتخلي عن كل نزعة إيقانية ، بدليل أنه عمد إلى نقد أستاذين كبيرين من أساتذته ، ألَّا وهما نيوتن وفولف . ففي رسالة له كتبها عام ١٧٥٥ بعنوان : و التاريخ الشامـل للطبيعـة ، ونظريــة السماء ٤ ، نراه ينقد رأى نيوتن في أن تركيب النظام الحالي للمجموعة الشمسية لا يمكن أن يفسُّر إلاُّ عن طريق القوانين الآلية السائدة في الطبيعة ، لكي يضع فرضاً جديداً مؤدّاة أن النظام الحاليّ للأجرام السماوية قد تكوَّن في البدء بفعل دوران سديم أصلتي . وهذا الفرض العلمي الذي صاغه كانت في هذه الرسالة الكوسمولوجية يشبه إلى حدّكبير تلك الآراء العلمية التي سيعبر عنها من بعد العالم الفرنسي الكبير لابلاس ، حتى لقد سميت النظرية السديمية في الأجرام السماوية باسم نظرية ( كانت -لا بلاس ، في تفسير أصل الكون . ولكنَّ كانت لم يقتصر في هذه المرحلة على تفسير نشأة الكون ، بل هو قد حاول أيضاً أن يثبت وجود كاثن مطلق ، عن طريق الاستناد إلى ما في الكون من ترابط دقيق بين عناصره ، وما في الطبيعة من قوانين صادقة تشهد بوجود تنظيم حقيقي . فلم يقتصر كانت إذن على تفسير أصل الكون ، بل هو قد ربط تصوّره للعلم الطبيعي بتصوره الديني ، وإن كان قد رفض في الوقت نفسه معظم الأدلة التقليدية على وجود الله . ومن هنا فقد ظهرت له عام ١٧٦٣ رسالة فلسفية هامّة بعنوان : و الدعامة الوحيدة المكنة للبرهنة على وجود الله ، ، حاول فيها أن يهدم بعض البنايات الاعتقادية الكبرى التي كان فولف قد أقامها في مجال اللاهوت الطبيعي. ولم تلبث هذه الدراسات أن قادت كائت إلى معالجة مشكلة العلية في بحث ظهر سنة ١٧٦٣ بعنوان : ٩ محاولة من أجل إدخال مفهوم الكميات السالبة في الفلسفة ٤ . وهنا يظهر تأثر كائت بفلسفة هيوم ، فإننا نراه يحاول البرهنة على أن رابطة العلية هي رابطة ذات طابع خاص يخرج بها عن نطاق المنطق ومبدأ الهويّة ( أو الذاتية ) ، ما دمنا نتصوَّر في العلية أن مجرد وجود شيء من شأنه أن يترتب عليه وجود شيء آخر . \_ وقد أتبع كانت هذا البحث ببحث آخر أكثر أهمية بعنوان : و دراسة في بداهة مبادئ اللاهوت الطبيعي والأخلاق ، ( عام ١٧٦٤ ) عني فيها ببيان الفارق

الكبير بين الرياضيات والمتافيزيقا ، فذهب إلى أن الرياضيات لا تهتم بالعلاقة القائمة بين المفهوم وموضوعه ، وذلك لأن الموضوع عندها هو من إنشاء العقل ، فهو موضوع مُركب بمقتضى علاقة تعسفية تستند إلى التصور الواضح وحده دون سواه . وأما بالنسبة إلى الميتافيزيقا ، فإن المهم أن نفهم موضوعاً واقعياً ، والمشكلة إنما تنحصر في فهم الصلة القائمة بين مفاهيمنا وبين ذلك الموضوع . وتبعاً لذلك فإن هناك اختلافاً شاسعاً بين المنهج الرياضي والمنهج الميتافيزيقي : لأن الأول منهما منهج تركيبي ، في شاسعاً بين المنهج تحليلي . واهتمام كائت بالمنهج الفلسفي التحليلي هو الذي حَدًا به إلى إثارة مشكلة العلية مع هيوم في أعنف صورة من صورها . ولئن كان كائت قد ذهب \_ في هذه المرحلة من مراحل تطوّره \_ إلى استحالة قيام مبتافيزيقا أولية لا تستند إلى الواقع أو التجربة في شيء ، إلا أننا نجد في هذه المرحلة السابقة على المرحلة تستند إلى الواقع أو التجربة في شيء ، إلا أننا نجد في هذه المرحلة السابقة على المرحلة النقدية معظم الأصول الفلسفية التي ستتردد من بعد في كتاب « نقد العقل الخالص » .

والحق أنه على الرغم مما ذهب إليه كائت من أن الخطوة الأولى في كل تفكير فلسفى هي في العادة اعتقادية ( أو دوجماطيقية ) ، إلا أننا لا نكاد نجد في جميع كتاباته ، حتى ف هذه المرحلة الأولى من مراحل تطوره ، أية نزعة إيقانية بمعنى الكلمة . حقا لقد دأب مؤرخو الفلسفة على القول بأن كائت قد مر في تطوره الروحي بمراحل ثلاث: مرحلة اعتقادية كان فيها متأثراً بنزعة فولف العقلية ، ثم مرحلة شكية وقع فيها تحت تأثير هيوم ، وأخيراً مرحلة نقدية كانت بمثابة رد فعل ضد النزعة الشكية السابقة ، مع العودة إلى نزعة عقلية نسبية ( لا إيقانية ) ، وتلك هي المرحلة النقدية الصحيحة . ولكننا مع ذلك لو أنعمنا النظر إلى الفلسفة النقدية ، لموجدنا أنها كانت ثمرة لتطور روحي بطيء تعاقب على أطوار متلاحقة ، بحيث إننا نستطيع أن نعبر على أصول و التفكير النقدى ، في المرحلتين السابقتين على ظهبور ثالوث كائت النقــدى المعروف . وإذا كان البعض قد توهم أن و الفلسفة النقدية ، تمثل في حياة كالت الروحية نقطة تحول فجائية ، أو ثورة عقلية لم يكن يؤذن بها شيء ، فإن الحقيقة أن هذه الفلسفة لم تنبثق على حين فجأة في رأس كائت ، بل هي قد نمت ونضجت وتطورت خلال دراساته المتعاقبة وتأملاته الطويلة ، كثمرة لتفكير عميق نفاذ بعيد الغور . وقد يميل البعض إلى إغفال أهمية المرحلة الأولى من مراحل تطور كالت الروحي ، ولكن من المؤكد أن لهذه المرحلة أهمية كبرى في حياته ، لأنها هي التي كشفت عن عدم رضائه عن المذاهب الفلسفية السابقة ، وهي التي حدت به إلى الاهتهام بفحص المفاهيم أو التصورات التي لا بد للفيلسوف من أن يستعين بها في تكوين مذهبه النظرى . وآية ذلك أننا نراه ( مثلا ) يهتم بفحص مفهوم و النفس ، أو الروح ، كما نراه يعنى عناية خاصة بامتحان مفهوم و العلية ، وهو يستعين في هذا الفحص أو الامتحان بمنهج تحليلي دقيق ، منبها القارئ إلى أن السر في فشل الكثير من المذاهب الفلسفية السابقة هو أنها كانت تستعين بمفاهيم ناقصة أو تصورات غير دقيقة . هذا إلى أننا نجده يهتم في بعض البحوث التي كتبها إبان هذه الفترة سبحليل مفهوم و الوجود ، ومفهوم و الماهية ، لكي يبين لنا أن تحليل مفهوم أية ماهية من الماهيات المتناهية لا يمكن أن يسمح لنا بأن نكتشف في داخلها صميم الوجود . ومعنى هذا أن الوجود ليس محمولا أو صفة لأى شيء كائنا ما كان ، كا سيين لنا كائت من بعد بالتفصيل في نقده للدليل الوجودي أو الأونطولوجي . وهكذا استطاع كائت من منذ مرحلة مبكرة من مراحل تفكيره مد أن يفطن إلى أن فحص مفاهيمنا ونقد ملكتنا العاقلة قبل استعمالها في تكوين بناء عقلي شاخ .

وفي عام ١٧٦٦ ظهر لكائت مؤلف ساخر أطلق عليه اسم و أحلام راء مفسرة في ضوء أحلام الميتافيزيقا ٤ ، حاول فيه أن يهزأ بأصحاب تلك المذاهب الروحية الشامخة التى كانت تقوم على مفاهيم ناقصة وتصورات عرجاء . وهو يسوق على سبيل المثال مذهب سويدنبرج Swedenborg (١) الذي استند إلى مفهوم و الجوهر الروحي ٥ من أجل البرهنة على استقلال النفس على البدن ، وخلودها بعد الموت . وقد بين لنا كائت في هذا الكتاب كيف أن تكوين التفسيرات الروحية المريضة هي مهمة سهلة هيئة ، ما دمنا نلتجئ إلى مفاهيم عفوية ناقصة ، وتصورات مبهمة غير محددة . وختم كائت مؤلفه بقوله : و ما أكثر الأشياء التي أجهلها ، ولكن ما أكثر الأشياء التي أنا في غير ما حاجة إليها ٥ ، والظاهر أن لسان حال كائت في هذا البحث إنما هو و الجهل ما حاجة إليها ٥ ، والظاهر أن لسان حال كائت في هذا البحث إنما هو و الجهل السقراطي ٥ ، أو و فلسفة الجهل ٥ ، فكانت الكلمة النهائية في هذه الدراسة هي للقلسفة السلبية . ولهذا يميل بعض المؤرخين إلى القول بأن استيقاظ كائت من سباته للقلسفة السلبية . ولهذا يميل بعض المؤرخين إلى القول بأن استيقاظ كائت من سباته

<sup>(</sup>١) سويدنبورج ( ١٦٨٨ - ١٧٧٢ ) منصوف إشراق سويدى كان يدعى إمكان الاتصال عواجودات روحية عليا .\*

الإيقاني قد تم في هذه المرحلة من مراحل حياته ، بدليل أنه قد اعترف صراحة في مؤلفات هذه الفترة بصعوبة الاستناد إلى المعرفة الخالصة المستمدة من المفاهيم القاصرة والتصورات الناقصة ، وضرورة العمل على التحقق أولا من الطريقة التي اتبعها العقل في الوصول إلى أمثال هذه المفاهيم والتصورات لمعرفة مدى شرعيتها . ولكن هذا في نظر الكثير من مؤرخي فلسفة كائت له لا يبرر تقديم مرحلة « الاستيقاظ من السبات الإيقافي » ، فإن هذه المرحلة قد جاءت متأخرة بعض الشيء ، فيما يروى معظم الكانتين الذين كانوا وثيقي الصلة بصاحب الفلسفة النقدية .

فإذا ما انتقلنا الآن إلى المرحلة التانية من مراحل تطور كالت الروحي ( وهي المرحلة التي ابتدأت عام ١٧٦٩ بتفكيره في بحثه اللاتيني المشهور وانتهت عام ١٧٨١. بصدور الطبعة الأولى من كتابه الضخم في نقد العقل الخالص ) ، وجدنا أنفسنا بإزاء مرحلة إنتاج فكرى هائل ، اعتبرها كانت نفسه نقطة البداية في كل فلسفته النقدية ، حتى إننا لنجده في أواخر أيام حياته يرفض الاعتراف بكل مؤلفاته وأبحاثه الأخرى التي ظهرت قبل عام ١٧٦٩ . ولو أننا رجعنا إلى الكثير من رسائــل كانَّت وملاحظاته ، لوجدناه يعترف صراحة بأن عام ١٧٦٩ قد حمل إليه نوراً فكريا هائلا ، لأن فكرته الأساسية في النقد قد تكونت وتحددت معالمها خلال ذلك العام . وقد تقدم كانت ببحثه الأكاديمي المشهور ۽ في صورة ومبادئ العمالمين الحسمي والعقلي(١) ؛ ( عام ١٧٧٠ ) إلى جامعة كونجسبرج ، فاستطاع بهذه الرسالة التي وضع فيها دعامم نظريته في المعرفة ، أن يظفر بمنصب الأستاذية في الفلسفة . والفكرة الأساسية التي صدر عنها هذا البحث هي ما لاحظه كانت من أن الكثير من المبادئ التي نعتبرها في العادة موضوعية ، هي في الواقع ذاتية ، بمعنى أنها مجرد مبادئ تنطوي على بعض الشروط التي لا يمكننا بدونها أن نتصور الموضوع أو أن نفهمه . ــ وقد شرع كانت ... منذ تلك اللحظة ... يقارن نظريته في المعرفة باكتشاف كوبرنيقوس، فذهب إلى أنه كما أن الموقع الذي نشغله على الأرض هو الذي يجعل السماء تبدو أمامنا وكأنما هي تتحرك حولنا ، فكذلك نحن ندين لطبيعة حساسيتنا بطريقة تصورنا للأشياء في إطار المكان وإطار الزمان . وإذن فإن ما سماه نيوتن باسم المكان المطلق والزمان المطلق إنما هما في الحقيقة صورتان من صور الحاسية . ومعنى هذا أن قوانين

<sup>«</sup> De mundi sensiblis atque intelligibilie forma et principles. »

المكان والزمان هي قوانين حساسيتنا ، ولهذا فإن كل ما يمكن أن تبديه لنا التجربة ، هو في حاجة بالضرورة إلى الخضوع لتلك القوانين ، وإلا لما وجد لدينا عنه أي عيان حسى . ولولا ذلك ، لما كان في وسع الرياضيات التطبيقية أن تصدر قوانين أولية تصدق على الظواهر نفسها . ولكن كل ما ندركه بطريقة عيانية إنما ندركه وفقا للصور الكامنة في ملكتنا الحدسية (أو العيانية) ، وبالتالي فإننا لا ندرك الأشياء في ذاتها ، بل ندرك الظواهر وحدها ، ونحن ندركها على طريقتنا الخاصة في الإدراك الحسي.

بيد أن كانت قد اقتصر في رسالته اللاتينية على ربط العيان الحسى وحده بالصور والمبادئ الذاتية ، فلم يطبق مبدأة الكوبرنيقي ( القائل بأن معرفة الأشياء محددة بطبيعة نشاط الذات العارفة وصورها ) إلا على العيان الحسي وحده . وأما فيما يتعلق بالذهن ، فقد ظل كانْت يوَّمن بقدرته على معرفة الأشياء في ذاتها . فالعالم المحسوس هو وحده ( الظاهرة ٪ ؛ وأما عن طريق الذهن ، فإن في وسعنا أن نتسامي فوقه لكي نعرف الأشياء في ذاتها . ومعنى هذا أن عالم الفكر واقعى ، في حين أن عالم الحس ظاهرى . ومن هذا يتبين لنا أن كانت لم يجرؤ ـــ في بحثه اللاتيني ـــ على تطبيق مبدئه الكوبرنيقي على الذهن أيضاً ، بل هو قد ظل يؤمن بأن المعرفة العلمية الصحيحة \_ عن طريق الذهن ... كفيلة بإظهارنا على حقيقة الأشياء . ولكننا لوعدنا إلى الخطابات التي تبادلها كانت مع بعض أصدقائه ، على أثر ظهور هذا البحث ، لتبين لنا بوضوح أنه كان على وعي تام بالمشكلات الخطيرة التي أثارتها نظريته في المعرفة . وآية ذلك أنه شرع يتساءل : كيف تكون مفاهيم الذهن ، التي نكوِّنها نحن عن طريق نشاط فكرنا ذاته ، صالحة للانطباق على أشياء مستقلة عنا تمام الاستقلال ؟ أليست هذه المفاهم (كالعلة والجوهر والإمكان والواقعية والضرورة ) هي من تكويننا نحن ، فكيف نعتبرها نتاجًا لتأثير الأشياء علينا ، أو كيف نعتبرها مجرد ثمرة من ثمرات التجربة ؟ وإذن أفلا يجدر بنا أن نفحص تلك المفاهم الأساسية ، حتى نقف على طبيعة تلك و المقولات ، التي نستعين بها في معرفتنا للعالم ؟.. كل تلك أسئلة انبثقت في ذهن كائت بعد تأملات طويلة ، كما تدلنا على ذلك رسائله وملاحظاته في الفترة ما بين ظهور بحثه اللاتيني ( عام ١٧٧٠ ) وصدور الطبعة الأولى من كتابه الأول في النقد ( عام ١٧٨١ ) . وليس أدل على نزاهة كاثت الفكرية وأمانته العلمية في البحث ، من أنه قد أمضى حوالي أحد عشر عاماً في التأمل والتفكير ، قبل أن يقتنع اقتناعاً تاما بضرورة تطبيق مبدئه الكوبرنيقى على المعرفة الذهنية أيضا ، لا على العيان الحسى وحده . وحينا تأكد كائت من أن للذهن أيضا صوره وشروطه ، وأنه ليس فى وسع أية معرفة علمية أن تعلو بنا فوق مستوى العالم الظاهرى للتجربة ، وأن معرفة الذهن حسمثلها فى ذلك كمثل الحساسية - لا تخرج عن كونها ضرباً من التأليف الذهنى أو النشاط الترابطى الذى يقوم به الفهم ، فإنه لم يلبث أن أتم نظريته فى المعرفة ، و لم يكن عليه من بعد سوى أن يحرر كتابه فى و نقد العقل الخالص .

وقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ١٧٨١ حينها كان فيلسوفنا قد بلغ السَّابِعة والخمسين من عمره . ويُقال إن كانَّت لم يصدر هذا الكتاب ، إلَّا بعد أن كان قد عهد إلى صديقه جرين Green بمراجعة كل عبارة من عباراته . ومع ذلك ، فقد جاء هذا الكتاب حافلا بالاصطلاحات المدرسية ، والأساليب الجدلية ، والمتناقضات الظاهرية ، وشتى ضروب التكرار ، حتى لقد وقع في ظن الكثيرين أنه أعسر كتاب فسلفي ظهر في العصور الحديثة . ولكن ربما كان السبب في تضخُّم هذا الكتاب ، وكثرة ورود التكرار فيه ، أن صاحبه لم يكن مفكَّراً متوحَّدا أو انعزاليا ( كما كان الحال بالنسبة إلى اسبيتوزا ) ، وإنما كان أستاذاً للفلسفة يكتب لجمهوره من التلاميذ والمريدين ، فلم يكن من المستغرب أن يجيء كتابُه مفتقراً إلى شيء من التنظم ، نظراً لاهتمام صاحبه بحشد الأدلة والبراهين ، وتكرار المعاني والعبارات ، والحرص على إقناع قارئه بشتى الوسائل والأساليب . ولا شك أن هناك فارقًا كبيراً بين الفلاسفة المتوحّدين الذين يكتبون لأنفسهم ، والفلاسفة المشتغلين بالتدريس ممن يكتبون لتلاميذهم وجمهور قرائهم . وكائت ــ بلا شنك ــ ينتسب إلى هذا النوع الثاني من الفلاسفة ، فإن مؤلفاته لم تكن مركّزة ، منظمة تنظيماً صارماً ، ذات طابع جمالتي ظاهر ، كمؤلفات النوع الأول من الفلاسفة ، بل هي قد كانت في الغالب مؤلفات ضخمة ، سيئة التنظم ، مليئة بالتكرار والإعادة ، كما هو شأن معظم مؤلَّفات النوع الثاني من القلاسفة . وأغلب الظن أن كانت كان يظن أنه يكتب للإنسانية قاطبة ، فإنه كان حريصاً على أن تصل تعاليمه سليمة غير مشوِّهة إلى الغالبية العظمي من الناس ، وكأنما هو كان يعتقد أن الحقيقة لا يمكن أن تظل وقفاً على فئة قليلة من العقول الممتازة ، بل هي لا يدُّ من أن تنتشر في جميع الأوساط لكي تصبح ملكا مُشاعاً

للكل دون تمييز<sup>(١)</sup> .

ومهما يكن من شيء ، فإن مِن المؤكد أن صدور كتاب كانت في و نقد العقل الخالص ، قد كان بالفعل أكبر حَدَث فلسفتي عرفه تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ، لأن هذا المؤلف الضخم قد أحدث ثورة كبرى في عالم الفلسفة : إذْ نبَّه الناس إلى أن الفكر ليس هو الذي يدور حول الأشياء - كما كان يظن الفلاسفة السابقون --، وإنما الأشياء هي التي تدور حول الفكر لكي تصير موضوع إدراك وعلم.وقد حاول كائت ف كتابه هذا أن ينفذ إلى أعمق أعماق العقل البشري ، لكي يكشف لنا عن طبيعة المعرفة ، وشروطها ، وحدودها .. إلخ .. فشرح لنا صور الحساسية ، ومقولات الذهن ، وأَفكار العقل ، وعمد إلى تفسير الملكة العاقلة باعتبارها وظيفة تأليفية تُرجعُ إلى الوحدة شتى عناصر المعرفة المتناثرة . ولسنا نريد أن ندخل هنا في تفاصيل نظرية كانَّت في المعرفة ، وإنما حَسَّبنا أن نقول إن كانَّت قد وصف لنا في كتابه و نقد العقل الخالص ، عظمة الفكر البشري من ناحية ، وقصوره أو عجزه من ناحية أخرى . وهو قد بيَّن لنا أن حدود الفكر البشرى إنما هي نابعة من صميم طبيعة العقل ، وبالتالي فإنها حدود تفرضها عليه قوانين العقل نفسه . وسواء سلمنا مع كائت بهذه الحدود ، أم حاولنا أن خوستم من نطاق المعرفة البشرية ، فإن الشيء الذي لا نزاع فيه هو أن كانت قد حاول ــ لأول مرة في تاريخ الفكر البشرى ــ أن ينفذ إلى أعماق النشاط العقلي ، وأن يَسْبُر غور المعرفة البشرية ، دون أن يقول أكثر مما يعرف .

بيد أن كانت لم يلبث أن تحقق من أن الكثيرين لم يفهموا كتابه الأول في و النقد ه على حقيقته ، خصوصا وأن البعض قد نسب إليه نزعة مثالية ذاتية هو منها براء ، فكان لا بد لفيلسوفنا من أن يقدِّم صورة سهلة مُبسطة لنظريته في نقد العقل الخالص . وهكذا ظهر له عام ١٧٨٣ كتاب صغير ( نسبيًّا ) بعنوان : و مقدمات لكل ميتافيزيقا مقبلة يكون من حقها أن تتخذ لنفسها صفة العلم ه . والظاهر أن كائت قد كتب هذا الكتاب لجمهور القراء ( من غير المتخصصين ) ، فإننا نراه يعرض فيه الكثير من الآراء التي كان قد بسطها في كتابه السابق بلغة سهلة ، وفي أسلوب واضح ، متوخياً في الوقت نفسه دفع الشبهات ، وتفنيد حجج الخصوم . ولئن يَكُن مضمون هذا الكتاب لا ينطوى على أي شيء جديد ، أنه لا يخلو من أهمية ، نظراً

Julien Benda: "Kant", Cassell, Living Thoughts Library, 1942, pp. 3-4.(1)

لأن كانت قد عنى فيه بإقامة تفرقة واضحة بين مثاليته النقدية ، ومثالية بركلى الذاتية ، فضلا عن أنه قد أوضح لنا فكرته عن الميتافيزيقا بصورة لا تدع مجالا للزعم بأنه كان يريد القضاء على كل ميتافيزيقا .

وهنا نصل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطور كانت الروحيّ ، ألا وهي مرحلة الأستاذية التي لمع فيها اسمه ، وذاع صيته ، وأصبح شيخ الفلاسفة المحدثين في القرن الثامن عشر كله . وقد تحول كائت في هذه المرحلة إلى فلسفة الأخلاق ، فقدم لقرائه كتابين هامين : أو لهما ( أُسُس ميتافيزيقا الأخلاق ) الذي ظهر عام ١٧٨٥ ، وثانيهما 8 نقد العقل العملي ٤ الذي صدر عام ١٧٨٨ كتتمة لمذهب كانت في الأخلاق . وعلى حين أن فيلسوفنا كان يؤمن في المرحلة الثانية من مراحل تطوره بإمكان قيام الأخلاق على الحسِّ الباطني ﴿ كَمَا كَانَ يَقُولُ فَلَاسَفَةَ الْإَنْجَلِيزَ مِن أَمْثَال شافتسبري وهتشسون) ، أو على العاطفة المباشرة (كاكان يقول روسوً) ، نجد أنه ف هذه المرحلة قد أصبح يؤمن بأنه لا قيام للفلسفة الخلقية إلاَّ على العقل وحده ، ما دام العقل هو مصدر الإلزام الخلقي . وهكذا راح كانت ينسب إلى الأخلاق صبغة الضرورة المطلقة ، ، فنادى بوجود قوانين أولية كلية ضرورية في مضمار السلوك البشرى ، وحاول وضع مفهوم جديد هو مفهوم ﴿ الواجب اللامشروط ﴾ . وبعد أن كان فيلسوفنا يستند إلى علم النفس في إقامته للفلسفة الخلقية ، صار ينادى بأن الأخلاق لا يمكن أن تقوم على أية دعامة تجريبية ، وأكد وجود 1 آمر أخلاق مطلق ، هو بمثابة قضية عملية تركيبية أولية Apriori . ثم عاد كانت إلى معانى و الله ، و ﴿ الحرية ، و ﴿ الخلود ، التي كان قد استبعد إمكان البرهنة عليها نظريًا ، فاعتبرها مسلمات أخلاقية يستلزمها العقل ، وقال إن علينا أن نبني الميتافيزيقا على الأخلاق ، بدلاً من أن نبني الأخلاق على الميتافيزيقا . حقا إن مسلمات العقل العلمي هي قضايا نظرية ، ولكنها لا تقبل البرهنة باعتبارها كذلك ، وإنما هي تتوقف على قانون عمل ذي قيمة لا مشروطة من وجهة نظر أولية ضروريَّة .

وقد أثار ظهور كتاب كائت المسمى باسم « نقد العقل العملى » نقاشاً عنيفاً بين مؤرخى الفلسفة ، فقد اختلفت الآراء حول أولوية « نقد العقل النظرى » على « نقد العقل العملى » ( أو العكس ) ، وراح بعض النُقاد يزعمون أن كائت لم يكتب مؤلّفه المسمّى باسم « نقد العقل العملى » إلا إرضاء لخادمه العجوز لامبه Lampe الذى كان قد ساءه أن يهدم أستاذه شتى الأدلة التقليدية على وجود الله ، وحرية الإرادة ،

وخلود النفس! ولكن ، سواء أكانت الأولوية للعقل النظرى أم للعقل العملي ، فإن كانت نفسه يصرح بأن العقلين ليسافى واقع الأمر سوى عقل واحد ، منظوراً إليه من وجهتى نظر مختلفتين . وحينا قرر كانت أن و فكرة الحرية ، هى محور كل مذهب العقل الخالص \_ بما فيه العقل النظرى \_ فإنه قد مهد الطريق ( فيما يقول أحد المؤرخين) لتحوّل سيادة العقل النظرى إلى علاقة علّية ، أوعلاقة شرط بمشروط (١) . وعلى كل حال فإن اعتراف كانت فى مقدمة الطبعة الثانية لكتابه : و نقد العقل الخالص ، بأنه قد أراد أن يلغى و المعرفة ، الكي يفسح المجال لله و اعتقاد ، إنما هو الدليل القاطع على شعوره بعدم كفاية المعرفة النظرية ، وإيمانه بأن الأخلاق لا تقل أهمية عن العلم ، وليس معنى هذا \_ كا قلنا من قبل \_ أن كانت قد شك فى القيمة الموضوعية للعلم ، وليس معنى هذا \_ كا قلنا من قبل \_ أن كانت قد شك فى القيمة الموضوعية للعلم ، وإنما معناه أنه قد أراد أن يفصل و العلم ، عن الأخلاق ، دون أن يقيم بينهما أية مفاضلة أو أولوية . .

بيد أن كائت لم يلبث أن واصل تأملاته الفلسفية ، فاستطاع أن يكتشف بفضل قراءته لمندلسون Mandelsohn ـ وغيره من علماء الجمال ـ ملكة ثالثة متوسطة بين ملكة الفهم وملكة الإرادة ألا وهي ملكة و الوجدان » .. ومن هنا فقد حاول كائت في مؤلفه الجديد و نقد ملكة الحكم » ( الذي ظهر سنة ، ١٧٩ ) أن يوفق بين العقلين النظرى والعملي ، أو بين عالم الطبيعة وعالم الحرية ، أو بين الحق والخير ، أو بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون ، عن طريق الالتجاء إلى قوة ثالثة حاكمة بالجمال والغائية ، ألا وهي ملكة الحكم . والظاهر أن كائت حين وضع كتابيه السابقين في نقد العقل النظرى ، ونقد العقل العملي ، لم يكن قد فظن بعد إلى إمكان وجود ملكة ثالثة تصلح موضوعا لكتاب آخر في النقد، ألا وهي ملكة الحكم التي تستند إلى الشعور بالملاهم وغير الملاهم ، أو باللذة والألم . وقد لاحظ كائت أنه كما أن المبادىء الأولية لملكة الفهم مرتبطة بمعرفة الواقعة التجريبية ، وكما أن المبادى الأولية للعقل العملي مرتبطة بالنزوع ، فإن للحكم التأملي مبدأ أوليا مرتبطأ بالوجدان . وهذا المبذأ الأولى الذي انطوى عليه ملكة الحكم هو الذي يحقق الانسجام بين الطبيعة والحرية ، أو بين الآلية تنطوى عليه ملكة الحكم هو الذي يحقق الانسجام بين الطبيعة والحرية ، أو بين الآلية ملكة المنتفر والإرادة ، وسنرى فيما بعد إلى أي حد نجح كائت في تكملة ما في النقدين السابقين من نقص ، عن طريق وضعه لهذا النقد الثالث الذي أراد به ما في النقدين السابقين من نقص ، عن طريق وضعه لهذا النقد الثالث الذي أراد به

V Delbos: « De Kant aux Post - Kantieus », Paris, Aubier, 1940, p. 30. (1)

التوفيق بين ملكوت الضرورة الطبيعية وملكوت الحرية . ولكن المهم أن كائت \_ الذي لم يكن حتى ذلك الحين قد أبدى أدنى اهتهام بمسائل الذوق ، والجمال ، والفن \_ قد أقام الدليل في كتابه و نقد ملكة الحكم ، على حسن فهمه لوظيفة الفن ، وصلته بالطبيعة ، وعلاقته بالصناعة ، فضلا عن عمق تحليله لملكة الذوق ، والحكم الجمالي ، وصلة الجمال بالغائية .. إلخ . ومن هنا فقد كتب شوبنهور \_ في حديثه عن الفلسفة الكانتية ــ يقول: ﴿ إِنَّهُ لَمْنَ الْغُرِيبِ حَقًّا أَنْ يَكُونَ كَانَّتَ ، ذلك الرجل الذي ظل الفن مرفقاً غريباً عليه ، والذي لم يكن ــ فيما يبدو ــ مجمولاً لتذوق الجمال ، والذى لم تتح له الفرصة بلا ريب لرؤية أى أثر فنَّى جدير بهذا الاسم ، والذي يظهر أيضاً أنه لم يعرف جوته على الإطلاق ، في حين أن جوته كان هو الرجل الوحيد في عصره الذي كان في وسعه أن يسير جنباً إلى جنب معه ؟ نقول: إنه لمن العجيب حقا أنَّ يكون كاثت ــ على الرغم من هذا كله ــ خير من استطاع أن ينهض بأداء أعظم خدمة ، وأجلها ، وأخلدها ، لفلسفة الفن ١١٤) . ونحن نوافق شوبنهور على الاعتراف بأهمية فلسفة كانت الجمالية ، ولكننا نخالفه فيما ذهب إليه بخصوص إحساس كانت بالحمال ، وتقديره للفن . حقا إن كانت قد جهل الكثير من الفنون التي كانت سائدة في عصره ، كما أنه لم يكن يتمتع بمقدرة فنية هائلة على تذوق الموسيقي ، ولكن من المؤكد أنه كان ملما إلماماً واسعاً بفن الشعر ، كما أنه كان مولعاً \_ على وجه الخصوص \_ ببعض الشعراء من أمثال ملتون ، وبوب ، والشاعر الألماني هالر Haller . وأما من بين الكتاب ، فقد كان كانت مولعاً جيوم ( كأديب ، لا كفيلسوف فقط ) ، كما كان شديد الإعجاب بروسو لدرجة أن اللوحة الوحيدة التي كانت معلقة على جدار حجرة استقباله إنما كانت صورة لروسو!

ومهما يكن من شيء ، فقد ظهر كتاب كائت فى فلسفة الجمال والغائية ، حينها كان الفيلسوف قد بلغ السادسة والستين من عمره . وبظهور هذا الكتاب اكتمل الثالوث النقدى ، وأصبح فى وسع مؤرخى الفلسفة أن يعتبروا الفلسفة الكانتية مكتملة . ولكن فكر كائت الذى لا يكل ، ما كان ليتوقف عند هذا الحد ، بل سرعان ما تحول الفيلسوف إلى مسائل الدين ، فراح يدرسها بمنهجه النقدى

A. Schopenhauer: « Le Monde Comme Volonté et comme (\) Représentation. », trad. franç.par Burdeau' t. Il. p 128.

المعروف ، محاولا التعرف على طبيعة الخبرة الدينية . وكان الملك فريدريك الأكبر ــــ نصير الحرية ــ قد توفى عام ١٧٨٦ ، وخلفه فريدريك وليام الثاني ــ عدو الحرية ، والملك الرجعي المتزمت ــ فصدر عام ١٧٨٨ قانون يحرم على أية مدرسة أو جامعة أن تعلم ما لا يتفق مع تعالم المسيحية ، ويفرض رقابة شديدة على كل ضروب النشر ، خصوصاً ما اتصل منها بالمسائل الدينية . ولكن كانت نشر عام ١٧٩٢ بحثا فلسفيا في الشر الأصلى ٤ تعرض فيه لمشكلة دينية ، وكان بحثه هذا بمثابة الفصل الأول من فصول كتاب كان يعتزم نشره بعنوان ﴿ الدين في حدود العقل ﴾ . و لم تمانع الرقابة في نشر هذه الدراسة ، ولكنها لم تصرح له بمواصلة نشر الجزء الثاني منها ، فالتجأ كانت إلى أساتذة كلية اللاهوت بجامعة كونجسبرج طالبا إليهم أن يبدوا رأيهم في مدى تمشى هذه الآراء مع الدين ، فكان جوابهم بالإجماع أنه لا خطر منها على الدين وأتها لا تنطوى على أى خروج على تعالم المسبحية . واستناداً إلى هذا الإجماع ، فقد دفع كانت بكتابه إلى إحدى دور النشر بمقاطعة « بينا » ( خارج حدود بروسيا ) ، ضاربا بقرار الرقابة عرض الحائط ، فكان أن ظهر الكتاب عام و ١٧٩٣ ، ، ثم لم يلبث أن أعيد طبعه في العام التالي ، نظراً لما لقي من رواج كبير . ولما علمت الحكومة البروسية بخبر نشر هذا الكتاب ، أرسل وزير المعارف خطاب لوم رسمي ــ باسم الملك ـــ إلى كائت ، وصدرت الأوامر إلى جميع أساتذة جامعة كونجسبرج بعدم تدريس الفلسفة الكانتية . وقد كان لا بد لكائت من أن يذعن لأوامر الملك ، فبعث بخطاب يعتذر فيه إلى فريدريك وليام ، ويتعهد فيه بعدم الكتابة أو التعليم في الدين و بوصفه خادماً أميناً لجلالة الملك . ١ . وقد ذكر كائت فيما بعد أنه تعمَّد وضع هذا التحفظ ، حتى يكون في حل من الوفاء بتعهده بعد انتهاء حكم هذا الملك . ومن هنا فقد عاد كانَّت إلى الكتابة في المسائل الدينية بعد وفاة فريدريك وليام ( سنة ١٧٩٧ ) ، ونشر في العام التالي كتاباً بعنوان : ﴿ صراع الملكات ﴾ أكد فيه حقوق العقل في وجه الإيمان ، وكان قد بلغ في ذلك الوقت الرابعة والسبعين من عمره .

وعلى الرغم من أن صحة كانت قد تدهورت فى الفترة الأخيرة من فترات حياته ، إلا أنه لم يكف عن التأليف والكتابة حتى فى مرحلة الشيخوخة المتقدمة ، فقد أصدر عام ١٧٩٥ رسالة صغيرة بعنوان و مشروع للسلام الدائم ، تحدث فيها عن إمكان قيام تنظيم سلمى بين الدول الكبرى ، كما نشر عام ١٧٩٧ كتاباً بعنوان : و المبادئ الميتافيزيقية الأولى لنظرية فى الفضيلة ، وكان آخر كتاب ظهر له ــ قبل وفاته بعام واحد ــ هو كتاب في ( التربية ) ( عام ١٨٠٣ ) . ولتن كان فيلسوفنا قد ظل يعمل حتى اللحظة الأخيرة ، إلا أنه شعر في أواخر أيامه بانحاط قواه العقلية ، فوجد نفسه مضطراً إلى اعتزال التعليم بالجامعة . وظلت حالته الجسمية والعقلية تسوء يوماً بعد يوم ، إلى أن فقد البصر تماماً ، وكاد يفقد الذاكرة أيضاً ، حتى وافته المنية في الثمانين من عمره ، في ١٢ فبراير سنة ١٨٠٤ ، وكانت آخر كلمة نطق بها و هذا خسن ٥ : 1 فتراير سنة ١٨٠٤ ، ونقشت على قبره عبارة له وردت في الأعمدة الخارجية لكاتدرائية كونجسبرج ، ونقشت على قبره عبارة له وردت في الله العملي ٥ : د شيئان يملآنني إعجاباً : السماء المرصعة بالنجوم فوق رأسي ، والقانون الخلقي في نفسى ٥ !

#### \* \* \*

تلك هي الخطوط العريضة في حياة كائت وتطوّره الروحيّ ؛ ويبقى علينا الآن أن نقول كلمة موجزة عن شخصية فيلسوف كونجسيرج ، على نحو ما وصفها لنا أصدقاؤه وعارفوه .. وهنا نجد أن الصفة الأولى التي اعتاد المؤرخون أن ينسبوها إلى عمانوئيل كانت هي صفة التنظم الدقيق ، حتى لقد قيل إنه كان يسير على نظام آلي مطرد في العمل والراحة وتناول الطعام والنوم ومقابلة الأصدقاء .. إلخ . وهذا ما عبُّر عنه الشاعر الألماني هيني بقوله: 3 لست أظن أن الساعة الضخمة الموجودة في أعلى برج الكاتدرائية كانت تؤدّى عملها اليومي بشكل أدقّ أو أكثر انتظاماً من مواطنها عمانوئيل كانت! استيقاظ، ثم شرب قدح من القهوة، ثم كتابة، ثم قسراءة للمحاضرات الجامعية ، ثم تناول لوجبة الطعام ، ثم نزهة. .كل شيء في موعده المحدد. وكان الجيران يعرفون أنَّ الساعة قد شارفت منتصف الرابعة حينها كان عمانو ثيل كانت يغادر باب منزله ، مرتديا معطفه الرمادي ، حاملاً في يده عصاه الخيزرانية ، متجها نحو طريق شجرة الزيزفون ، وهو الطريق الذي أصبح يسُّمي الآن ــ على سبيل الذكري \_ باسم و نزهة الفيلسوف(١) ه . والظاهر \_ عندنا \_ أن النَّقَّاد قد بالغوا في وصف دقة كانت ، وحبَّه للنظام ، وحرصه على اتباع أساليب مطردة آلية في حياته ، بدليل أن بعض أصدقائه قد قدُّموا لنا عنه صورة أخرى مختلفة تماماً عن هذه الصورة الآلية المتزمَّته . وأغلب الظن أن يكون كائت قد اصطنع هذا النظام المطرد

Henrich Heine: « Germany », Works; V, pp. 136 - 137.

الدقيق في حياته حينها تقدمت به السنّ ، فأصبح يشعر بالحاجة إلى اتباع أساليب صِحيَّة وقائية للمحافظة على صحته المتوعكة . وأمَّا في المرحلتين الأوليين من مراحل حياته ، فقد رُوي عن كانت أنه كان شخصاً اجتماعيا مرحاً يهوى تناول وجبات طعامه بصحبة نفر من أصدقائه وعارفيه ، ويتمتع بقسط وافر من حضور البديهة وسرعة النكتة وحُبّ الفكاهة .. ويُقال إن كائت كان محدّثا بارعاً ، وصديقا وفيًّا ، وجليساً ممتازاً ، وقد كان كثيراً ما يتردُّد على منزل صديقه جرين ، لكى يستمتع بصحبته ، ويقضى معه الساعات الطوال . وعلى الرغم من أنه قد بقى عزباً ، دون أن يفكر جدياً في الزواج ، إلاَّ أنه كان مولعاً بصحبة المثقفات من النساء ، كما كان محبوباً من صفوة سيَّدات الجَّتمع. وقد كان مواطنوه جميعاً ـــ رجالاً ونساءً ـــ معجبين بسعة اطلاعه ودقة ملاحظته ، وبراعة حديثه ، وعُمَّق فهمه ، حتى لقد كان الناس يرحبون دائماً بالاستماع إليه ، سواء تحدث في الفيزياء ، أم في القانون ، أم في الأخلاق ، أم في السياسة ، أم في الرحلات ، أم في الجغرافية الطبيعية ، أم في أي موضوع آخر . والظاهر أن كائت كان ينجنُّب الخوض في المسائل الفلسفية أثناء اجتماعه بأصدقائه وعارفيه ، حتى لقد قال أحد جلسائه يوماً : ٩ إن من يرى كانت في جلساته الخاصَّة لا يمكن أن يُصَدِّق أن يكون مثل هذا الشخص المَرِح الجِذَّابِ هو بعينه مؤلف ذلك الكتاب العميق : ( نقد العقل الخالص ١ . . !

بيد أن كائت مع ذلك كان يتمتع بأهم خاصية من خصائص الروح الفلسفية ، ألا وهى الدهشة الحادة ، والتعجب المستمر ، والقدرة على إبداء الملاحظات الطريفة ، وهذه الخاصية التي نعبر عنها عادة ب و روح التساؤل و ، كانت هي السمة البارزة في كل شخصية كانت ، بدليل ما ذكره أحد المتصلين به من أن كثيراً من الغلروف التي قد يعتبرها الناس ضئيلة الشأن أو عديمة الأهمية ، كانت تبلو له عظيمة المغزى ، عميقة الدلالة ، نظراً لما كان يتمتع به من قدرة هائلة على الملاحظة . وحينا كان فيلسوف كونجسبرج يحلل الأحداث السياسية ( مثلا ) ، فإنه كان يستطيع أن يكتشف الكثير من الأسباب \_ مما لم يخطر على بال أحد \_ لتبرير ما وقع من أحداث ، كما كان في وسعه أيضاً أن يتوقع ما سيترتب على هذه الأحداث من نتائج في المستقبل بشيء كبير من إصابة الحيلس ودقة الاستنتاج . ولكن الشيء الذي كان يستثير الإعجاب حقا لدى كائت هو ما كان يبديه من ملاحظات ، واستنتاجات ، في ميدان الجغرافية الطبيعية ، فضلا عما كان في وسعه أن يرويه على مسامع جلسائه في ميدان الجغرافية الطبيعية ، فضلا عما كان في وسعه أن يرويه على مسامع جلسائه

من أوصاف نختلف البقاع والأمصار . وعلى الرغم من أن فيلسوفنا لم يفاهر مسقط رأسه إلا لمسافة ميلين أو ثلاثة بعيداً عن كونجسبرج ، إلا أنه كان على علم تام بجغرافية كل قطر من الأقطار ، ونوع مناخه ، ومعيشة سكانه ، وحالته الاقتصادية ، وتوزيع حاصلاته ، وأسماء مقاطعاته ، وأهم مدنه ، وعادات أهله ، وتقاليدهم الاجتماعية . . إلخ . وقد روى لنا أحد معاصريه أن ساتحاً كان عائداً على التو من رحلة طويلة إلى الصين ، استمع يوماً إلى حديث كائت عن هذا البلد ، فسأل كائت عن تاريخ زيارته لبلاد الصين ! (١) والظاهر أن مدينة كونجسبرج \_ بحكم موقعها الجغراف \_ كانت مركزاً لتلاق تجار كثير من البلدان ، مثل بولونيا ، ولتوانيا ، والدائم كة ، والسويد ، وانجلترا ، فكان أهلها يعيشون جنباً إلى جنب مع الكثير من أصحاب الجنسيات الأخرى ، خصوصاً مع رجال الأعمال من التجار البريطانيين . وقد كان لفيلسوفنا صديقان من رعايا المملكة المتحدة ، هما التاجران جرين Green ، وموثر باى ولمن المنجون المنامن شديد التعلق بمسقط رأسه ، حتى إنه كان يقول إن نزيل مدينة كونجسبرج يستطيع بكل سهولة أن يكتسب الكثير من المعلومات عن العالم مدينة كونجسبرج يستطيع بكل سهولة أن يكتسب الكثير من المعلومات عن العالم والناس ، دون حاجة إلى القيام بأسفار أو رحلات !

و لم يكن صاحب الفلسفة النقدية \_ كا وقع فى ظن البعض \_ مفكراً متوحداً لا يهتم بقضايا بلاده السياسية ، أو فيلسوفاً انعزاليا لا يتجاوب مع أحداث العالم الدائرة من حوله ، بل كان \_ حتى فى مرحلة الشيخوخة \_ مولعاً بمناقشة المسائل السياسية ، مهتا كل الاهتام بمستقبل أوروبا السياسى . وقد ضحى كائت بالكثير فى سبيل المحافظة على مبادئه فى الحرية والديموقراطية : فإن هذه المبادئ قد أكسبته عداوة الكثيرين . وكان فيلسوفنا يؤمن بأن أفضل حكومة من الحكومات إنما هى الجمهورية ( أو الملكية الدستورية ) التى تقوم على الفصل التام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية . وإذا كان و كائت ه قد أبدى تحمسا كبيراً للثورة الفرنسية ، فذلك لأنه كان شديد الإيمان بحقوق الإنسان ، ومبادئ المساواة والحرية المدنية . وقد وصفه لنا أحد مؤرخى سيرته ، فقال إنه و كان نموذجاً مثاليا للمواطن العالمى ، والفيلسوف المستقل ، الذى سيرته ، فقال إنه و كان نموذجاً مثاليا للمواطن العالمى ، والفيلسوف المستقل ، الذى

Cf Julien Benda: « The Living Thoughts of Kant » Cassell, London, 1942,(\) p. 4.

كان ينظر إلى ما يجرى تحت سمعه ويصره من تجارب يراد بها تحقيق فكرة الدستور الكامل ، بنفس الغبطة التي يشهد بها العالم الطبيعي تجارب قد يكون من شأنها تأييد فرض علمي هام .

ومع ذلك ، فقد كان فيلسوفنا مواطنا ألمانيا مخلصاً لدولته ، على الرغم من أنه قد اضطُرٌ في بعض الظروف إلى تحمل نتائج الرقابة الرجعية التي كانت مفروضة على الأقلام الحرة في عصره . ويُقال إنَّ أحد الأساقفة الفرنسيين ﴿ ويدعي الأب سييس Abbé Sieyès ) عرض عليه يوماً تبادل بعض الرسائل معه ، في وقت كانت فيــه بروسيا على خلاف مع فرنسا ، فرفض كائت هذا العُرْض ، باعتباره متعارضاً مع واجباته كمواطن بروستي . ولكنَّ كانت لا يتحدث فقط عن واجبات المواطن نحو الدولة ، بل هو يتحدث أيضاً عن واجبات الدولة نحو المواطن . وهو بانتصاره للديموقراطية والحرية ، يعلن أن واجب الدولة نحو المواطن هو أن تعامله باعتباره شخصاً ، لا باعتباره شيئاً . فليس المهم هو تحقيق الرفاهية الاجتاعية على حساب الحرية الفردية ، بل المهم هو احترام الكرامة الإنسانية وتوطيد دعامم الحرية . وربما كانَتْ الكلمة الأخيرة في كل الفلسفة الكائنية هي للإنسان باعتباره سيَّد المعنَّى ، وربيب الحرية ، والناطق باسم القانون الخلقي . ولعلُّ هذا ما أراد كائت أن يعبُّر عنه حينها قال في قصيدة وفي بها صديقاً له مات عام ١٧٨٢ : ﴿ إِنْ مَا سَيْحَدَثُ لَنَا بَعْدَ الموت لهو سرّ مطوى في ظلام دامس ، وأما الشيء الوحيدة الذي نحن على ثقة منه ، فهو الواجب الذي يتوقع منا الآخرون أن نؤديه ﴾ [. وقد أدى كانت واجبه نحو البشرية كاملا غير منقوص ، فاستحقَّ اسمه أن يبقى خالداً في سجل عباقرة الإنسانية الذين صنعوا التاريخ!

## الفلسف النفاية ١- نظرةِ المعرفة

## *الفِصِّباللأول* العلم الرياضي

#### ١ \_ المشكلات النقدية الثلاث:

قلنا إن الأصل في الفلسفة النقدية هو تساؤل كانت عن طبيعة المعرفة البشرية ، وقيمتها ، وحدوها ، وعلاقتها بالوجود . ورأينا أن كانْت قد اعتبر هذا التساؤل أمراً ضرورياً لكل من يريد استبخدام العقل في اكتساب أية معرفة من المعارف ، فإنه لا بلّه لنا من امتحان أداتنا في المعرفة ، قبل الوثوق بها أو الاعتاد عليها . ومن هنا فقد دأب مؤرخو الفلسفة على اعتبار المسألة النقدية مرادفة لنظرية المعرفة ، ما دام المقصود بها هو مجرَّد فحص الملكة العاقلة واحتبار قدرتها على المعرفة . ولكنَّ كانْت نفسه قد وسَّع من دائرة الفلسفة النقدية ، فذهب إلى أنها تنصرف إلى أسئلة ثلاثة : ١ ما الذي يمكنني أن أعرفه ؟ وما الذي ينبغي لي أن أعمله ؟ وما الذي أستطيع أن آمله ؟ ، . وهذه المشكلات النقدية الثلاث هي على التعاقب : مشكلة المعرفة ، والمشكلة الخلقية ، والمشكلة الدينية . والمشكلة الأولى منها تخص العقل النظري ، والثانية العمليُّ فقط ؛ وأمَّا الثالثة فتخص النظريُّ والعمليُّ معاًّ . ولم يكن كانت بعدُ قد اكتشف الملكة الثالثة من ملكات الذات الإنسانية ( ألا وهي ملكة الوجدان أو الحكم الجمالي ) ، فلم يُشيرُ ف هذا التقسيم الثلاثي إلى المشكلة الجمالية التي سيتناولها بالتفصيل في كتابه النقدي الأخير . ومهما يكن من شيء ، فإن الفلسفة النقدية تربد أن تستوعب شتى مجالات المعرفة البشرية ، لكي تعيد النظر إليها ف ضوء فهمها لطبيعة العقل البشري ، نظرياً كان أم عملياً ، أم غير ذلك .. وإذا كانت الفلسفة النقدية حريصة كل الحرص على اكتساب صيغة العلم ، فذلك لأن صاحبها يريد اجتناب الوقوع في أخطاء الفلسفة الاعتقادية من جهة ، كما أنه يحاول في الوقت نفسه عدم الانحدار إلى هاوية الشك من جهة أخرى . و لهذا نراه يذكُّرنا بأن و الصلة بين النقد والميتافيزيقا المدرسية القديمة

هى كالصلة بين علم الكيمياء والسيمياء ، أو كالصلة بين علم الفلك والتنجيم (١) ع . ٢ - رفض الشك الديكارتي :-

قد يبدو لنا ـــ لأول وهلة ـــ أن و النقد ، لا بدّ من أن يتخذ من الشك نقطة انطلاقة ، كما فعل ديكارت ( مثلاً ) حينها رأى ضرورة تخليص العقل ــ ولو مرة واحدة على الأقل ــ من كل ما انطوى عليه من معارف ، من أجل العمل على امتحانها وإعادة النظر فيها .. ولكن كائت يرفض أن يبدأ بالشك المطلق ، لأنه يوى أن ثمة ـ علمين قائمين لا موضع للشك فيهما ، ألا وهما العلم الرياضيّ ، والعلم الطبيعيّ . والعلم الأول منهما قد تكوَّن على يد قدماء اليونان ، وإن كنا لا نعرف على وجه التحديد اسم العالم الرياضي الكبير الذي استطاع أن يخلع على الرياضيات طابع العلم ، وأن يُبعل منها معرفة أولية كلية ضرورية سَابقة على كل تجربة .. وأما العلم الطبيعي ، فقد جاء ظهوره متأخراً ، لأن الفيزياء لم تصبح علماً بمعنى الكلمة إلاَّ على يد كلُّ من جاليليو وتورتشلُّي في القرن السابع عشر . وقد استطاع هذان العالمان أن يكسبا الفيزياء طابع العلم ، لأنهما عرفا كيف يضطران الطبيعة إلى الإجابة على أمثلتهما ، وكيف يتخذان من مبادئ العقل وسائط لتنظيم الظواهر الطبيعية المتناثرة ، وإحالتها إلى قوانين علمية كلية ضروريّة .. ثم كان التقدم العلمي الذي أحرزه نيوتن سبباً في العمل على التمييز بين الرياضيات والفيزياء ، أو بين الفكر والأشياء . وهكذا أصبح على العلم أن يحقق شرطين أساسيين : أولا أن يكون ضرورياً ـــ لأنه لن يكون علماً لو اقتصر على حشد الوقائع ــ وثانيا أن يكون واقعيًّا ، لأنه لن يكون علما ما لم يكن في الإمكان تطبيقه على التجربة . ولا يمكن تحقيق هذين الشرطين في العلم ، اللهُمَّ إِلاَّ إِذَا كَانَ الواقع على صورة العقل ومثاله ، بحيث لا يجد الدَّهن في الطبيعة إلاًّ ما يجلبه هو لها . والمشكلة الآن هي في أن نعرف كيف يتسنَّى للعقل أن يفهم الطبيعة ، أو كيف جُعِلَتْ التجربة بحيث تستحيل إلى معرفة ؟

#### ٣ ــ بين التجربة والمعرفة الخالصة :

يؤكد كانْت أن التجربة هي نقطة البدء في كل ما لدينا من معارف : لأنّ ما ينّبه الملكة العارفة الكامنة فينا إنما هو الموضوعات التي تؤثر على حواسّنا ، فتولّد في أذهاننا

Kant: Prolègomènes à toute métaphysique future. trad. franç. par (\)

Gibelin, Vrin, 1941, p. 158.

بعض التمثُّلات Représentations ، أو تبعث قوانا العاقلة على تحقيق بعض أوجــه النشاط . ولكنْ على الرغم من أن كل معرفتنا إنما تبدأ بالتجربة ، إلاَّ أن هذا لا يعني أن تكون كل معارفنا مستخلصة بالضرورة من التجربة . وآية ذلك أن هناك معرفة مستقلة تمام الاستقلال عن التجربة ، وغير مرتبطة أصلا بأي انطباع حسى ، وتلك هي المعرفة الأولية الخالصة المتقدمة على كل تجربة ( à priori ) . وكالت يفرق بين هذه ( المعرفة الخالصة ؛ التي يعتبرها أولية ، وبين ( المعرفة التجريبية ؛ التي يقول عنها إنها لاحقة أو متأخّرة ( à posteriori ) . والمعرفة الأولية هي ــ بطبيعتها ــ معرفة ضرورية لا تحتمل أدني إمكان أو احتال أو ظن ، كما أنها في الوقت نفسه معرفة كلية ليس فيها أدنى موضع للتحديد أو التخصص أو الاستثناء . ومثل هذه المعرفة الأولية متمثلة بصفة خاصةً في القضايا الرياضية ، كما أنها موجودة أيضاً في بعض قضايا الفيزياء . ويضرب كانت مثلاً لذلك بالقضية القائلة بأن ( لكل تغير علة ( عملت على حدوثه ) ، ، فيقول إن هذه القضية ليست \_ كا توهم هيوم \_ وليدة العادة أو التكرار أو الاعتقاد ، بل هي قضية أولية كلية ضرورية لا سبيل إلى إنكارها إلاّ بإنكار العلم نفسه . وما دام مفهلوم 8 العلبة 4 يستلزم مفهلوم 3 الاطّراد ٤ ومفهلوم « الضرورة » ، فإن مبدأ العلية لا بد من أن يكون مبدأ أوليا سابقاً على كل تجربة . ولكنُّ مايسميه كانْت بالمعارف الأولية لا يساوي تماماً ما كان السابقون يسمونه باسم و الأفكار الفطرية » ، لأن هذه المعارف الأولية هي بمثابة شروط ضرورية قائمة في الذهن ، دون أن تكون عبارة عن معارف جاهزة مُعَدة من ذي قبل ، أو حقائق فطرية منقوشة في طبيعة العقل. ومن هنا فإن كانت لا يؤمن بوجود إدراكات عقلية مفطورة ، أو حدوس ذهنية مغروزة في طبيعة العقل ، بل هو يعتبر العناصر الأولية بمثابة شروط ضروريّة للمعرفة ، على أن تجيء العيانات الحسية أو الحدوس التجريبية ، فتكون بمثابة « معطيات » Donnèes تتمثل أمام الذهن ، ويكون في وسع الذهن أن يركّب منها و معرفة ، ومعنى هذا ــ بعبارة أخرى ــ أن و الأوليّ ، ــ ف حدّ ذاته \_ لا يقدُّم لنا معرفة ، اللهمّ إلاّ حين تجيء المعطيات الحسية أو الإمدادات العيانية ، فتكون بمثابة مادة يركّب منها التجربة ، ويقدم لنا \_ عن طريقها \_ ما نسميه بالعلم . وأما حين يوُّخذ ﴿ الأولَى ﴾ على حدة ، فإنه لا يمكن أن يؤدى إلى علم أو معرفة على الإطلاق . وبالعكْس ، يولُّد ﴿ الأوَّلَى ﴾ ( باعتباره شرطاً للعلم ) معرفة حقيقية ، حين يتمثل في نطاق التجربة Erfahrung.

## الفرق بين الأحكام التحليلية والأحكام التركيبية :

يرى كانت أننا لوعمدنا إلى تحليل المعرفة العلمية الحقة ، لوجدنا أنها تقوم على مجموعة من الأحكام التي تحتملَ الصدق أو الكِذب . ومن هنا فإن كائت يهتم بتصنيف الأحكام ( لا القضايا ) ، حتى يتبيَّن خاصية كل نوع منها . وطريقـة تكوُّنه ، ومجال استخدامه . والفئة الأولى من الأحكام هي أحكام تمليلية يمكن أن تصاغ على الصورة التالية : كل أب هي ، كقولنا إن ، الكل أعظم من الجزء ، ، أو و إنَّ الأجسام ممتدَّة ٤ ، فإننا في هذه الحالة نستخرج مفهوم و الجزء ٤ من مفهوم ﴿ الكلُّ ﴾ ، أو نستخرج فكرة ﴿ الامتداد ﴾ من فكرة ﴿ الجسم ﴾ . وما دام المحمول متضمُّنا منذ البداية في الموضوع ، فإن الحكم التحليلي إنما يستند إلى 3 مبدأ الهوية ، ﴿ أَوِ الذَّاتِيةِ ﴾ الذي يقرر أن ا هي ا ، وأنه لا يمكن لها ألا تكون أوصدق الحكم القائل بأن و اب هي ا ؛ إنما يقوم على صدق الحكم القائل بأن و اهي ا ، ما دامت و ا ، متضمنة بالضرورة في ١ ب ٠ . ومعنى هذا أن الأحكام التحليلية هي أحكام أولية سابقة على كل تجربة ، فهي لا تخرج عن كونها أحكاماً تفسيرية تشرح لنا معنى حدودها ، دون أن يزيدنا محمولها معرفة بموضوعها . وقد ظن الفلاسفة العقليون أن و الضرورة ٥ التي تنطوي عليها الأحكام العلمية إنما ترجع إلى أنها جميعاً و أحكام تحليلية ۽ ، فذهبوا إلى أنه لا حاجة بالعلم إلى الاستعانة بالتجربة من أجل إصدار أحكامه ، مادام العلم بطبيعته أوليا ضروريا كليا ، وليس فى التجربة ما يـقضى بالضرورة ، أو ما يتضمن الكلية .

وأما النوع الثانى من الأحكام فهو الأحكام التركيبية ، وهى أحكام تقوم على تأليف جديد بين المحمول والموضوع ، فيزيدنا محمولها معرفة بموضوعها ، وبذلك تتسع معرفتنا بالموضوع ، كقولنا مثلا إن و كل الأجسام ثقيلة ، أو إن و كل اهى بن ع. ولا شك أن إمكان التأليف بين محمول و الثقل ، وموضوع و الجسم ، إنما يستند إلى التجربة ، فإننى لا أستطيع أن أستخرج هذا المحمول من مجرد تحليلي لفكرة الجسم ، بل لا بد لى من العودة إلى التجربة من أجل توسيع معرفتى بالجسم والتحقق من أنه لا يتسم بصفات الامتداد ، والشكل ، واستحالة النفاذ فحسب ، بل هو يتسم أيضاً بصفة الثقل . ومن هنا فإن الأحكام التركيبية ليست تحصيل حاصل ، بل هى أحكام مفيدة من شأنها أن تكسبنا معلومات جديدة . وإذا كان الفلاسفة التجريبيون قد أرجعوا كل الأحكام العلمية إلى الأحكام التركيبية ، فذلك لأنهم قد لا حظوا أن

الفكر لا يستطيع أن يوحد بين مدركين ، أو أن يقرب بين تصورين ، اللهم إلا بعد أن يكون قد لاحظ في التجربة ارتباطهما . وبهذا المعنى يكون الحكم هو بمثابة تقريب بين فكرتين ... بقيتا حتى هذه اللحظة منفصلتين ... بحيث نوحد بينهما ، كا وحدت بينهما التجربة . ولنضرب لذلك مثلا فنقول : إننا لا نستطيع أن نحكم بأن و الذهب غير قابل للصدأ ، إلا لأن التجربة قد أظهرتنا على أن ثمة علاقة بين و الذهب ، وو عدم القابلية للصدأ ، ومن هنا فقد ذهب الفلاسفة التجريبيون إلى أن المعرفة العلمية معرفة حقيقية واقعية ، دون أن يتمكنوا من تفسير ما في هذه المعرفة من و ضرورة ، ما دامت التجربة تقتصر على وضع الوقائع بعضها إلى جوار البعض الآخر ، دون أن تمتطيع أن توحد بينها . و تبعا لذلك ، فإن من المعقبين والتجريبين على التوالى ، لنوع الحكم الذي يعتمد عليه العلم .

## الأحكام التركيبية الأولية في العلم :

يرى كائت أنه إذا أريد للعلم أن يكون ضروريا وواقعيا في الآن نفسه ، فلا بد له من أن يكون منطويا على أحكام تركيبية وأولية في وقت واحد . ومعنى هذا أنه لا بد لأحكام العلم من أن تكون تأليفية تكسبنا معلومات جديدة عن الموضوع ، مع كونها في الوقت نفسه أولية ضرورية كلية يوقعنا إنكارها في التناقض . والواقع أنه لما كانت التجربة جزئية متغيرة ، فإن ضرورة الحكم العلمي لا يمكن أن تكون مستفادة من التجربة . وحسبنا أن نلقى نظرة فاحصة على أحكام العلمين الرياضي والطبيعي ، لكي نتحقق من وجود هذا النوع من الأحكام ، ألا وهي الأحكام التركيبية الأولية ، في كل من الهندسة ، والحساب ، والفيزياء . وهنا يقرر كانت أن القضايا الرياضية الحقة هي دائما أحكام أولية غير تجريبية ، بدليل أنها تنطوى على ضرورة لا سبيل إلى تفسيرها بإرجاعها إلى التجربة . ويضرب كانت مثلا لذلك بالحكم الهندسي القائل بأن 1 الخط المستقم همو أقرب مسافة بين نقطتين 1 ، فيقول إننا هنا بإزاء حكم تركيبي ، لأن تصورنا للمستقم هو تصور كيفي صرف ، لا أثر فيه لمعني الكم المتضمَّن في محمول و أقرب مسافة ﴾ . فنحن هنا بإزاء قضية تأليفية لا يمكن اعتبار محمولها متضمنا في موضوعها ، مادام من المستحيل استخلاص فكرة ٥ المسافة القصيرة ، من فكرة و الخط المستقيم ، عن طريق التحليل العقلي الصرف . ولكن هذه القضية هي في الوقت نفسه أولية لأن العلاقة بين موضوعها ومحمولها علاقة ضرورية كلية ، فلا يمكن إنكار صحتها دون الوقوع في تناقض . وإذن فلا بد من التسليم بوجود أحكام تركيبية أولية في الهندسة . وهذا هو الحال أيضاً بالنسبة إلى الحساب ، فإن الحكم بأن ٧ + ٥ = ١٢ ليس حكما تحليلا \_ كا قد نتوهم لأول وهلة \_ وإنما هو حكم تركيبي يزيد محموله شيئا جديداً على الموضوع . وآية ذلك أن فكرة العدد ٥ وفكرة العدد ٧ لا تتضمنان فكرة العدد ١٢ ، بدليل أننا نستطيع أن نتصور كل عدد منهما على حدة ، دون أن نتصور العدد الواحد الذي يشتمل عليهما معاً . ولو شعنا أن ندرك هذه الحقيقة بصورة أوضح ، لما كان علينا سوى أن نختار عددين أكبر منهما ، وعندئذ فإننا لن نجد أدني صعوبة في أن نتحقق من أن تصورنا للعدد الثالث الناتج من جمعهما ليس متضمنا منذ البداية في تصورنا للعددين الآخرين ، وبالتالي فإن التحليل وحده لا يكفي للوصول إليه .

ثم ينتقل كا نت إلى مجال الفيزياء أو العلم الطبيعى ، فيقول إن القضية القائلة بأن « كمية المادة \_ فى كل تغيرات العالم المادى \_ تظل كما هى دون أدنى تغير ، هى قضية ضرورية أولية ، ولكنها فى الوقت نفسه تركيبية تأليفية . وكذلك الحال بالنسبة إلى القضية الطبيعية الأخرى التى تقول بأن ، الفعل والانفعال \_ فى كل حركة \_ متساويان ، : فإننا هنا أيضا بإزاء قضية ضرورية وتركيبية معاً . والدليل على ذلك أن تصورنا للمادة لا ينطوى بالضرورة على معنى ثباتها أو عدم تغير كميتها ، بل هو ينطوى على مجرد إدراك لوجودها فى المكان الذى تشغله . وبالمثل ، نجد أيضاً أن ينطوى على محركة لا يتضمن بالضرورة إدراكنا لمعنى المساواة بين الفعل والانفعال . وإذن فنحن هنا بإزاء أحكام تركيبية تكسبنا معلومات جديدة عن طبيعة المادة أو الحركة ، مع كونها فى الوقت نفسه أحكاماً ضرورية ، كلية ، أولية ، بمعنى أن المحركة لا بد من أن يوقعنا فى تناقض(١) .

#### ٣ ــ التفرقة بين و الحساسية ، و و الفهم ، :

لو أننا أنعمنا النظر إلى الطريقة التي عالج بها كانت مشكلة الأحكام التركيبية الأولية ، لوجدنا أن الحل الذي قدمه لنا يتوقف على نظريته الخاصة في ( الحكم ، أو ( التفكير ) . والحق أن كانت قد فرق منذ البداية تفرقة حاسمة بين عملية ( الإدراك

Cf. Kant : « Critique de La Raison Pure. », Introduction, V. (Commemt (\) des jugements synthétiques apriori sont possibles )

الحستي ، وعملية « الفهم ، ، على أساس أن الأولى منهما هي من اختصاص ملكة الحساسية ، في حين أن الثانية منهما هي من اختصاص ملكة الفهم . وهو يقول في ذلك بصريح العبارة: ﴿ إِنَّ المُوضُّوعَاتِ مَعْطَاةَ لَنَا عَنْ طَرِيقَ الْحُسِّ ، والحسِّ وحده هو الذي يمدنا بالإدراكات الحسية ؛ وأما عن طريق الفهم فإن الموضوعات تصبح متعقلة وتتولد عنها مفاهيم . ٤ . ومن هذه العبارة يتضح لنا أن كائت يعـــارض الفلاسفة العقليين الذين يعتبرون الإدراك الحسى مجرد صورة دُنيا من صور الحكم ، كما أنه يعارض الفلاسفة التجريبيين الذين يميلون إلى التوحيد بين عملية الحكم وعملية الإدراك الحسى . ولكن على الرغم من هذا التمييز ، فإننا نجد كانت يقرر أن كل تفكير إنما يحيلنا ( بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة ) في خاتمة المطاف إلى مدركات حسبة . ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن تكون كل الأحكام منصبة على إدراكات حسية : لأن من الواضح أن هذا القول لا يمكن أن يصدق على الأحكام التحليلية التي تقتصر على شرح معانى الحدود . ولهذا يميز كائت بين نوعين من الحكم : و حكم إدراك ، ، و و حكم تجربة ، . وهو يضرب مثالاً للنوع الأول من الحكم فيقول إنَّ حكمنا بأن الصخرة تسخن حينا تسقط عليها أشعة الشمس ، إنما هو تعبير عن علاقة ذاتية عضة بين ظاهرتين تتعاقبان بشكل مألوف في شعورنا . وأما إذا قلنا إن الشمس هي التي تسبُّب سخونة الصخرة ، فإننا عندئذ نصدر وحكم تجربة ، لأننا نربط ربطا موضوعيا ، وبمقتضى علاقمة ضرورة ، بين مفهوم و ضوء الشمس ؛ ومفهوم المخونة الصخرة ، وعلى حين أنه ليس للحكم الأول من قيمة إلا في دائرة تأثراتي الحسية الذاتية ، نجد أن للحكم الثاني قيمة موضوعية ضرورية كلية ، تصدق بالنسبة إلى كل شعور على العموم .

ولكن ، كيف تكون أحكام التجربة ضرورية وكلية ؟ هذا ما يجيب عليه كائت بقوله إن كلا من لوك وهيوم قد عجز عن تفسير طابع تلك الأحكام ، لأنه ليس فى وسعنا أن نستخرج مسن المحسوس ، سوى و المحسوس ، و و الجزئى ، ، و الحادث ، ( أو العرضى ) . و تبعاً لذلك فإن المنطق العام عاجز عن إصدار أحكام تجربة ، ما دامت كل مهمته إنما تنحصر فى تحليل الواقع من أجل استخراج المفاهيم منه ، دون أن يكون فى وسعه عن طريق التحليل سان يستخلص من تلك المفاهيم أو التصورات أية معرفة موضوعية جديدة . ومن هنا فإن قولنا عن موضوع ما إنه علة أو جوهر هو ساكم قال هيوم ساقول ينطوى على تجاوز لحدود مفهسوم ذلك

الموضوع . وفضلا عن ذلك فإن أحكام العلة والجوهر هي بمثابة ( تأليفات ) أو تركيبات ) ، في حين أن أية عملية منطقية لا تخرج عن كونها بجرد تحليل عقيم . وهكذا نرى أن التفكير في رأى كانت ليس مجرد عملية عرفانية نستعين فيها ببعض المفاهيم أو التصوَّرات ، وإنما هو أيضاً عملية تركيب أو تأليف Synthèse ننتقل فيها من الحدوس الحسية إلى خبرات مترابطة تنصب على موضوعات العالم (١) . وسنرى فيما يلى كيف فرَّق كانت بين صورة المعرفة ومادتها أو بين مفاهيم الفكر ومعطيات الإدراك الحسي .

### ٧ ـــ المادة والصورة في المعرفة :

رأينا أن هناك مصدرين للمعرفة البشرية ... في رأى كالت \_ ألا وهما الحساسية والفهم ؛ وقلنا إن المصدر الأول منهما هو الذي يمدنا بالموضوعات ، في حين أن المصدر الثاني منهما هو الذي يسمح لنا يتعقل تلك الموضوعات. ولكن كانت حتى حين يتحدث عن الحساسية ، فإنه يفرق بين صورة الحدوس الحسية ومادتها ، على اعتبار أن ﴿ المادة ، هي موضوع الإدراك الحسى ، أو هي ما يقابل ﴿ الإحساس ، في صميم الظاهرة ، في حين أن ( الصورة ، هي المبدأ الباطن في الذات العارفة ، والذي يسمح لها بتنظيم مضمون الظاهرة ، وفقاً لبعض العلاقات الخاصة . ومعنى هذا أن المادة ، تمثل كل ما يصدر عن الموضوع ، وهو بطبيعته متغير حادث ، في حين أن ﴿ الصورة ﴾ تمثل كل ما يصدر عن الذات ، وما هو بطبيعته كلي ضروري . فالتفرقة بين المادة والصورة في المعرفة إنما تقوم على التمييز بين العناصر الحادثة المتغيرة في حدوسنا الحسية ، والعناصر الضرورية الكلية الباطنة في صميم حساسيتنا . وعلى حين أن الصورة ، تمثل قالبا أوليا باطناً في الحساسية ، نرى أن و المادة ، تمثل وجوداً خارجيا قائماً في العالم الخارجي . وإذا كان كائت قد أكد وجود و حدوس تجريبية ؟ ، فذلك لكي يبين لنا أن المادة التي صنعت منها إدراكاتنا المكانية للموضوعات هي شيء ه مُعْطَى ، ف الواقع ونفس الأمر ، لا مجرد وهم من خلق الذهن . فالمعطيات الحسية هي إمدادات حقيقية ترد إلينا من العالم الواقعي ، وليست مجرد أوهام ذاتية من نسج العقل ، كما وقع ف ظن بعض أصحاب المثالية الذاتية . وسنرى فيما بعد كيف أنَّ المثالية النقدية تختلف اختلافاً جوهزيا عن مثالية بركلي ( مثلا ) ، من حيث أنها تسلم

Th. Ruyssen: « Kant », Paris, Alcan, 1929, 3e èd., p. 82.

منذ البداية بأن فى الذهن شيئا لا يرد من الذهن نفسه . ومعنى هذا أن واقعية العالم الخارجي هي فى نظر كائت و بداهة مباشرة » ، ما دام الحدس التجريبي الموجود لدينا شاهداً على قيام و مادة » هي بمثابة مضمون ( أو موضوع ) لإحساساتنا . وليست مهمة نقد المعرفة سوى العمل على تبين ما يرد إلينا من الخارج ، وما تُضَيِّفيه نحن على المعطيات الحسية ، عن طريق ما لدينا من صور أولية سابقة على التجربة .

#### ٨ ــ المكان والزمان باعتبارهما صورتى الحساسية :

يرى كائت أن المكان والزمان هما صورتان أوليتان تخلعهما الحساسية على شتى المعطيات الحسية التي ترد إليها من الخارج ، دون أن يكون لهما أدني وجود واقعي في العالم الخارجي ، باعتبارهما موضوعين قائمين بذاتهما . وقد هاجم كانْت نزعة نيوتن الواقعية في فهم المكان والزمان فقال في رسالته اللاتينية التي ظهرت عام ١٧٧٠ بعنوان ٥ صورة ومبادئ العالم المحسوس والعالم المعقول ٤ : إن الزمان ليس شيئا موضوعيا واقعيا ، كما أنه ليس جوهراً أو عرضاً أو رابطة ، بل هو الشرط الذاتي الذي يجعل في وسع العقل البشري أن يحقق ضرباً من التآزر بين جميع الموضوعات الحسية ، وفقا لقانون محدد ، فالزمان إذن حدس صرف ... وهكذا الحال أيضًا بالنسبة إلى المكان ، فإن المكان ليس شيئا موضوعيا واقعيا ، كما أنه ليس جوهراً ، ولا عرضا ولا رابطة ، بل هو صورة تخطيطية ذاتية تصورية ، تنبع ـــ وفقا لقانون ثابت ـــ مِن طبيعة الذهن ، وتجعل في الإمكان تحقيق الترابط والتآزر بين جميع موضوعات الحساسية الخارجية . ، . ولكن كاثت لا يقتصر على القول ــ مع ليبنتس ــ بأن المكان والزمان مفهومان مجردان للامتداد والديمومة الحسيين ، بل هو يذهب إلى أن المكان والزمان هما حدسان أوليان أو صورتان خالصتان للحساسية ، تنطبقان على ( مادة ) الخبرة ، فتولدان تمثل الامتداد والديمومة الحسيين . وقد اصطنع كانت حججاً عديدة من أجل البرهنة على أن السمات الخاصة التي يتصف بها المكان والزمان هي سمات لا تسمح لنا قط بأن نرجعهما إلى التجربة ، أو أن ننسب إليهما وجوداً خارجياً واقعياً .

والحجة الأولى تتلخص فى أننا لا نستطيع أن نتصور الأشياء متحيزة خارجة عنا ، أو متجاورة بعضا إلى جانب بعض ، أو قائمة فى أماكن مختلفة ، إلا إذا كانت لدينا فكرة المكان وكذلك نحن لا نستطيع أن نتصور الأشياء باعتبارها متقارنة فى نفس الوقت ، أو متعاقبة بعضها على أثر البعض الآخر ، اللهم إلا إذا كان لدينا تمثل سابق

للزمان باعتباره دعامة أولية سابقة على التجربة . وإذن فإن تصورنا للمكان أو الزمان لا يمكن أن يكون مستخرجا من الِتجربة ، ما دامت صورة المكان وصورة الزمان مفترضتين من قبل في كل تجربة . والحجة الثانية تتلخص في أننا نستطيع أن نتصور ألا تكون هناك موضوعات في المكان ، ولكننا لا نستطيع أن نتصور عدم وجود مكان أصلا . وبالمثل قد نستطيع أن نتصور زمانا خلواً من الظواهر ، ولكننا لا نستطيع أن نتصور الظواهر خارجة تماما عن الزمان وغير مترابطة به أصلا . فليس في وسعنا إذن أن نمحو من ذهننا تصورنا للمكان والزمان ، لأن هاتين الصور تين هما يمثابة الشرطين الأوليين الضروريين لإمكان قيام الظواهر . وأما الحجة الثالثة فهي تتلخص في أننا نتمثل أمكنة عديدة ، ونتصور أزمنة مختلفة ، ولا يمكننا أن نتصور هذه الجزئيات المكانية أو تلك الأقسام الزمانية ، اللهم إلا إذا كان هناك و مكان واحد ، وو زمان واحد ﴾ يكمنان وراء كل هذه التصورات المتعددة للأمكنة المتباينة والأزمنة المختلفة . وإذن فلا بد من أن يكون تصورنا للمكان والزمان بمثابة حدس أولى لا يرجع أصلا إلى التجربة . وهناك حجة رابعة تتلخص في أننا نتصور المكان والزمان غير متناهبين ، في حين أن التجربة لا تقدم لنا سوى مقادير متناهية ، فلا يمكن إذن أن يكون مثل هذا التصور قد اشتق من التجربة ، بل لا بد من اعتباره حدسا أولياً . وقد أضاف كانت إلى هذه الحجج الأربع التي أوردها في ﴿ نقد العقل الخالص ﴿ حجة أخرى أوردها في المقدمات لكل ميتافيزيقا مستقبلة ، فقال إنه لو كان تصورنا للمكان ( والزمان ) بجرد مفهوم مكتسب لاحق على التجربة الخارجية ، لكانت المبادئ الأولى التي تقوم عليها الرياضة مجرد ظواهر عرضية تتسم بكل ما يتسم به الإدراك الحسى من و لا ضرورة ۽ . وتبعاً لذلك فإنه لن يكون من الضروري أن يكون الخط المستقم هو أقصر مسافة بين نقطتين بل ستكون التجربة وحدها هي التي تظهرنا على هذه الواقعة ... وفي هذه الحالة ، لن يكون من حقنا سوى أن نقول إن الملاحظات التي قمنا بها حتى الآن لم تظهرنا على مكان يكون له أكثر من ثلاثة أبعاد .

ولا شك أن القارئ الذي يمعن النظر إلى هذه الأدلة لن يجد صعوبة كبرى فى تفنيدها ، خصوصاً وأنَّ كانت قد اعتبر الهندسة الإقليدية هى الهندسة الوحيدة الممكنة ، فاستند إليها فى كل فهمه لتعلييعة الرياضيات ، فى حين أن تطور علم الهندسة قد أثبت لنا أن القول بأن للمكان ثلاثة أبعاد فقط ليس حدسا أوليا ضروريا كليا ، بل هو مجرد مسلمة افترضتها الهندسة الأقليدية افتراضا . وقد لاحظ العالم الفرنسي

هنرى بوانكاريه أننا نستطيع أن نقيم هندسات عديدة ، دون أن يكون فى وسعنا أن نقوله عن أية هندسة منها إنها أصح أو أصدق من غيرها ، بل كل ما نستطيع أن نقوله عنها هو أنها أكبر ملاءمة أو أيسر استعمالا من غيرها . وإذا كنا نميل فى العادة إلى الأخذ بهندسة إقليدس ، فذلك لأنها هندسة تجريبية تعتبر المكان متناهيا ، متجانسا ، عديم الانحناء ، ذا ثلاثة أبعاد ، فهى تتلاءم مع إدراكنا الحسى العادى للمكان . وأما من الناحية العقلية البحتة ، فإنه ليس ما يمنعنا من افتراض مكان لا إقليدى ، وبالتالى فإنه ليس ما يمنعنا من إقامة هندسة جديدة بالاستناد إلى مسلمات مختلفة تماما عن كل ما تشهد به تجربتنا الحسية العادية .

## ٩ ـــ قيام الرياضيات على صورتى المكان والزمان :

يرى كَانْت أنه إذا كانت الأحكام التركيبية الأولية ممكنة في مضمار الرياضيات فما ذلك إلا لأن لدينا حدسا بالمكان والزمان ، أعنى صورتين أوليين عن المكان والزمان باطنئين في صميم حساسيتنا البشرية . فالمكان والزمان ليسا مشتقين مـن الإحساسات ، أو مستمدين من التجربة ، بل هما الدعامة الأولية التي يستند إليها كل إحساس ، خارجيا كان أم باطنيا ... وقد لاحظ برنشفيك أن كانت اكتشف ضربا جديداً من الوجود: لأنه اكتشف في المكان والزمان شيئين لا يرتدان إلى الإحساس، ولا هما ثمرة للإحساس، فضلا عن أنهما ليسا بمفهومين أو مدركين عقليين. وإذا كان كَانْتَ قَدْ اعتبر المكانُ والزمان صورتين أُوليين ، أو حدسين خالصين ؛ فذلك لأنه اعتبرهما نسبيين بالقياس إلى وجهة نظرنا البشرية ، وكأنما هما يعبران عن طريقتنا الخاصة في إدراك الأشياء . وعلى حين كان نيوتن يعتبر الزمان بمثابة جهاز عضوى خاص يستطيع الله عن طريقة أن يستشعر الأشياء ويتمثلها ، نجد كانت يطبّق نظرية نيوتن على الآنسان ، لا على الله ، فيقول إن الزمان والمكان لبسا حسا إلهبا Sensorium Dei أو إحساسا بالحضرة الإلهية الشاملة Sensorium Omniprae, sentiae أو Divinae ، بل هما حس إنساني Sensorium Hominie أو إحساس بحضرة الظواهر الشاملة : Sensorium Omnipraesentiae Phoenomenon . ومعنى هذا أن المكان والزمان مرتبطان بطبيعة حساسيتنا البشرية ، مادمنا لا نستطيع أن ندرك الأشياء إلا متحيزة في المكان ومتعاقبة في الزمان(١) . والمكان هو صورة الحس الخارجي ، في حين أن الزمان هو صورة الحس الباطني ، ولكنه أيضاً ( بطريقة غير مباشرة ) صورة

Brunschwieg: « L'Expérience humaine de la causalité physique ». Paris, (\)
Alcan. 1922, p. 264.

للأحداث الخارجية من حيث هي قائمة في الشعور . وقد تكون صورة الزمان أوسع وأشمل من صورة المكان ، لأن كل ظاهرة تحدث في المكان تحدث أيضا في الزمان ، وعلى حين أن العكس ليس بصحيح . ولكن المهم هو أن المكان والزمان هما الحدسان اللذان تقيم عليهما الرياضيات الخالصة كل معارفها وأحكامها . وعلى حين تستند الهندسة إلى دعامة الحدس الخالص الضروري الأولى : حدس المكسان ، نجد أن الحساب والميكانيكا يستندان إلى حدس خالص ضروري أولى هو حدس الزمان . فالهندسة هي علم المكان ، في حين أن الحساب هو علم الزمان ، ما دام مفهوم العدد إنما يتكون من الإضافة المتعاقبة للوحدات في الزمان . وكذلك الميكانيكا بصفة خاصة هي علم الزمان ، لأنها لا تستطيع أن تصوغ مفاهيمها المتعلقة بالحركة إلا عن طريق ممثل الزمان ) .

## • ١ - نقد نظرية كالت في العلم الرياضي :

رأينا أن كائت قد ذهب إلى أن العلم الرياضي ممكن ، لأنه ينطوى على أحكام أولية تركيبية ؛ وهو ينطوى على مثل هذه الأحكام الكلية الضرورية ، لأنه يستند إلى صورتى المكان والزمان . ولكن نظرية كائت في العلم الرياضي قد استهدفت للكثير من الحملات ، فقد لاحظ رمل في كتابه المشهور : « المدخل إلى الفلسفة الرياضية ، و سنة ١٩١٩ ) أن كل اتجاه العلوم الرياضية في العصر الحديث قد جاء معارضا تماماً لنظرية كائت . ولعل من هذا القبيل مثلا ما ذهب إليه كل من هويتهد ورسل في كتابهما المعروف « المبادئ الرياضية » من أنه ليس هناك فارق جوهرى بين قضايا الرياضة وقضايا المنطق ، على اعتبار أن قضايا العلمين تحليلية ، وبالتالى فاينها لا تنصب على أية موضوعات جزئية من أى نوع خاص . وقد حاول رسل أن يبرهن على صحة هذه القضية ، فعمد إلى إظهارنا على أن الرياضيات ممكن أن تستخلص من طبحة هذه القضية ، فعمد إلى إظهارنا على أن الرياضيات ممكن أن تستخلص من عنصر أولى متقدم على التجربة ، وعنصر لاحق متأخر على التجربة . والعنصر الأول منهما عنصر تمليلي خالص : لأنه يعبر عن بجرد تلاعب محض ببعض المفاهم المنطقية . ولكن هناك إلى جانب هذا العنصر الأولى التحليل ، عناصر تركيبية أو تأليفية لاحقة ولكن هناك إلى جانب هذا العنصر الأولى التحليل ، عناصر تركيبية أو تأليفية لاحقة ولكن هناك إلى جانب هذا العنصر الأولى التحليل ، عناصر تركيبية أو تأليفية لاحقة للتجربة ، فلا يمكن القول بأن هذه العناصر أولية أو كلية أو ضرورية . ومعنى هذا التجربة ، فلا يمكن القول بأن هذه العناصر أولية أو كلية أو ضرورية . ومعنى هذا

أن رسل ينكر وجود أحكام أولية تركيبية ، لكسى يقول بأن هناك فقط أحكاما تحليلية أولية ، وأحكاما تحليلية أولية ، وأحكاما تركيبية أوربما كان هيجل قد سبق رسل إلى هذا النقد ، فإننا نجده في و المنطق الكبير ، يأخذ على نظرية كانت في العلم الرياضي مآخذ من هذا القبيل .

بيد أن بعضاً من المناطقة الرياضيين ـــ مـن أمثـال هيـلبرت Hilbert وبروفــر Brouwer \_ قد عادوا إلى القول بأن القضايا الرياضية قضايا تنصب على شيء ما وإن لم يكن هذا الشيء بالضرورة ( كما ظن كانت ) هو المكان والزمان أو البنايات القائمة فيهما ... وحسبنا أن نمعن النظر إلى تفسير هيلبرت للحساب ، حتى نتحقق من التقارب الكبير الموجود بين نظريته ونظرية كانت . فنحن هنا بإزاء نظرية صورية تأليفية تقترب في فهمها للحساب من نظرية كانت في الحساب بوصفه علم الزمان. ولكن هيلبرت يفترق عن كانت في فهمه للهندسة ، نظراً لأن صاحب الفلسفة النقدية قد جهل الهندسات اللا إقليدية ، في حين أن هيلبرت قد عرف أن الهندسة الإقليدية ليست سوى مجرد صورة واحدة من صور الأوصاف الممكنة للعالم الطبيعي . وأما بروفر فقد أعلن صراحة أن الأحكام الرياضية ليست تحليلية ، فضلا عن أنه اعترف بضرورة العودة إلى كانت ، ولكنه أنكر الطابع الأولى للمكان ، واقتصر على التسليم بالطابع الأولى للزمان . وعلى كل حال ، فقد أدى التطور الذى لحق العلوم الرياضية في الأيام الأخيرة إلى زعزعة المبدأ الكانتي القائل بأن القضايا الرياضية قضايا أولية ضرورية ، وأصبح الكثير من العلماء الرياضيين يميلون إلى القول بأن المسلمات الأساسية التي تقوم عليها الرياضيات لا تخرج عن كونها ٥ مواضعات ١ يجوز لنا أن نقبلها أو أن نرفضها ، بينها ذهب آخرون إلى أنها مجرد قضايا تجريبية تستند إلى بعض وقائع التجربة . وفي كلتا الحالتين ليس ما يوجب القول بأن العلم الرياضي علم كلي ضروري يقوم على أخكام أولية تركيبية.

# *الفِصْلُات*ُانی العلم الطبیعی

#### ١١ ــ هل يمكن قبام فيزياء بحتة ؟

إذا كان كانت قد قدّم العلم الرياضي على العلم الطبيعي \_ بعكس ما فعل (مثلاً) فيلسوف آخر مثل أرسطو \_ فذلك لأن الرياضيات في نظره تفترض الشرطين الصوريين الضروريين لتصور الطبيعيات ، ألا وهما المكان والزمان ، في حين أن أرسطو قد جعل موضوعات الرياضة ( وهي الأعداد والأشكال ) مستخلصة عن طريق التجريد من المحسوسات القائمة في المكان والزمان . وكما تساءل كائت كيف تكون الرياضة الخالصة ممكنة ، نراه يتساءل أيضاً كيف تكون الفيزياء الخالصة ممكنة . وهو يعلق إمكان قيام الفيزياء البحتة ( كما فعل بالنسبة إلى الرياضة البحتة ) على إمكان قيام أحكام تركيبية أولية في مجال الطبيعة . وإذن فإن مشكلة العلم الطبيعي إنما تنحصر أولا وبالذات في معرفة الطريقة التي يركب بها الذهن مدركات الحساسية لكي يكوِّن منها أحكاماً كلية ضرورية . ومعنى هذا أن بيت القصيد في علم الطبيعة هو أن نتساءل : كيف يمكننا أن نعرف بطريقة أولية أن ثمة تطابقا ضروريا للأشياء ( أو موضوعات التجربة ) مع بعض القوانين ؟ ولن يتسنى لنا أن نفهم طبيعة الأشياء ، اللهم إلا إذا اهتدينا إلى الشروط أو القوانين العامة التي إذا خضعت لها تلك الطبيعة أصبحت المعرفة ممكنة ، وصار في وسعنا أن نجدد إمكانية الأشياء باعتبارها موضوعات للتجربة . وإذا كان نيوتن قد استطاع أن يقدم لنا نموذجاً ممتازاً لإمكان قيام علم واقعي يستند إلى المفاهم أو التصورات ، فإن من واجبنا أن نفحص فيزياء نيوتن لكي نرى إلى أي حد يمكن القول بأنها علم ضروري كلي .

وهنا يعود كائت إلى التفرقة التى سبق له أن أقامها بين أحكام الإدراك الحسى وأحكام التجربة ، فيقول إن النوع الأول من الأحكام إنما يقوم على الترابط المنطقى للإدراكات الحسية في الذات المفكرة ، دون حاجة إلى أى مفهوم محض يجيء من قبل الفهم أو الذهن . وأما النوع الثاني من الأحكام فهو يتطلب إلى جانب تمثل الحدس الحسى ، مفاهيم خاصة مستحدثة أصلا في الفهم وبفضلها تكتسب أحكام التجربة

قيمة موضوعية ، فما ذلك إلا لأنها ( كما قلنا ) أحكام كلية ضرورية تصدق بالنسبة إلى كل شعور على العموم . وأنا حين أصدر حكما من أحكام التجربة ، فإننى أعنى بذلك أن ما لقنته لى التجربة في بعض الظروف سوف تلقنه لى في أى وقت آخر ، وأن في وسع أى شخص آخر أن يتحقق من صحته مثلى ، لأن صحته ليست وقفاً على ذات دون أخرى ، أو على أحوال خاصة بعينها ، بل هى عامة كلية ضرورية . ومن هنا فإن مفهوم ( التجربة ) لا يستند فقط إلى حدس تجريبي أو إدراك حسى ، بل هو يستند أيضاً إلى حكم يختص به الفهم ( أو الذهن ) . ولكن الحكم المطلوب هنا ليس مجرد عملية مقارنة للإحساسات وجمعها في شعور ذاتي واحد ، وإنما هو عملية توحيد للإدراكات الحسية في شعور كلى عام . والفهم الصورى هو الذي يقوم بهذه العملية ، لأنه يضع النسب بين مدركات الحساسية فيؤلف أحكاماً كلية ضرورية . وسنرى فيما يلى كيف أن تصورات الذهن ( أو الفهم ) هي التي تجعل التجربة على العموم فيما يلى كيف أن تصورات الذهن ( أو الفهم ) هي التي تجعل التجربة على العموم عكنة ، وهي التي تخلع على أحكامنا التجربية طابع الصدق الموضوعي .

## ١٢ ــ دور الفهم في تحويل الإدراك الحسى إلى تجربة :

رأينا فيما سبق كيف اهتم كائت بالتفرقة بين و الحساسية ، و و الفهم ، على أساس أنه لا بد من حكم سابق ، لكى يستحيل الإدراك الحسى إلى تجربة بمعنى الكلمة . والخطأ الجسيم الذى وقع فيه كل من ليبنتس وقولف \_ فى رأى كائت \_ هو أنهما لم يضعا بين و الحسى ، و و الذهنى ، سوى مجرد تفرقة منطقية ، باعتبار أن الحسى يمدنا بموضوعات تصور مختلطة غير متايزة ، وإن كائت وافية مكتملة ، بينا تنحصر كل مهمة الذهن فى إيضاح تلك الموضوعات وتوسيعها ، مع الاحتفاظ بمضمونها كاهو . ولكن هذه النظرية لم تستطع أن تفسر لنا كيف يكون الفارق بين الحس والذهن بحرد فارق فى الدرجة فقط ، أو على أى أساس يمكن لأحكام الإدراك الحسى أن تستحيل إلى أحكام تجربة . وأما فى نظر كائت ، فإن الحساسية هى بدون شك مصدر من مصادر المعرفة ، ولكنها فى ذاتها ليست ملكة عرفانية أو قدرة على المعرفة ، بل هى مجرد قوة انفعالية صرفة أو قابلية سلبية محضة على التأثر بما يرد من الحارج . ومعنى هذا \_ كا لاحظنا من قبل \_ أن الموضوع لا يُعرف حق المعرفة إلا الحسى سوى ملكة الفهم أو الذهن : « L'entendement موضوع الحدس أو العيان الحسى سوى ملكة الفهم أو الذهن : « L'entendement » .

وعلى حين أنَّ هيوم كان يؤمن بالمعطيات الحسية وحدها ، بينها كان فولف يؤمن

بالعقل وحده ، نجد أن كائت قـد حـاول أن يضع حـداً أوسط بين و المعطــى الحسى ، Le Donně من جهة بروالعقل La raison من جهة أخرى ، فجعل من الفهم ٤ أداة للربط بين الحدس الحسى والمدرك العقل . والحساسية والفهم سد في نظر كائت ــ شرطان متايزان ومنفصلان لكل معرفة . وبينا تمدنا الحساسية بمادة المعرفة ، نجد أن الفهم ( أو الذهن ) هو الذي يمدنا بصورتها . ولولا الحساسية ، لكانت المعرفة غير ذات موضوع ، ولكن لولا الفهم ، لصارت المعرفة غير قابلة للتعقل أصلاً . وهذا ما عبر عنه كائت بعبارته المشهورة حين قال : ﴿ إِنَّ الْمُعَاهِمِ ــــ بدون حدوس حسية ــ جوفاء ، كما أن الحدوس الحسية ــ بدون مفاهيم ــ عمياء ، وليس في إمكان و الفهم ، أن ينطوى على حدوس حسية ، كما أنه ليس في إمكان ( الحساسية ) أن تنطوي على مدركات عقلية ، وإنما تتولد ( المعرفة ) من اتحادهما معا ، بحيث يستحيل و الإدراك الحسى ، إلى و تجربة ، وإذن فإن للمعرفة البشرية عنصرين أساسيين : عنصر الحدس الحسيي أو العيان المباشر ، وعنصر المدرّك العقلي أو ﴿ المفهوم ﴾ . وليس في استطاعة ﴿ المفاهيم ﴾ أو ﴿ التصورات ﴾ أن تمدنا بأية معرفة في استقلال تام عن العيان المباشر أو الحدس الحسبي المقابل لها ، كما أنه ليس في استطاعة الحدس الحسي أن يمدنا هو الآخر بأية معرفة في استقلال تام عن المفاهم أو التصورات(١) . ولكن المهم هو أن ندرج الحدس الحسى تحت تصور عقلي يحدد صورة الحكم بصفة عامة بالنسبة إلى هذا الحدس ، فيربط الشعور التجريبي المنصب على هذا الحدس بشعور كليّ عام ، وبذلك يخلع على الأحكام التجريبية صدَّقاً كليا أو شرعيَّة عامة . فأنا مثلاً حين أقول إن ﴿ المعدن يتمدد بالحرارة ﴿ إنَّمَا أَفْتَرْضَ لَصَّحَةً هذا الحكم مفهوماً أوَّليًّا من مفاهيم الذهن أربط به بين إدراكي الحسيّ للمعدن ، وإدراكي الحسمّ للتمدّد الحراري ، ألا وهو مفهوم ( العلة ) ، الذي يحقق بين هاتين الظاهرتين ترابطاً ضرورياً ، فيحيل 1 حكم الإدراك الحسى ، إلى 1 حكم تجربة ، له صبغة الموضوعية والكلية ...

١٣ \_ ملكة الفهم باعتبارها ملكة حكم:

حينها يتحدث كانت عن ملكة و الفهم ، ، فإنه يعني بها ملكة و التأليف ، ( أو

Kant: « Critique de la Raison Pure; » 2e Partie, Logique Transcendentale, (\)
Introduction, (trad. franc, p. 90)

التركيب ) التي تسمح لنا بالانتقال من الحدوس الحسية إلى تجارب مترابطة تتعلق بموضوعات العالم الطبيعيّ . فليس التفكير ـــ بصفة عامة ــ سوى عملية ذهنية نردّ عن طريقها معطيات الحس المتناثرة إلى ضرب من الوحدة . ولهذا يقرر كائت أنه ليس للتفكير من معنى سوى الحكم ، والحكم نفسه إنما ينحصر في ردٍّ ﴿ كثرة ﴾ التمثلات إلى الوحدة ، عن طريق الاستعاضة عن التمثُّل الجزئي المباشر بتمثُّل آخر أهم يكون من شأنه أن يضمُّه مع تمثلات أخرى عديدة ، وهذا هو ما نسَّيه باسم ﴿ التصوُّر ﴾ أو المفهوم ٤ . ولتضرب لذلك مثلا فنقول إننا حين نحكم بأن ( كل معدن جسم ٤ فإننا في هذه الحالة إنما نستعيض عن التمثل الجزئي الذي هو ﴿ المعدن ﴾ بتمثّل آخر أعم منه هو مفهوم ( الجسم ) . ومن هنا فإن فعل التفكير إنما هو عبارة عن ( عملية معرفة تتم عن طريق المفاهيم أو التصورات ، ، لأننا في ﴿ التفكيرِ ﴾ إنما نقيم علاقة ما بين هفهوم ، أو تصوّر ما ، باعتباره محمولا ، وبين تمثل جزئى يكون منه بمثابة الموضوع . وحينها يكون التفكير واقعيًّا موضوعيًّا ، فإنه لا بد من أن يستند إلى و أحكام تجربة ، ، لا إلى أحكام و إدراك حسى ، . وأحكام التجربة ـــ كما رأينا من قبل ــ تستلزم وجود تأليفات ذِهنية أولية خالصة ، أعنى ، مقولات ، تُوحّد بين الظواهر ، وتُوجد بينها علاقات كلية ضرورية . فليست ( المقولات ) سوى مبادئ الفهم الخالِص ، أعنى تلك المبادئ الأولية التي تحدد إمكانية التجربة ، وتجعل منها معرفة تجريبية موضوعية عامة .

ولو أننا أنعمنا النظر إلى رأى كانت فى الفهم ، لوجدنا أنه يرجع كل أفعال الفهم إلى أحكام ، بحيث قد يصح أن نقول إن الفهم فى نظره هو ملكة الحكم . وتبعاً لذلك فإن الأحكام هى فى رأيه وظائف و وحدة ، فى نطاق تمثلاتنا الذهبية ، لأنها تستند إلى وقوة الفهم ، التى تملك القدرة على إجراء تأليفات أولية تردّ بها و كثرة ، الحدوس الحسية إلى ضرب من و الوحدة ، ومعنى هذا أنه لا بد لنا من التسليم بأن هناك مفاهيم أسمى من المفاهيم المنطقية المستخلصة من الإدراك الحسى ، وتلك هى مفاهيم الذهن الخالصة التى تنطبق أوليا على موضوعات التجربة ، فتخلع عليها الوحدة التى لولاها لكان الفكر (أو الحكم) ضرباً من المستحيل ، وهذه المفاهيم (أو الحكم) ضرباً من المستحيل ، وهذه المفاهيم (أو التصورات ) التى هى بمثابة شروط ضرورية لضروب الترابط التى نقيمها بين الأشياء التصورات ) إنما هى ما يسميه كانت بالمقولات بمثابة المشرط الضروري للوجود الخسكي للأشياء ) إنما هى ما يسميه كانت بالمقولات بمثابة المبادئ الأولية التى تجعل

التجربة ممكنة بصفة عامة . وليست التجربة هي الأصل في إمكان قيام تلك المقولات أو التصورات الذهنية ، بل العكس هو الصحيح . وقد سبق لنا أن رأينا كيف أن مفهوم و العلية ۽ لا يمكن أن يعد مجرد تصور مستخلص من التجربة ، ما دامت التجربة غرضية ومحدودة ، وبالتالي عاجزة عن تحقيق أي، ترابسط ضروري بين الظواهر . فلو أننا اقتصرنا على التجربة ، لما كان في وسعنا مطلقاً أن نصل إلا إلى مجرد يقين علمي شرطي . وأما إذا قلنا إن مرجع و العلية ، إلى و الذهن ، فنسيكون علينا أن نبين كيف تتفق تصورات الذهن مع الأشياء ، أعنى كيف يتسنى لذهننا أن يبلغ الواقع خارجاً عنه . ولما كان كانت قد فصل الماهية عن الوجود ، بوضعه للمفاهيم أو التصورات في الذهن فقط ، فقد كان عليه من بعد أن يبين لنا كيف تنتظم التجربة وفقا التحرورات في الذهن فقط ، فقد كان عليه من بعد أن يبين لنا كيف تنتظم التجربة وفقا البحتة ) التي تصورها نيوتن . وسنري أن حل كائت لهذه المشكلة سوف يستند إلى المبحتة ) التي تصورها نيوتن . وسنري أن حل كائت لهذه المشكلة سوف يستند إلى المبحتة ) الذي يجعل من الضرورات الباطنية للفكر دعامة أساسية لكل معرفة المبدأ الكوبرنيقي الذي يجعل من الضرورات الباطنية المفكر دعامة أساسية لكل معرفة المبدئ الذهنية التي هي صميم و ملكة الفهم ه (١) .

## ١٤ ـ تحليل المقولات أو المعالى الأولية للذهن :

رأينا أنه مهما كان نوع الظواهر التي يقدمها لنا الإدراك الحسى ، فإننا لن نستطيع أن نفهمها اللهم إلا إذا كان في وسعنا أن نوحد بينها باعتبارها حدوداً في علاقات محددة ، بحيث نطبق عليها بعض المفاهيم ، وفي مقدمتها جميعا مفهوم الكم ومفهوم العلية . ومن هنا فإننا نستطيع عن طريق الحكم ... أعنى عن طريق النشاط الذهني الترابطي ... أن نقول عن ظاهرة ما إنها أكبر أو أصغر من ظاهرة أخرى ، أو إنها علة أو معلول لظاهرة أخرى ... إلخ . ولكن كائت لا يقف عند حد القول بأن هناك صوراً أولية يستعين بها فهمنا من أجل تعقل الظواهر ، بل هو يريد أيضاً أن يحدد عدد هذه الصور ، وأن يحصر أنواعها حصراً دقيقاً . والصفة العامة التي تميز كل هذه الصور هو أنها تمثل العناصر الثابتة في التجربة ، فهي تعبر بثباتها عن النشاط الإيجابي المحرفة أو الفهم . والحق أن ما نسميه في العادة باسم ه التجربة ، إنما هو ضرب من المعرفة يستلزم نشاط الذهن ، فلا بد لنا من أن نقترض وجود قاعدة للذهن في من المعرفة يستلزم نشاط الذهن ، فلا بد لنا من أن نقترض وجود قاعدة للذهن في

E. Gilson: L' Etre et L' Esseuce », Vrin, 1948., p. 197.

صميم ذواتنا ، قبل أن تكون الموضوعات قد أعطيت لنا ، أعنى بطريقة أولية سابقة للتجربة . وهذه القاعدة إنما تتمثل في تلك و المعانى الأولية ، أو و المفاهيم الذاتية ، التي لا بد لموضوعات التجربة بالضرورة من أن تخضع لها وتتلاءم معها . وإذن فإن و ما نعرفه نحن أوليا عن الأشياء ، إنما هو ما نودعها إياه ، نحن أنفسنا ، (١) .

ويحاول كانت أن يحصر المقولات ، فيبدأ بحثه بإحصاء أنواع الأحكام . وهو يقول في هذا الصدد إنه لكي يكون هذا الحكم أو ذاك قابلا للانطباق على التجربة ، أعنى لكي يكون ضرورياً كليا ، فلا بد له من أن يتلقى من إحدى الوظائف الأولية للذهن ، أعنى من إحدى المقولات ، صورة محددة من الصور . وتبعاً لذلك فإن هناك من المقولات أو من و المعاني الأولية للذهن القابلة للانطباق أوليا على موضوعات العيان أو الحدس ، قدر ما هنالك من صور أو أشكال منطقية بمكنة للحكم . و من هنا فإنه يكفي أن نرجع إلى القائمة المنطقية للأحكام ــ بحسب تقاليد الفلاسفة المدرسيين ــ لكي نستطيع نضع قائمة وافية للمقولات ، بحيث نساير في تصنيفنا للمقولات تصنيف أرسطو ( وأتباعه ) للأحكام مع شيء من التعديل كلما لزم الأمر<sup>(٢)</sup> . ومعنى هذا أن تصنيف كانت للبقولات يقابل التصنيف المدرسي للأحكام من حيث الكم ، والكيف ، والإضافة ، والجهة . ونحن نعرف أن الأحكام تنقسم من حيث الكم إلى كلية ، وجزئية ، ومخصوصة ( أو شخصية ) ؛ ومن حيث الكيف إلى موجبة ، وسالبة ، ومعدولة ؛ ومن حيث الإضافة إلى حملية ، وشرطية متصلة ، وشرطية منفصلة ؛ ومن حيث الجهة Modalitě إلى احتالية ، وإثباتية ، وإيقانية . ولو أننا وضعنا المقولات جنباً إلى جنب مع الأحكام ، لكان في وسعنا أن نحصل على القائمة التالية:

Kant : « Critique de la Raison pure », Préface de la 2e èd , p. 23, (1)

Cf. Th. Ruyssen; « Kant », troisième èdition, Paris, Alcan, 1929, Ch. (Y)

قائمة الأحكام والمقولات

| (ب) المقولات | ( أ ) الأحكام |                      |
|--------------|---------------|----------------------|
| ا وحدة       | كلية          |                      |
| كثرة         | جزئية         | ١ ـــ من حيث الكم    |
| جملة         | مخصوصة        |                      |
| إيجاب        | موجبة         |                      |
| سلب          | سالبة         | ٣ ــ من حيث الكيف    |
| حد           | معدولة        |                      |
| جوهر         | حملية         |                      |
| علة          | شرطية متصلة   | ٣ ـــ من حيث الإضافة |
| تفاعل ِ      | شرطية منفصلة  |                      |
| إمكان        | احتمالية      |                      |
| وجود         | إثباتية       | ٤ ـــ من حيث الجهة   |
| ضرورة        | يقينية        |                      |

ولكننا لو نظرنا الآن إلى القائمة الكانتية للمقولات ، لوجدنا أنها تختلىف المحتلافاً غير قليل عن قائمة أرسطو المعروفة ، لأن كائت قد فهم من المقولات أنها الوظائف أو الروابط الأولية أو العلاقات الضرورية بين الموضوعات والمحمولات ، في حين اعتبرها أرسطو بمثابة مجموعة الأجناس العليا التبي تشدرج تحتها جميسع الموضوعات والمحمولات . هذا إلى أن المقولات الأرسططاليسية \_ في رأى كائت لسبت متجانسة ، بدليل أن أرسطو قد أدخل ضمن المقولات معاني الزمان والمكان والوضع في حين أن هذه كلها لا ترتد إلى العقل ، بل إلى التصور الحسي المحض . وفضلا عن ذلك فإن كائت يلاحظ أن أرسطو لم يستند إلى أساس واحد في تحديده للمقولات ، بل هو قد استند مزة إلى أساس نفساني منطقي ، فاعتبر المقولات ضروباً من الحكم والتعبير ، ثم استند مرة أخرى إلى أساس ميتافيزيقي فاعتبر المقولات منصبة على الوجود . والواقع أنه مهما كان من اتضاق بعض

المقولات الكانتية مع بعض المقولات الأرسططاليسية ، فإن من الواضح أن أرسطو كان يهدف من وراء قائمة مقولاته إلى وضع نسق تأليفي للأشياء في كثرتها أو تعددها ، أعنى تصنيفاً للموضوعات الواقعية ، ولكن في علاقتها بالفكر ، في حين أن كانت كان يهدف إلى تحليل عناصر العقل البشرى في صميم وحدته ، أعنى تشريح الفكر الخالص ، ولكن في علاقته بموضوعاته . وإذن فإن مقولات أرسط و موضوعية ، لأنها تنصب على الأشياء من حيث هي مفهومة ، في حين أن مقولات كائت ذاتية ، لأنها تنصب على العقل من حيث هو فهم (١) .

### ١٥ ــ الصلة بين قائمة الأحكام وقائمة المقولات :

يعلق كانت أهمية كبرى على جدول الأحكام والمقولات ، فنراه يبين لنا أن الحد الأول في كل قسم من أقسام هذا الجدول يشير إلى شرط ، بينا يشير الحد الثاني إلى المشروط. وأما الحد الثالث فهو يعبر عن ﴿ المفهوم ﴾ أو ﴿ التصور ﴾ المترتب على الجمع بين الشرط والمشروط. وهو يضرب لذلك مثلا فيقول إن و الوحدة ، شرط للـ و كثرة ؛ ، في حين أن و الجملة ؛ La Totalitè ليست سوى و الكثرة ؛ منظوراً إليها باعتبارها ( وحدة ) . وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى المقولات الأخرى ، فإن ه الحد Limitation هو وليد الجمع بين و الإيجاب و و السلب ، و و التفاعل و هو ناتج الجمع بين الجوهر والعلية ، و ٥ الضرورة ، هـى نتيجـة التأليــف بين الإمكان ، و ( الوجود ) . ولكن هذا لا يعنى ــ مع ذلك ــ أن تكون المقولة الثالثة مجرد تصور مستخلص أو معنى مستنبط من المقولتين الأخريين ، بل لا بد من اعتبارها بمثابة معنى أولى من معانى الذهن أو الفهم . والسبب في ذلك أن التأليف بين المقولة الأولى والمقولة الثانية من أجل توليد المقولة الثالثة يستلزم وظيفة خاصة من وظائف الفهم لا يمكن التوحيد بينها وبين الوظيفتين الأخربين المستلزمتين لقيـام المقولتين الأوليين . فلو نظرنا مثلا إلى مفهوم العدد ( وهو مفهوم ينتسب إلى مقولة ا الجملة ) ، لوجدنا أنه ليس ممكناً دائماً حيثًا وجد مفهوما الكثرة والوحدة (كما هو الحال مثلا في تصورنا اللامتناهي ) . ولو أننا اقتصرنا على إضافة مفهوم الجوهر ، فإننا

Hamilton (Sir W.): « Essays and discussions » (quoted in the English (1)

Translation of the Critique of Pure Reason, by J. M. D. Meikle John, London,

1942, J. M. Dent, p. 80.)

لن نفهم بالضرورة معنى ﴿ التأثير ﴾ Influence ، أعنى كيف يكون جوهر ما علة لشيء ما فى جوهر آخر . وإذن فإن من الواضح أننا هنا فى حاجة بالضرورة إلى فعل خاص يضطلع به الذهن من أجل الوصول إلى الضرب الثالث من المقولات .

ولو أننا ألقينا نظرة فاحصة على قائمتي الأحكام والمقولات ، لاستطعنا أن نتبين العلاقة الوثيقة التي تجمع بينهما . ولنأخذ على سبيل المثال مقولة ﴿ العلة ﴿ التي يعتبرها كانْت من أهم المقولات جميعاً : فهنا نجد أن التضايف القامم بين الحكم الشرطى المتصل ومقولة العلة إنما يعني أن علاقة العلة بمعلولها هي كعلاقة المقدم بالتالي في القضية الشرطية . وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى الجوهر والعرض ، فإن الصلة بينهما هي كالصلة بين الموضوع والمحمول في القضية الحملية . وشبيه بهذا أيضاً ذلك التأليف الذي يتم في الواقع عن طريق مقولة و الوحدة ، : فإن هذا التأليف هو عبارة عن علاقة مماثلة لتلك العلاقة التي يقيمها الحكم الكلي . وليس لهذا التضايف من تفسير سوى أن مقولات العلة ، والجوهر ، والوحدة ، هي التي تجعل في الإمكان قيام أحكام شرطية ، وحملية ، وكلية ، عن طريق تطبيق تلك الوظائف التأليفية على الحدوس الحسية المتكثرة ، بطريقة أولية خالصة . وكانت يفرق بين النوعين الأول والثاني من المقولات ، ألا وهما مقولات الكم والكيف ، وبين النوعين الثالث والرابع من المقولات ، ألا وهما مقولات الإضافة والجهة . والنوعان الأولان يمثلان المقولات الرياضية ؛ وهما ينصبان على موضوعات الحدس سواء أكانت خالصة أم تجريبية ، ينها يمثل النوعان الآخران المقولات الطبيعية أو الدينامية ، وهما ينصبان على وجــود موضوعات الحدس، وعلاقاتها بعضها بالبعض الآخر، أو بالفهم نفسه. وهكذا يتبين لنا أن قائمة الأحكام والمقولات عند كانت إنما تمثل قائمة منهجية منسقة ، لأنها قد نظمت بالنظر إلى الأصل أو المصدر الذي تنبعث منه أهم مفاهيمنا أو تصوراتنا ، بعكس ما فعل أرسطو حين اقتصر على جمع مقولاته بطريقة تجريبية محضة ، دون أدني ترتيب منطقي ...

## ٢٦ ــ الاستنباط الصورى للمقولات :

إذا كان كانت قد حاول في ( التحليل الصورى ) أن يبحث عن المفاهيم الكلية أو التصورات الذاتية التي تحقق الترابط بين الظواهر المتمثلة في المكان والزمان ، فسنراه يحاول في ( الاستنباط الصورى ) أن يعرض بالبحث للقيمة الموضوعية التي تنطوى عليها تلك التصورات أو المقولات . وقد رأينا فيما مر بنا كيف أثبت كانت أن هذه

المقولات لا ترجع إلى التجربة ، ولا إلى الفهم المنطقي ، وإنما هي ترجع إلى قوانين أولية كامنة في فهم خاص ، وهو ذلك الفهم الذي تنحصر مهمته في إصدار ﴿ أَحَكَامُ وجود ١ . ويبقى على كانت الآن أن يبرهن على شرعية تلك المقولات ، بأن يثبت ما لها من قيمة أولية وموضوعية . وهنا يتساءل كانت : إلى أي حد يمكننا ــ عن طريق مقولات الذهن ... أن نتوصل إلى معرفة الأشياء نفسها ، لا مجرد طريقتنا الخاصة نحن في التفكير ؟ أو بعبارة أخرى كيف يتسنى لنا عن طريق معانى الفهم أن ندرك الموضوعات ذاتها باعتبارها قائمة في الخارج ، مستقلة عن وجودنا الشخصي ؟ تلك هي المشكلة التي يثيرها كانت في « الاستنباط الصوري » ، قاصداً من وراء ذلك إلى البرهنة على أن المقولات نفسها هي عبارة عن شروط أولية ضرورية لوجود الوقائع الخارجية بالنسبة إلينا . فالمقولات تنطبق على الأشياء ، ولأن التجربة نفسها لا تكون ممكنة بالقياس إلينا إلا عن طريق تلك المعانى الذهنية الأولية . وهذا ما حدا بأحد الباحثين إلى القول بأنه و إذا كانت واقعية العالم الخارجي هي في نظر كانت بمثابة يقين مباشر ، فذلك لأن ﴿ خارجية ٤ Extériorité العالم هي نفسها ﴿ باطنة ، فينا ﴿ ( ^ ) . والواقع أن إمكانية التجربة بفسها متوقفة ــ بالنسبة إلينا ــ على تلك المقولات الذهنية التي نستطيع عن طريقها أن نعرف ، لا طريقتنا نحن في التفكير فحسب ، بل الموضوعات الخارجية أيضاً . ومعنى هذا أن شروط إمكانية التعقل ( أو الكوجيتو ) Cogito هي بعينها حتما شروط إمكانية المعقول . و « الكوجيتو » في رأى كانت لا بد من أن يصاحب كل تمثلاتنا الذهنية : لأن كل معرفة حقيقية ( أعني كل معرفة تعلو على الحدم الحسى البسيط) تفترض ضربا من 1 الشعور 1 ــ في صمم الذهن ــ بفعل تلقائي خاص بملكة الفهم ، ألا وهو فعل التفكير . ولكن ، ماذا عسى أن يكون التفكير ، إن لم يكن إذن معرفة النفس لنفسها باعتبارها ذاتا مفكرة توجد وجها لوجه أمام موضوع متعقّل ؟ الحق أنه لكي تكون هناك معرفة بشرية بأي شيء من الأشياء ، فلا بد من أن يكون ثمة تمايز بين الذات والموضوع ، ولا بد للكوجيتو (أو الـ ﴿ أَنَا أفكر ﴾ ) من أن تصاحب جميع تصوراتنا العقلية . ولكن ، لكي يكون مثل هذا التمايز محكنا ، فلا بد من أن توجد بين الحدين علاقة مماثلة لتلك العلاقة القائمة بين الكميات السالبة والكميات الموجبة في الرياضيات، أعنى علاقة تعارض في مجال واحمد

E. Gilson: « L' Etre et L' Essence. », Paris, Vrin, 1948, p. 197.

مشترك . ولما كانت و الذات ؛ عبارة عن و فعل موجّد ، Action unifiante فإن و الموضوع ، لا بد من أن يكوندعبارة عن و كثرة موجّدة ؛ Multipe unifiè و لا تتمثل لنا و الأشياء ، باعتبارها و موضوعات ، ، (لا بمقتضى فعل و التوحيد ، الذي تقوم به الذات نفسها (١) .

حقا إن كائت يسلُّم بوجود شعور تجريبي بسيط ، ولكنه يقرر أن هذا الشعور لا يقوى على التحكم في الكثرة الحسية ، وبالتالي فإن الحدوس الحسية تظل متناثرة مشتتة . ومن هنا فإن الموضوعات لا تكتسب الوحدة الضرورية التي تجعل منها موضوعات متعقلة ، اللهمّ إلاّ حين تنتظم على هيئة مركّب شعوريّ ، وهذا المركّب إنما هو من فعل « الفهم » الذي تنحصر مهمته ... على وجه التحديد ... في توحيد و الكثرة ، داخل فعل واحد غير منقسم ، ألا وهو فعل و الكوجية ، ١ أو الـ و أنا أَفْكُرِ ﴾ ) . وعلى حين أن الشعور التجريبي ( أو الحسّ الباطن ) يتغير باستمرار ، نجد أن ثمة شعوراً آخر يظل دائماً كما هو ؛ ألا وهو الشعور بالذات ، أعنى ذلك الشعور بهوية مستمرة ؛ فإن هذا الشعور وحده هو الذي يسمح لي بأن أعتبر سائر التمثلات التي تُمُدُّني بها الحساسية تمثُّلاتي الخاصة . ولهذا يؤكد كانت أن و وحدة الشعور هي وحدها التي تكوَّن ما هنالك من علاقة بين التمثلات والموضوع ، وبالتالي فإنها هي التي تركّب القيمة الموضوعية لتلك التمثلات ﴾ . ومعنى هذا أن • الأنا الخالص ؛ يجد نفسه منذ البداية بإزاء موضوعات قد صاغها الذهن، ما دام الذهن هو مصدر الوحدة اللازمة لكل إدراك . وحينما يعقل الفكر أي موضوع من الموضوعات . فإنه إنما يجد فيه قوانينه الخاصة ؛ وما دامت المقولات لا بدّ حتما من أن تنطبق على الأشياء نفسها ، فإنه لا بدّ من أن تكون للمعرفة قيمة موضوعية ، ولا بدّ من أن تكون حركات الطبيعة خاضعة لقوانين العقل (٢) ،

ولكنّ ، إذا كانت الصُور والمقولات ــ في رأى كانّت ــ قد فرضَتْ على الطبيعة من قِبَلنا نحن ؛ وإذا كان الذهن هو الذي يركّب التجربة ، لا العكس ، فهل يكون

Kant : « Critique de La Raison Pure. », Déduction des catégories, § 12, (1)

( de l'unité sythétique de l'apperception ) .

E. Boutroux : « Etudes d'Histoire de la Philosophie », pp. 352 - 3. & Th. (Y)

Ruyssen : « Kant », 1929, troisième éd, pp. 88 - 89.

معنى هذا أن نقول بأن العقل هو الذي يخلق الواقع ، أو أن العالم هو من تصورنا أو تمثلنا ؟ هذا ما يرد عليه كانت بالنفي القاطع ، فإنه يرى أنه لا موضع للشك في وجود العالم الخارجي على الإطلاق ... وحجة كانت في رفض ( المثالية الذاتية ) هي أن مجرد شعوری بوجودی الخاصّ هو فی الوقت نفسه شعور مباشر بوجود آشیاء أخری خارجة عني . وإلا و فكيف أقول و أنا ، ، دون أن أثبت بـإزالٌ شيشاً لــبس إياى ؟ ، . حقا إن و الموضوع ، لا يصل إلى و الذات ، إلاَّ بعد أن يكون قد استحال إلى حقيقة مُتَعقَّلة موحَّدة ، ولكن هذا لا يمنعنا من التسلم بأن مجرد وجود ذات عارفة يستلزم بالضرورة وجود موضوع معروف . وقد سبق لنا أن رأينا كيف أنه لا يمكن أن تكون للمقولات أية قيمة موضوعية ، ما لم تكن هناك حدوس حسية أو مادة آتية من الحسّ . والواقع أن تجربتنا الباطنة هي بمثابة تجربة 1 تحديد ؟ Détermination في الزمان ؛ بمعنى أن تعاقب تمثلاتنا أو تتابع تصوراتنا محدّد ، ومثل هذا التحديد يستلزم يالضرورة شيئاً خارجاً عنا ، ما دامت التجربة الباطنة المحضة ( المحدّدة بواسطة الكوجيتو ) إنما تضع بين يديّ وجودي نفسه ، لا تحديداته في الزمان ( أي في التجربة ) . وإذن فلا سبيل إلى تفسير تجربتي الباطنة ، اللهم إلا عن طريق التسلم بإدراكي لأشياء خارجة عني . ومادامت التجربة الخارجية هي بطبيعتها تجربــة مباشرة ، فإننا نشعر عن طريق هذه التجربة ، لا بوجودنا الذاتي فحسب ، بل بتحديد هذا الوجود في الزمان أيضاً ، أعنى بما يسمُّونه عادة باسم التجربة الباطنة . ولكنَّ ، على الرغم من أن كائت يؤمن بمرضوعية العالم الخارجيَّ ، إلاَّ أنه يرى أن قوانين الذهن لا توصَّلنا إلا إلى معرفة و الظواهر ، على نحو ما هي و مشروطة ، عِقولاتنا الذاتية . ومعنى هذا أن و وحدة الذات ٥ هي الدعامة الوحيدة لكل معرفة ، وبالتالي فإن الاستعمال المشروع لمقولات الذهن و باطن ، في التجربة ، لا و عال ، عليها . ومن هنا فإنه ليس من حقنا أن نطبق المعالى الأولية الموجودة لدينا إلا على موضوعات التجربة التي تجلبها لنا الإدراكات الحسية . وأما حينها نحاول أن نطبق تلك المقولات على موضوعات متعالية ، أو على و المطلق ٥ نفسه ، فإنسا عندئــذ إنما نستخدمها استخداماً غير مشروع ، وبالتالى فإنه لا بد لتلك المقولات من أن تفقد كل ما لها من معنى ، وكل ما لها من قيمة . وآية ذلك ( مثلاً ) أننا لو قلنا عن الله إنه و جوهر ، ، أو إنه ليس بجوهر ، فإننا في كلتا الحالتين نصدر حكما خلواً من كل معنى ، مادامت مقولة 1 الجوهر ، لا تعني شيئاً معقولاً حارج نطاق الإدراك الحسمَّى

الذي لا سبيل له إلى بلوغ المطلق .

#### ١٨ ــ الخيلة باعتبارها الواسطة بين الحساسية والفهم :

يتبيّن لنا مما تقدم أنه لا بدّ للمقولات من أنه تنطبق على الظواهر ، وعلى الظواهر وحدها . ولكن ، كيف تنطبق المقولات \_ وهى بسيطة كلة \_ على الحدوس الحسية \_ وهى جزئية \_ ؟ ألسنا بحاجة إلى وسيط يقوم بدور الربط بينهما ، فيحقق الاتحاد بين المعانى الذهنية والإدراكات الحسية ؟ هنا يهيب كانت بملكة جديدة هى ملكة المُحَيَّلة ، فيقول إن المخيلة هى الواسطة بين الحساسية والفهم ، لأنها من جهة تلقائية وإبداعية ، أعنى أنها تستطيع بطريقة أولية مطابقة للمقولات ، أن تبدع رسوما تتقلية وإبداعية ، أعنى أنها تستطيع بطريقة أولية مطابقة للمقولات ، أن تبدع رسوما مثلا لذلك فيقول إننا لا نستطيع أن نفكر فى الدائرة دون أن نرسمها فى أذهاننا ، كا أننا لا نستطيع أن نفكر فى الدائرة دون أن نرسمها فى مخيانا ، وكذلك نحن مثلا لذلك فيقول إننا لا نستطيع أن نفكر فى الدائرة دون أن متقيما فى مخيانا ، وكذلك نحن لا نستطيع أن نفكر فى الكم دون أن نتصوره باعتباره عدداً ، وهلم جرًا . ومعنى هذا لا نستطيع أن نفكر فى الكم دون أن نتصوره باعتباره عدداً ، وهلم جرًا . ومعنى هذا أن الحيلة تفرض على الحدس ( أو العبان ) الحسيّ عملا أوليا هو عبارة عن عملية تنظيم أن الحين رمزيّ ( تشبيهيّ ) يكون بمثابة تمهيد للتأليف الذهنى الذى ستحققه المقولات .

ولما كان عمل الخيلة عملا باطنيا صرفاً ، فإنه لا بد من أن يتخذ صورة الحس الباطن نفسه ، وبالتالى فإنه لابد من أن يتخذ صورة الزمان . والواقع أن الزمان أيضاً هو بمثابة وسيط بين الحدس الحسى والمقولات : فإن الزمان مجانس ممن جهسة للحدس ، من حيث إنه متضمن فى كل تمثل من تمثلاتنا التجريبية ، ثم هو من جهة أخرى مجانس للمقولة ، من حيث إنه كلى وأنه عبارة عن قاعدة أولية . وإذن فلا بد من حدس الزمان لكى تشمكن الخيلة من أن ترسم أوليا تلك الإطارات التى تستطيع الظواهر أن تندمج فيها ، والتى تشير إلى و المقولة ، التى سوف تنتظم هذه الظواهر تحتما . وهذه الإطارات هى ما يسميه كانت باسم و الرسوم التخطيطية الصورية ، وهو يعنى بها أشكالا مجملة متخيلة ، أو صورا تشبيهية رمزية ، يوفرها الذهب للمقولات ، حتى يجعلها قابلة للانطباق على الظواهر . ولسنا نريد أن ندخل فى تفاصيل نظرية كانت في و الخيلة في رأيه المقاصيل نظرية كانت في و الخيلة في رأيه

<sup>(</sup>۱) لم نر داعيا للإسهاب في بيان النقابل الذي وضعه كانَّت بين ( الرسوم التخطيطية ) Schèmes والمقولات .

هى توفير رسوم تخطيطية للمقولات تكون بمثابة أساليب كلية لتصوّر هذه المعانى الذهنية (أى المقولات) على نحو حسّي .

#### ١٩ ــ الحتمية العلمية وقانون العلية :

لو أننا أنعمنا النظر الآن إلى كل ما قلناه عن الاستنباط الصورى للمقولات لوجدنا أن كل ما قصد إليه كائت من وراء هذا الاستنباط هو البرهنة على صحة القضية الأساسية التي تقوم عليها الفيزياء النيوتنية ، ألا وهي أن للطبيعة قوانين ، أو أن هناك علاقات كلية ضرورية قائمة بين الظواهر . فليست العلية مجرد عادة تقوم على تكرَّر الظواهر بعضها على أثر البعض الآخر ، أو مجرَّد فرض نسبي مشروط يستند إلى تجربة عَرضية محدودة ، وإنما هي معنى أوَّلى يربط عن طريقه الذهن تلك الظواهر المتعاقبة في الطبيعة ، برابطة ضرورية حتمية . ولولا ملكة الذهن التي تتضمن هذه المقولات (وفي مقدمتها جميعاً مقولة العلية ، ومقولة الكم ) ، لما وجدنا أنفسنا بإزاء شيء يمكن أن نسميه باسم و الطبيعة ، وإذن فلا عجب أن يكون العلم حتميًا ، ما دام الفعل الذي بمقتضاه يتعقّل الذهن أية رابطة علية إنما يتضمن هو نفسه حتميًا ، ما دام الفعل الذي بمقتضاه يتعقّل الذهن أية رابطة علية إنما يتضمن هو نفسه حتمية الظواهر .

ولكن ، على الرغم من أن الحتمية ضرورية لكى يكون ثمة علم ، إلا أن الحتمية العلمية التى يتحدث عنها كانت هى حتمية ظاهرية Phénoménal ، بمعنى أنها لا تصدق إلا على الوقائع الحسية التى ندركها على صورة « ظواهر » . ومن هنا فإنه لا معنى للحديث عن الحتمية ، حينا نكون بإزاء الحقيقة المطلقة ، أعنى ذلك الوجود الحقيقي الذى هيهات لمعرفتنا أن تبلغه ، وهو ما سوف يطلق عليه كانت اسم « الأشياء فى ذاتها » . وتبعاً لذلك فإن العلاقات الكلية الضرورية ليست باطنة فى الأشياء فى ذاتها » ، ما دامت هذه مجمهولة تماما بالنسبة إلينا ؛ كما أنها ليست باطنة فى « الطواهر » ، ما دامت الظواهر لا تحرج عن كونها أشكالا تتجلى لنا على نحوها و الأشياء فى ذاتها » . وإنما تكمن العلاقات الكلية الضرورية فى باطن الذهن ، على اعتبار أن قانون الذهن الخاص هو توحيد الكثرة ، على صورة تأليفات ضرورية اعتبار أن قانون الذهن الخاص هو توحيد الكثرة ، على صورة تأليفات ضرورية إلا حين تطبق عليه مقولاتها الخاصة ، بحيث تحيله إلى موضوع قابل للفهم أو التعقل . وبهذا المعنى يمكن القول بأنه ليس ثمة ذات معروفة ، خارج نطاق المقولات ، كما أنه ليس ثمة ذات معروفة ، خارج نطاق المقولات ، كما أنه ليس ثمة ذات معروفة ، خارج نطاق المقولات ، كما أنه ليس ثمة ذات معروفة ، خارج نطاق المقولات ، كما أنه ليس ثمة ذات معروفة ، خارج نطاق المقولات ، كما أنه ليس ثمة ذات شاعرة ، دون موضوع عمروف (١) .

وعلى حين أن فيلسوفاً مثل فولف كان يحاول عبثاً أن يستخلص مبدأ العلية من مبدأ

عدم التناقض ، وكأن في استطاعة العقل أن يثبت صحة هذا المبدأ عن طريق المنطق البحت ، نجد أن كانت قد أدخل العلية في نطاق مبحث المعرفة ، فأثبت لنا بذلك أن شرعية هذا المبدأ هي الشرط الأساسي لقيام التجربة نفسها . وقد ذكر كانت في أحد المواضع أنه ربما كان في استطاعتنا أن نرجع مبدأ العلية إلى و مبدأ الاتصال ، (أو الاستمرار) Continuité ) على أساس أن العلية ليست سوى صورة خاصة من هذا المبدأ العام الذي يتطلب التسلسل المستمر . وإذا كان ثمة فارق أساسي بين و التجربة ، المبدأ العام الذي يتطلب التسلسل المستمر . وإذا كان ثمة فارق أساسي بين و التجربة تقتضى من جهة ، و و الحلم ، أو و الوهم ، من جهة أخرى ، فذلك لأن التجربة تقتضى تعاقب الظواهر وفقاً لبعض القوانين ، دون أن يكون في وسع أحد أن يغير من نظام تسلسلها بحيث يضع حدا من حدودها مكان الآخر ، في حين أن قانون الاستمرار لا يصدق بالنسبة إلى عالم الأوهام أو الأحلام ، ما دام في وسعنا أن نقوم فيه بكل ما نريد من طفران ، دون التقيد بأى تتابع زمني أو أي تعاقب ضروري (١) .

#### ٠ ٢ \_ مبادئ الفهم الحالص:

لما كان الفكر هو الذي يملى قوانينه العامة \_ بشكل أولى \_ على الطبيعة ، فليس بدعاً أن يكون الأساس فى كل معرفة هو مجموعة من القضايا الأولية المطلقة التى تفترضها سائر المعارف الأخرى . وهذه القضايا الأولية المطلقة التى نستطيع عن طريقها أن نستنبط مبادئ العالم الطبيعى الخالص استنباطاً أوليا هى ما اصطلح كائت على تسميته باسم مبادئ الفهم المحض . وهنا قد يخطر على بالنا أن نضع على قائمة هذه المبادئ و مبدأ عدم التناقض ، ولكن كائت وإن اعترف بأن هذا المبدأ التحليل هو بمثابة معيار كلى شامل لكل حقيقة ، إلا أنه يعتبره معياراً سلبيًا محضاً ، لأنه يقضى على سائر الأحكام المتناقضة ، دون أن يكون فى وسعه أن يضع بدلا منها أية أحكام إيجابية صحيحة . فليس لمبدأ و عدم التناقض ، سوى قيمة تحليلية تجعل منه مجرد و تحصيل حاصل ، لا استعمال له إلا في دائرة المنطق الصورى . وما دامت كل معرفة منصبة على الواقع \_ كا لاحظنا من قبل \_ لا بد بالضرورة من أن تكون تركيبية ( أو على الأخرى تركيبية أولية . بل إن كائت ليذهب إلى حد أبعد من ذلك فيؤكد تكون هى الأخرى تركيبية أولية . بل إن كائت ليذهب إلى حد أبعد من ذلك فيؤكد

H. Hoffding: « Histoire de La Philosophie Moderne » t. II. Alcan, 1924, (\)
pp. 56 - 57.

أن أعلى مبدأ من هذه المبادئ إنما هو ذلك المبدأ الذى يقرر أن للمعرفة التجريبية بالضرورة طابعاً تركيبيا . وهذا ما عبر عنه كانت نفسه بقوله : ( إن كل موضوع خاضع بالضرورة لشروط الوحدة التأليفية أو الوحدة المركبة لمسكارة الحدس ( الحسى ) في تجربة ممكنة ، وهذا المبدأ الأسمى الذى يجعل لقوانين الطبيعة نفسها طابعاً تركيبياً أوليا هو بمثابة القاعدة الكبرى التي ستتفرع عنها مبادئ ثانوية أخرى للقهم الخالص ، بحيث يتألف من مجموعها نسق عقلي متاسك هو الذى يحكم كل معارف العلم الطبيعي .

ويعود كائت مرة أخرى إلى قائمة مقولاته ، فيضع إلى جوارها قائمة جديدة بمبادئ الفهم الخالص ، ويسمى هذه المبادئ على التعاقب بالأسماء الآتية :

( أولا ) بديهيات الحدس ( وهي تقابل مقولة الكم ) .

و( ثانيا ) متوقعات الإدراك الحسى ( وهي تقابل مقولة الكيف ) .

و( ثالثا ) قواعد التجربة ( وهي تقابل مقولة الإضافة ) .

ثم أخيراً: مسلمات (أو مصادرات) الفكر التجريبي بصفة عامة (وهي تقابل مقولة الجهة). ويسمى كائت النوعين الأولين من المبادئ باسم المبادئ الرياضية ، لأنه يرى أنهما يمثلان مبادئ ذات يقين حدسى ، بيغا نراه يسمى النوعين الثالث والرابع باسم المبادئ الديناميكية ، لأنه يرى أن اليقين فيهما هو مجرد يقين استدلالي غير مباشر . والمبدأ الذي تستند إليه بديهات الحدس هو أن و جميع الحدوس مقادير متصلة ٤ . ومعنى هذا المبدأ أنه لما كانت صورة كل ظاهرة إنما هى المكان والزمان ، فإنه ليس في وسعنا أن نتصور أي استمرار زماني محدد إلا عن طريق الإضافة المتعاقبة لجميع اللحظات التي يتركب منها ، كما أنه ليس في وسعنا أن نتصور أي خط ما لم نصور السابق للأجزاء هو الذي يجعل من الممكن تصور الكل ، لأننا هنا بإزاء مقادير متصور السابق للأجزاء هو الذي يجعل من الممكن تصور الكل ، لأننا هنا بإزاء مقادير متصلة . وإذن فإننا ندرك الظواهر جميعاً باعتبارها مجاميع مؤلفة من أجزاء . وكل بديهيات الحدس ، ما دام كل إدراك بديهيات الحدس ، ما دام كل إدراك موضوعات التجربة تعتمد هي الأخرى على بديهيات الحدس ، ما دام كل إدراك حسى لا بد من أن يفترض صورتي المكان والزمان .

وأَما المبدأ الذي تستند إليه ( متوقعات الإدراك الحسى ، فهو أنه ( لا بد من أن يكون للشيء الواقعي ـــ الذي هو موضوع الإحساس ـــ درجة ما ، أو قدر ما من

الشدة ﴾ . ومعنى هذا المبدأ أن لكل ظاهرة ﴿ في مقابل ما لها من صورة ﴾ مادة يقدمها لنا الإحساس (كاللون أو الصوت مثلا ) هي التي تكون صميم وجود هذه الظاهرة . وهذا الوجود الواقعيّ الذي تنطوي عليه كل ظاهرة يتصف بقدر معين من الشدة ، لأنه بتراوح بين الصفر ( أو انعدام الإحساس ) وبين درجة غير محدَّدة ، ولكنه مقدّم لنا في كل الحالات كحقيقة موحدة نستشعرها باسرها مباشرة ، دون أن يكون مثلها كمثل المقادير المتصلة التي تترتب على التأليف المتعاقب للإحساسات العديدة ؟ والتجربة وحدها هي الكفيلة بأن تشعرنا بشدة هذا الطعم أو ذلك الصوت . ولكننا لو ضربنا صفحا عن الدرجات المختلفة التي يمكن أن يمر بها أي إحساس ، لبقي لدينا المفهوم العام التأليفي للتدرُّج Gradation وهو عبارة عن الصورة العامة الأولية التي تعد الدرجات الجزئية المعروفة أوليا منه بمثابة تحديدات له . و ربما كانت أهمية هذا المبدأ منحصرة في أنه يدخل على نظرية المادة ( على نحو ما تصورها ديكارت ) عنصراً آخر غير عنصر الكمية المتصلة ، ألا وهو عنصر الشدة أو الدرجة ، فيقضى بذلك على فرض الخلاء الذي كان يلجأ إليه بعض علماء الطبيعة لتفسير عدم تساوى وزن كرتين : واحدة منهما من الرصاص والأخرى من العاج ، وحجهما واحد ... وأما قواعد التجربة ، فإن كائت يصوغها أو لا في مبدأ عام فيقول و إن التجربة لا " تكون ممكنة إلا بغضل الترابط الضرورى للإدراكات الحسية ، . وهذا المبدأ مترتب بطريقة مباشرة على نظرية المقولات ، ما دام من الضروري للإدراكات الحسية المتكثرة المتناثرة ـــ لكي تصبح معرفة موضوعية ــ أن تتُعقل على صورة مركّب ذهني يتطابق مع قوانين الفهم . ولما كانت إدراكاتنا الحسية لا تترابط إلا في الزمان ، سواء أكان ذلُّك بالنبات أم بالتعاقب أم بالتآني ، فلا بد من أن تكون هناك مبادئ ثلاثة تنظم التجربة ، وتقابل على التعاقب مقولات الجوهر والعلة والتفاعل ( أو الاشتراك ) . وكانت يسهب في شرح مبادئ الإضافة الثلاثة أو قواعد التجربة الثلاث ، فيتحدَّث بتوسع عن مبدأ الجوهر الذي يقرر أن و الجوهر باق في تعاقب الظواهر ، وأن كميته لا تزيد ولا تنقص في الطبيعة ، ، ثم يتحدث عن مبدأ العلية الذي يقرر أن و جميع التغيرات إنما تحدث وفقا لقانون ترابط العلة والمعلول؛ ثم يعرض في النهاية لمبدأ التفاعل ﴿ أَوِ الاشتراكِ ﴾ الذي يقرر ﴿ أَن جميع الجواهر ﴿ مَن حَيْثُ إِنَّهَا يُمَكِّنَ أَن تُلْمِكُ

باعتبارها متآنية أو متقارنة في المكان ــ هي في حالة تفاعل أو تبادل للفعل العام . . والمبدأ الأول من هذه المبادئ الثلاثة يستند إلى شروط التجربة الممكنة ، فيقرر أن

لتغير \_ موضوع \_ الإدراك \_ لا يكون ممكنا إلا إذا كان ثمة ثبات ، فما ينبثق اليوم غا هو تعديل لما كان موجوداً من قبل ، والحاضر نفسه مرتبط ضرورة بالماضى . وأما لمبدأ الثانى فهو يسلم بوجود تعاقب منتظم بين الظواهر ، وينسب إلى اطراد العلة والمعلول قيمة موضوعية . وهنا يهيب كائت بالذهن ، فيكذب شهادة الحس ، ويقرر أن كل تجربة تفترض الفهم ، والفهم وحده هو الذى يجعل فى الإمكان تصور أى موضوع بصفة عامة . وأما المبدأ الثالث والأخير فهو يقرر أن تآنى أية ظاهرتين يصبح ضرباً من المستحيل ، إن لم يكن هناك فعل متبادل بين الشيئين المتقارنين . ومعنى هذا ضرباً من المستحيل ، إن الم يكن هناك فعل متبادل بين الشيئين المتقارنين . ومعنى هذا أن هناك تفاعلا حقيقياً بين الجواهر ، ولولا هذا التفاعل لكان الحديث عن ( التآنى ) أو ( التقارن ) ضرباً من المستحيل .

وأمًّا مسلَّمات التفكير التجريبي بصفة عامة ( وهي المبادئ المقابلة لمقولة الجهة ) فإن كانت يحصرها في ثلاث مصادرات تقابل على التعاقب مقولات الجهة الثلاث ، ألا وهي الإمكان، والوجود (أو الواقعية)، والضرورة (أو الوجوب). والمصادرة الأولى منها تقرر أنَّ 9 كل ما يتفق مع الشروط الصورية للتجربة ( وهي صورتا الحدس والمقولات ) ، فهو ممكن ۽ . وهذه المصادرة تقرر أنه لكي يكون الشيء ممكنا ، فلا بدأن يحقق الشروط التي بدونها لا يمكن أن تكون ثمَّة تجربة ، أعني أنه لاً بدأن يكون ثمة حدس حسىّ وتصوّر ذهني يندرج تحته هذا الحدس . وهنا لا بد من التفرقة بين الإمكان التأليفي الأولَّى ، والإمكان التحليلي المنطقي الصرف ، ألا وهو الإمكان القامم على مبدأً و عدم التناقض ۽ ، فإن هذا الإمكان المنطقير. الصرف لا يبطوي إلاَّ على قيمة سلبية صرفة ، فضلاً عن أنه قد يتعارض مع القواعد الأساسية للمعرفة التجريبية . وأما المصادرة الثانية فهي تقرر أن ﴿ كُلُّ مَا يَتَفَقُّ مَعَ الشروط الماديَّة للتجربة ( الإحساس ) فهو واقعيَّى ؛ . ومعنى هذه المصادرة أنه إذا كان الحدس والتصوّر الذهنيّ يحدّدان إمكانية التجربة ، فإنه لا بدّ من توافر ؛ مادة ؛ أمام صور الحساسية والذهن حتى تصبح التجربة واقعية بالفعل ؛ وليست هـذه المادة ، سوى الإدراك الحسى نفسه . وتبعاً لذلك ، فإننا لن نستطيع أن نستنتج ــــ ابتداءً من مفهوم أي موضوع ما من الموضوعات ــ وجود هذا الموضوع بالفعل في صميم الواقع ، لأننا لا يمكن أن نمضي من ﴿ المعنى الذَّهني ﴾ إلى ﴿ الوجود الواقعيُّ ﴾ إِلَّا إِذَا جَعَلْنَا مِنَ التَّجَرِبَةُ نَقَطَةُ انْطَلَاقْنَا . وإذَا كَنَا قَدْ استَطْعَنَا أَنْ نَقْرَر وجود مادة مغناطيسية ، فذلك لأننا قد اتخذنا نقطة بدايتنا من واقعة تجريبية هي جاذبية قطعة

الحديد . وأما المصادرة الأخيرة فهى تقرر أن ﴿ كُلّ مَا يَتْحَدُّد تُوافقه مع الوجود الواقعيّ وفقا للشروط العامة للتجربة فهو لا بد من أن يوجد ضرورة ﴾ . ومعنى هذا المبدأ أن استنتاج ضرورة الوجود لا يتم عن طريق المفاهيم أو التصورات العقلية ، بل لا بدّ لنا من أن نعرف أوَّليا أن هناك ترابطاً ضروريًا بين الظواهر ، وأن هذا الترابط خاضع لقانون العلية . فالضرورة الوحيدة التي نعرفها هي ضرورة المعلولات التي تنكشف لنا عللها في صميم الطبيعة . ومن هنا ، فإننا لا نستطيع أن نقول إن ثمة شيئاً يحدث ضرورة ، بل كل ما نستطيع أن نقوله هو أن كل ما يحدث فهو ضروري بمقتضى شرط سابق . والنتيجة التي تترتب على هذا المبدأ هي أنه لا شيء يحدث بمقتضى صدفة عمياء ، وأنه ليس في الطبيعة ضرورة عمياء ، بل ضرورة مشروطة ، والتالى ، ضرورة عاقلة(١) .

بهذا يكون كانت قد استنبط مبادئ العلم الطبيعى البحت استنباطاً أوَّلياً ، مستنداً إلى مقولات الذهن وتأليفاته الأولية التى تجعل التجربة نفسها ممكنة . فالقوانين التى اكتشف كانت أنها تحكم ما فى الطبيعة من تغيّر إنما هى « قوانين الظواهر » ، وبالتالى فإنها قوانين ترتد إلى الذهن ، ما دام الذهن وحده هو الذى يستطيع أن يجعل من التغيرات الطبيعية تغيّرات خاصة بالتجربة ، باعتبارها معبّرة عن الوحدة التأليفية للظواهر . وبعبارة أخرى يقرر كانت أن وحدة التجربة إنما تكمن فى الذهن وحده ، ما دامت شروط الطبيعة إنما تستنبط من شروط الفكر . وهكذا جعل كانت الأشباء من الوحدة الذي يدور حول الفكر ، بعد أن كان الناس يتوهمون أن الفكر هو الذى يدور حول الإشهاء ، فأحدث بذلك ثورة كوبرنيقية هائلة فى مضمار « نظرية المعرفة » .

٢١ ــ التفرقة بين الظواهر والأشياء في ذاتها :

إذا كان صاحب الفلسفة النقدية قد ذهب إلى أن فكرنا مُزوَّد بصُوّرٍ ومبادئ أولية تمثل الشروط الضرورية لكل تجربة ، فإنه قد حرص في الوقت نفسه على تأكيد استحالة تطبيق هذه الصور والمبادئ خارج نطاق انتجربة . حقا إن مصدر هذه المعانى الأولية ليس تجريبيًّا ، ولكننا لا نستطيع استخدامها إلا استخداماً تجريبيًّا . ولما كانت التجربة الوحيدة التي نمتلكها إنما هي تلك التي نحصّلها بتطبيقنا لصور الحساسية ومقولات الذهن، فإن كل ما نعرفه إنما هو بالضرورة و الظاهرة ، لا و الشيء ف

Kant : « Critique de La Raison pure », Analytique Transcendentale, Ch. (1)

ذاته ٤ . وهذه التفرقة التي يقيمها كانت بين و الظاهرة ؛ و و الشيء في ذاته ، تستند إلى تمييز جوهري بين الطريقة التي تبدو لنا على نحوها الأشياء ، وطبيعة هذه الأشياء ف ذاتها . وعلى الرغم من أن هذه و الطبيعة في ذاتها ٥ هي بمعنى ما من المعاني موضوع للتفكير ، أو حقيقة معقولة (Noumène ) ، إلاَّ أننا لا نعرف عنها شيئا محدَّدا ... والسبب في ذلك أنه لما كانت الصور والمقولات قد فُرضَتْ على الطبيعة من قِبَلنا نحن ، فإنه لا سبيل إلى تطبيق أمثال هذه المبادئ بطريقة مشروعة على المعقولات أو الحقائق أو الأشياء في ذاتها . وقد يكون في استطاعة ذهن آخر غير ذهننا نحن البشر أن يدرك تلك المعقولات أو الأشياء في ذاتها ، ولكنَّ الذي لا نزاع فيه هو أنه ليس لدينا نحن البشر حدِّسٌ عقلي من هذا القبيل . ولو أننا حاولنا تطبيق مقولاتنا الذهنية على تلك المعقولات ، ، فإننا لن نتوصل إلى أية معرفة عقلية ، بل سنكون عندالذ قد تجاوزنا دائرة الحدس الحسيّ التي هي النطاق الوحيد المشروع لاستخدام تلك المقولات. ومن هنا فإنه ليس في وسعنا بأي حال من الأحوال أن نكوِّن في أذهاننا مفهوماً إيجابياً عن ( الشيء في ذاته ) ، بل كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نتصوره بطريقة سلبية صرفة . وإذا كان كانت يقرر أن مفهوم و الشيء في ذاته ، لا ينطوى على أي تناقض ، فذلك لأنَّه ينسب إلى هذا المفهوم أهمية كبرى من حيث إنه يقضي على كل أمل قد يراودنا في الوصول إلى حدَّس عقلتي . فالشيء في ذاته مفهوم سلبتي يضطرنا إلى وضع حدّ أمام دائرة امتداد الذهن البشري ، وكأنَّما هو تذكير مستمر لنا بأن و دائرة التجربة ، هي غير و دائرة الوجود ، أو أننا لا نستطيع أن نسداً من و الظواهر ، لكي تُرْقَى إلى و الأشياء في ذاتها ،(١) .

وقد قدّم لنا كانت ثلاثة أسباب لتبرير القول بالشيء في ذاته . وأول هذه الأسباب أنه ليس من حقنا أن نفترض أن طريقتنا الخاصة في المعرفة ( في المكان والزمان ، وتبعاً لمقولات الذهن ) هي الطريقة الوحيدة للمعرفة ، لأننا عندئذ نقع في الخطأ الذي اقترفه السابقون على كوبرنيقوس حينا كانوا يعتبرون وجهة نظرنا على سطح الأرض هي وجهة النظر المطلقة . ومعنى هذا أن التسليم بوجود و شيء في ذاته ، هو اعتراف بأن معرفتنا كلها إنما هي نتيجة ضرورية لطبيعتنا . والسبب الثاني هو أنه لما كانت معرفتنا تستلزم مادة أو مضمونا تقدمه لنا الإحساسات ، فلا بد لنا من أن نفترض معرفتنا تستلزم مادة أو مضمونا تقدمه لنا الإحساسات ، فلا بد لنا من أن نفترض

Cf. F. Alquić: « La Nostalgie de L'Etre », Paris P. U. F., 1950, pp. 56-57. (1)

وجود أشياء أخرى غير الموجودات المفكرة ، تكون هي مصدر الإدراكات الحسية التي تستلزمها كل معرفة . وأما السبب الأخير فهو أن العقل البشرى يقع في الكثير من المتناقضات حينا يحاول أن يعدو حدود التجربة ( كما سنرى فيما بعد ) ، فلا سببل إلى حل كل هذه المتناقضات إلا بالتمييز الواضح الصريح بين « الظاهرة » و « الشيء في ذاته » .

#### ٢٢ ــ نقد نظرية كائت في المعرفة :

استهدفت نظرية كانَّت في المعرفة عموماً للكثير من الحملات ، فذهب البعض إلى أن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه كاثت هو قوله بأن كل عيان ( أو حدس ) لا بد من أن يكون حسيًّا ، وبالتالي أنه ليس في وسعنا مطلقاً الوصول إلى أي عيان أو حدس عقلي . وأصحاب هذا الرأى يشتركون مع أرسطو وغيره في القول بأن في استطاعة العقل أن يحيل المحسوس إلى معقول عن طريق التجريد ، ومن ثم فإنهم يقررون بآن في الإمكان استخلاص العلم من صميم المحسوس . ولكن الظاهر أن كانت قد سلم ضمنا بنزعة حسية متطرفة ، فلم يكن في استطاعته من بعد أن ينقذ الكليات والمبادئ الضرورية إلا برد المقولات والمعانى الأولية إلى ملكة ذاتية خاصة هي ملكة الفهم . والحق أن المستول عن هذا الخطأ هو نزعة كانَّت الاسمية Nominalisme المتطرفة ، فقد ذهب كائت ( حتى ق رسالته اللاتينية المتقدمة ) إلى أن المفاهيم أو المعانى ليست مشتقة من التجربة بحال ، وأن التصورات أولية سابقة على التجربة سبقا مطلقا . وهذا ما دفعه إلى القول بأن أي تجريد يحققه في المحسوس لا يمكن أن يمدنا بتصورات تتجاوز نطاق المعرفة الحسية ، بحيث إنه مهما ذهبنا في التجريد إلى أقصى حد ، فإن تمثلاتنا لا بد من أن تظل مجرد تصورات حسية إلى أبعد مدى ( Dissertation. I,S. ) ومعنى هذا أن كانت قد أنكر إمكان قيام و حدس عقل ، أو تجريد ميتافيزيقي ، لأنَّه رأى أن التجريد الذى نحققه ف مجال المحسوس لن يعطينا إلا مجرد محسوس ، أعنى أنه مجرد عملية تعمم لصورة تقدمها لنا التجربة الجسيَّة . ــ ولكن . أليس هذا هو مجرد مصادرة على المطلوب الأول ، بحيث إن النقد الكنتي بأكمله ليبدو في النهاية وكأنما هو بجرد و مصادرة ، تستند إلى تقسيم الأحكام منذ البداية إلى أحكام تحليلية وأحكام تركيبية أولية ؟ وإذن فإن كائت متفق في نقطة بدايته مع هيوم الذي سبق أن رأى أن المعاني الميتافيزيقية أولية سابقة على التجربة . ولكن كل مَّا هنالك أن كَانْت اعتبر هذه المعاني الأولية صوراً أو مقولات ذاتية للذهن ، في حين أن هيوم قد أرجعها إلى التجربة باعتبارها مشتقة منها عن طريق قوانين تداعى المعاني أو ترابط الأفكار .

حقا لقد أراد كائت أن يدعم العلم الطبيعى ، وأن يرد على نزعة هيوم الشكية ، ولكن بعض نقاد و الفلسفة النقدية ، قد ذهبوا إلى أن كائت لم يكن سوى مجرد هيوم بروسى ، بينا ذهب آخرون على العكس الى أنه لم ينجح مطلقاً في الرد على هيوم ، وحجة هؤلاء أن كائت لم يستطع مطلقاً أن يخلع على الحقيقة مضمونا موضوعياً ، بل هو قد عجز تماما عن تجاوز و ظاهرية ، مطالقاً ال يخلع على الحقيقة مضمونا وذلك لأنه إذا كان الواقع في ماهيته لا يقع بالضرورة تحت طائلتنا ، وإذا كانت كل أحكامنا على الوجود أحكام سوفسطائية محضة، فلا بد إذن من أن تصبح فكرة الحقيقة فكرة وهمية ، ما دام المقصود بالحقيقة عموما هو اتفاق الذهن مع الواقع ، بينا غن في هذه الحالة بإزاء توافق للذهن مع نفسه ، أعنى بإزاء و ترابط صورى محض ، فالظواهر في رأى كائت محكومة تجريبيا بقوانين العلية ومبادئ الجوهر ، ولكنها ليست فالظواهر في رأى كائت محكومة تجريبيا بقوانين العلية ومبادئ الجوهر ، ولكنها ليست كذلك إلا لأن ذهننا نفسه قد فرض عليها أوليا تلك القوانين أو المبادئ . ومن ها فإن الحقيقة لا تعنى بالنسبة إلينا أن نحبر بالأشياء كاهى ، بل أن نركب الظواهر على عو ما ستبدو لنا . وبهذا المعنى تكون الحقيقة مجرد توافق مع قوعد لفكر (١) .

وقد حاول كائت أن يرد على اتهام و الظاهرية ، عقال بصرورة متمرقة ير المظهر ، Schein و الظاهرة ، Erscheinung ، على أساس أنه لبس للمظهر خسو أدنى قيمة موضوعية ، في حين أن الظواهر لا تبدو لنا إلا بقدر ما تكول مترابطة وقد لقواعد كلية ضرورية ؛ ونحن نعرف أن هذا الطابع المزدوج هو معيار و الموصوعة ، ذاتها . فالتطبيق المشروع لمبادئ الذهن على تمثلات الحس ، ليس من شأمه أن يحيل حقيقة التجربة إلى مجرد مظهر وهمى ، بل هو \_ على العكس \_ السيل الأوحاء لتجنب أخطاء المثالية المتعالية التي حاولت أن تستخدم مفاهيم الدهر في عير ما خُعدر لله . ومعنى هذا أننا طالما اقتصرنا على فهم الظواهر في نطاق التجربة ، فإب لا بد مر أن يتوصل إلى حقائق ، في حين أننا لو حاولنا تجاوز حدود التجربة ، ما وحدر ألمد إلا بإزاء محموعة من المظاهر (٢) . وقد سبق لنا أن رأينا كيف ذهب كائت إذ المور

Jean Worl o Traité de Métaphysique », Payot, 1953, p. 416.

Yan' « Prolégomènes à toute métaphysique future »,pp. 57 - 58. (1)

 ۱ بأن مجرد شعوري بوجودي الخاص هو في الوقت نفسه شعور مباشر بوجود أشياء أخرى خارج ذاتى ، مما يدل على أنه قد رفض المثالية الذاتية التي كانت تعتبر الأشياء الممتدّة مجرد أوهام محضة . وهو إذا كان قد حرصَ على تأكيد ﴿ الشيء ف ذاته ﴾ فذلك لأنه قد اعترف منذ البداية بوجود ٥ واقع ٥ ثابت يؤثر على شعورنا ، ولولا تأثيره لبقى شعورنا ، ولولا تأثيره لبقى شعورنا عاطلا غير ذي موضوع . حقا إن الطبيعة الدفينة لهذا و الشيء ف ذاته ، مجهولة لدينا تماماً ، ولكن لا حاجة بنا إلى التعرف على ماهية هذا و الشيء ، ، ما دمنا لا نلقاه مطلقا في التجربة ، وما دام كل موضوع تجربة فهو بالضرورة ظاهرة . ولكننا مع ذلك في حاجة إلى تقرير وجود هذا ﴿ الشيء في ذاته ﴾ حتى نتجنب خطر الوقوع في المثالية الذاتية . وفي هذا يقول كائت نفسه بصراحة : ٩ إن المثالية تنحصر في القول بأنه ليس ثمة موجودات أخرى غير الموجودات المفكرة ؛ وبذلك تكون الموضوعات الأخرى الني نعتقد أننا ندركها في الحدُّس ( أو العيان الحسيّ ) مجرد تمثلات كامنة في موجودات مفكرة ، دون أن يكون هناك أي مقابل لها في العالم الخارجي . وأما أنا ، فإنني أقرر على العكس من ذلك أن هناك موضوعات ماثلة أمامنا ؟ موضوعات مقدمة لحواسنا وخارجة عنا ، ولكننا لا نعرف شيئاً عما عسى أن تكون عليه هذا الموضوعات في ذاتها ، بل كل ما نعرفه منها هو ظواهرها ، أعنى تلك التمثلات التي تُخدثها فينا هذه الموضوعات بتأثيرها على حواسنا .. فهل يمكن أن يسمى مثل هذا الموقف بالمثالية ؟.. إنه العكس تماماً ع<sup>(١)</sup> . بيد أن بعضاً من النقاد قد أخذوا على كانت القول بوجود و معقولات ٥ أو و أشياء في فاتها ، ، بدعوى أنه استند في هذا القول إلى مبدأ العلية ، ما دام قد استنتج من وجود و ظواهر ، وجود و أشياء في ذاتها ، تكمن وراءها . ولكن هذا المبدأ \_ كغيره من مقولات الفهم ـ لا يَصدق إلا في نطاق التجربة ذاتها ، فكيف جاز لكائت أن يتخذ منه حجة للقول بوجود ( شيء في ذاته ) هو علة إحساساتنا ؟ وهذا ما ذهب إليه ( مثلا ) ياكوبي Jacobi سنة ١٧٨٧ حين قرر أنه لو أن كانْت أراد أن يبقى منطقيا مع نفسه ، لكان من الواجب عليه أن ينكر كل وجود خارج تصوارتنا الذاتية ، وأن ينادي بمذهب مثالي صرف (٢) . وفات هذا الناقد \_ وغيره من النقاد

Ibid., pp. 52 - 53. (1)

Höffding: « Hist. de la phil. moderne » t. II., p. 60. (Y)

سد أن كالت قد حمل منذ البداية على و المثالية و ، لأنه وجد فيها أكبر خطر يتهدد الميتافيزيقا ، وأنه قد قصد من وراء فلسفته النقدية إلى تأسيس المعرفة وتحديدها فى الآن نفسه . وليست فكرة و الشيء فى ذاته ، سوى الحد النهائى الذى لا بد لكل معرفة بشرية من الوقوف عنده ، كما سنرى فيما بعد .

مبحَثِ الوحوُد

# *الغِصْلُالثَالِثُ* الميتافيزيقا غير المشروعة

## ٢٢ ـــ من المعرفة إلى الوجود :

يذهب مؤرخو الفلسفة إلى أنه إذا كانت و مشكلة الوجود ، هي الموضوع الرئيسي الذي أثار اهتهم الفلاسفة القدماء ، فإن و مشكلة المعرفة ، هي المحور الأساسي الذي دار حوله معظم تفكير الفلاسفة المحدثون . وعلى حين كان الأقدمون ينتقلون من و المعرفة ، أصبح المحدثون ينتقلون من و المعرفة ، إلى و المعرفة ، إلى و المعرفة ، إلى و الوجود ، ولكن ، هل يمكن أن يكون ثمة انتقال من و المعرفة ، إلى و الوجود ، عند كائت ، بعد أن أعلن فيلسوفنا بصراحة استحالة تجاوز العقل للظواهر ؟ أليست عند كائت ، بعد أن أعلن فيلسوفنا بصراحة استحالة تجاوز العقل للظواهر ؟ أليست الميتافيريقا — في عرف أصحابها — إنما هي إدراك موضوعات خارجة عن نطاق التجربة ؟ فكيف نسلم بإمكان قيام علم يكون موضوعه هو و الوجود من حيث هو التجربة ؟ فكيف نسلم بإمكان قيام علم يكون موضوعه هو و الوجود من حيث هو عالم و الظواهر ، إلى عالم و الأشياء في ذاتها ، ؟ بل ألم يقل كائت نفسه : إن الواقع عالم و الطواهر ، إلى عالم و الأشياء في ذاتها ، ؟ بل ألم يقل كائت نفسه : إن الواقع شاهد على أن الرياضيات والفيزياء علمان مقبولان من الجميع ، في حين أن المتيافيزيقا لازالت مبحثاً مشكوكاً في أمره ، حتى إن الكثيرين لا زالوا يرفضون التسلم بإمكان قيام مثل هذا العلم ؟

كل تلك أسئلة لا بد لنا من إثارتها في مستهل حديثنا عن المبتافيزيقا عند كائت ، حتى نتبين السر في اهتهام كائت بالميتافيزيقا ، على الرغم من اعترافه بعجز العقل عن الانتقال من و المعرفة ، إلى و الوجود ، والواقع أن صاحب الفلسفة النقدية قد سلم منذ البداية بأنه ليس لدينا أى و حدس عقلى ، نستطيع عن طريقه أن ترق إلى مستوى تأمّل و الموضوعات المطلقة ، ، أو و الحقيقة اللامشروطة ، ، أو و الجوهسر بالذات ، ومن هنا فإنه لا موضع للشك في أن كائت قد أراد أن يهدم الميتافيزيقا الإيقانية التي ظهرت منذ عهد أفلاطون وأرسطو حتى ليبينيس وفولف ، فأثارت بين أصحاب المدارس المختلفة خلافات عقيمة ومناقشات غير مجدية وعلى حين أن النجاح الذي أحرزته الهندسة قد أثبت حقيقة و الحدّس الحسي ، نجد أن عجز الميتافيزيقا

عن انتزاع إجماع المفكرين شاهد على قصور العقل البشرى عن معرفة و الشيء في ذاته ، أو و المطلق ، أو و اللامتناهي ، وما دمنا لا نملك من القدرة العقلية ما نستطيع معه إدراك و الموضوعات المعقولة ، إدراكاً مباشراً ، فلا موضع للقول بأن هناك علما يقينيا يمكن أن نسمية باسم و علم ما بعد الطبيعة ، ولكننا حتى إذا اعتبرنا الميتافيزيقا مجرد وهم من الأوهام ، فإننا لا بدّ من أن نجد أنفسنا مضطرين إلى تفسير هذا الوهم الطبيعي الذي لا مفر للعقل البشرى من الوقوع فيه . وما دمنا نشعر جميعاً بالحاجة إلى الانتقال من و المعرفة ، إلى و الوجود ، فلا بدّ للفيلسوف من أن يحاول تفسير هذه الحاجة ، حتى يقف على السر في تلك المحاولات المتكررة التي طالما قام بها الفلاسفة من أجل تخطى دائرة الظواهر ، والبحث في النفس ، والعالم ، والله . وسنرى فيما يلى كيف اكتشف كائت في الروح الإنسانية ملكة ثالثة هي ملكة العقل وسنرى فيما يلى كيف اكتشف كائت في الروح الإنسانية ملكة ثالثة هي ملكة العقل المتورى نشأة و الوهم الميتافيزيقي ه (١) .

#### ٢٤ ــ العقل باعتباره ملكة المبادئ :

يضيف كائت إلى ملكة ( الحساسية ) التي تمدنا بصورتي المكان والزمان ، وملكة ( الفهم ) التي تضمن الوحدة للظواهر عن طريق بعض القواعد ( أو المقولات ) ، ملكة ثالثة يسمّها باسم ( ملكة المبادئ ) ، ويعتبرها أسمى قوة من قوانا الفكرية ، ألا وهي و ملكة العقل و ( بالمعنى المحدّد لهذه الكلمة ) . وعلى حين أن العلم الطبيعي الذي يستند إلى ملكة الفهم يحاول عن طريق المقولات تحقيق الترابط بين الظواهر في نطاق التجربة ، نجد أن الميتافيزيقا التي تستند إلى ملكة العقل تحاول عن طريق الأفكار تحقيق الوحدة المطلقة للتجربة . ومن هنا فإنه لا بد من التمييز بين ( قوة الفهم ) و و قوة العقل )، ما دامت الأولى منهما هي ( ملكة القواعد ) على حين أن الثانية هي و ملكة الأفكار و ( أو المبادئ ) ( ) . وحينا نتحدث عن العقل باعتباره ( ملكة المبادئ ) ، فإننا نعني بذلك أننا هنا بإزاء تصورات عامة ليست مستمدة مسن المبادئ ، ولا سبيل إلى تطبيقها مباشرة على التجربة ، وكأن مهمة العقل هي تحقيق وحدة القواعد ( التي يمدنا بها الفهم ) بإدراجها تحت بعض المبادئ العامة . وإذن

<sup>[</sup> Cf. Th. Ruyssen : « Kant »; Alcan, 1929, 3e èd., p. 110-

Kant : « Critique de La Raison Pure », Dialectique Transcendentale, (Y)
Introd. II. De la raison en général.

فإن العقل لا ينصب مطلقاً على التجربة ، ولا على أى موضوع حسى ، بل إن موضوعه هو \_ على العكس ـ الفهم نفسه ، ومهمته هى إضفاء وحدة أولية على والمعرفة المتكترة ، التى يمدنا بها الفهم ، عن طريق الالتجاء إلى بعض المعانى أو الأفكار . ولئن اتفق العقل مع الفهم فى أن كلا منهما ملكة تأليف أو أداة توحيد ، إلا أن و الوحدة ، التى يمدنا بها العقل من طبيعة أخرى مخالفة تماماً للوحدة التى يمدنا بها الفهم ، حتى ليصح أن نقول عنها إنها و وحدة عقلية ، صرفة ، في حين أن وحدة الفهم هى و وحدة تجربة ، ولا شك أن و الوحدة المطلقة لكل تجربة محكنة لا يمكن أن تكون هى نفسها عبارة عن تجربة ، والا أن أبد نفسها مضطرة إلى الاستعانة ببعض أن تكون هى نفسها عبارة عن تجربة من أن تجد نفسها مضطرة إلى الاستعانة ببعض كل معارفنا العقلية ، فإنها لا بدّ من أن تجد نفسها مضطرة إلى الاستعانة ببعض التصورات الخالصة للعقل ، ومن ثم فإن موضوع الميتافيزيقا هو تلك المعانى التى لا يمكن أن تنمثل فى أية تجربة كائنة ما كانت . وهذا هو السبب فى أن كائت يقرر منذ البداية أن مبادئ الميتافيزيقا هو عميمها معرفة أولية تستند إلى خارجية كانت أم داخلية ، ما دامت الميتافيزيقا في صميمها معرفة أولية تستند إلى العقل الخالص وحده .

والواقع أنه إذا كان الفهم في حاجة إلى المقولات من أجل تحقيق وحدة التجربة ، فإن العقل في حاجة إلى الأفكار لتحقيق وحدة المقولات . ولا بدّ للفلسفة النقدية من إقامة تفرقة واضحة بين و الأفكار ، أو المبادئ الخالصة للعقل من جهة ، وبين و المقولات ، أو المبادئ الخالصة للفهم من جهة أخرى ، فإن هذه التفرقة أساسية لإقامة علم يستطيع أن يتضمن نسقا شاملاً لكل ما لدينا من معارف أولية . وربحا كان الخطأ الأكبر الذي وقع فيه الكثير من الميتافيزيقيين هو أنهم انصرفوا إلى دراسة مشكلات خارجة عن نطاق التجربة ، دون العناية بتحديد و نطاق الفهم ، مضكلات نعارجة عن نطاق التجربة ، دون العناية بتحديد و نطاق الفهم على موضوعات هي بطبيعتها خارج نطاق كل تجربة ممكنة . وأما إذا عنينا منذ البداية بالتفرقة بين و ملكة القواعد ، و و ملكة المبادئ ، فإننا لن نعتبر و تصورات بالتفرقة بين و ملكة القواعد ، و و الملكة المبادئ ، فإننا لن نعتبر و تصورات نائدن ، مساوية لـ و تصورات العقل ، وبالتالي فإننا لن نمضي من الأشياء كا تبدو لنا خلال صورنا الفكرية ، إلى الأشياء كا هي في نفسها .

Kant: « Prolégomènes », trad. Gibelin, 1941, III. Partie, pp. 105 - 6. (1)

#### ٣٥ ــ الاستدلال باعتباره وظيفة العقل:

رأينا أنه إذا كانت وظيفة 3 الفهم Verstand هي ردَّ 3 الظواهر 4 إلى الوحدة عن طريق بعض ﴿ القواعد ﴾ ، فإن وظيفة ﴿ العقل ﴾ Vernunft هي ردَّ قواعد الفهم إلى الوحدة عن طريق بعض و المبادئ . ٤ . ومن هنا فإن وظيفة العقل استدلالية محضة ، والاستدلال ـــ ف رأى كانت ــ يكون بالأقيسة الثلاثة : المعروفة : الاقتراني : Catégorique ، والشرطيي المتصل : Hypothétique ، والشرطيي المنسفصل : Disjonctif . ولكنُّ العقل يمارس هذه الوظيفة على نحوين : نحو منطقي مشروع ، ونجو تركيبي غير مشروع . وف الحالة الأولى نجد العقل يربط حكماً ما بشرطه ــــ كائنة ما كانت قيمة هذا الشرط ، ومصدره حد فيقوم بردّ المعرفة الجرئية ( وهي عبارة عن حَدَّس مشروط ) إلى معرفة كلية ( وهي القاعدة أو الشرط ) . ولما كان من طبيعة العقل ألاّ يقنع مطلقاً بأيّ تفسير قريب ، فإننا نراه دائما ينتقل من شرط إلى شرط، وهكذا إلى غير ما نهاية، دون أن يكون في وسعنــا الـــوصول إلى « اللامشروط » . وأما ف الحالة الثانية ــ على العكس ــ فارن العقل لا يستمر ف الانتقال من شرط إلى شرط ، بل يميل إلى تعليق المشروط على حقيقة كليــة لا مشروطة ، وبذلك يستوعب سلسلة الشروط جميعاً في وحدة واحدة ، بينا هي في الحقيقة كان ينبغي أن تظل غير مشروطة . ولا شك أننا حين نمضي في توحيد المعرفة التجريبية ، حتى تصل إلى حقيقة لا مشروطة تخرج عن دائرة التجربة ، فإننا عندئذ نقترف خطأ منطقيًّا ، مادام كل ما يستطيع المنطق التحليلي أن يقوم به هو أن يربط الشرط بشرط آخر ، لا بشيء غير مشروط أصلا . ومعنى هذا أن العقل هنا يقوم بعملية تركيبية ليس ما يبررها في منطق الاستدلال ، مادمنا لا ننتقل من الشبيه إلى الشبيه ، بل نصعد من المشروط إلى اللامشروط . وفضلا عن ذلك ، فإن الحكم المنصب على اللامشروط لا يمكن أن يكون إلا حكما أوليا ، في حين أن التحليل الصورى قد أثبت لنا أن الحكم الأولى التركيبي ليس ممكناً إلا في دائرة التجربة . وإذن فليس من الممكن أن نستوعب ــ في أي حكم موضوعي ــ سلسلة الشروط في جملتها .

بيد أن من طبيعة العقل البشرى أن يتجاوز نطاق التجربة ، لكى يبحث عن الحقيقة اللامشروطة التى تشبع نزوعه نحو المطلق ، فليس بدعا أن نراه يحاول القيام بتأليفات عقلية صرفة ، دون الاستناد إلى حدوس حسية ، وكأتماهو يريد أن يحقق

و اللامشروط عدد . L'inconditionné على صورة موجود واقعي أو موضوع محدد . ومن هنا فقد نشأت و معانى العقل الخالص ع ، وهي تلك المبادئ القصوى التي الحترعها العقل اختراعاً ، دون أن يكون لها أى موضوع حسى يقابلها فى العالم الخارجي . وهنا يستعير كائت لغة أفلاطون ، فيقول عن هذه المعانى إنها مثل ، أو أفكار ٤ وهنا يستعير كائت لغة أفلاطون ، فيقول عن هذه المعانى إنها مثل ، أو أفكار ٤ وهنا كان أفلاطون ينظر إلى الفضيلة ، والحتير ، والحق ، والإنسان الكامل . وغي غلى أنها جميعاً و مثل ٤ ، ما دامت التجربة لا تحققها بالفعل ، وإنما العقل هو الذي يجد نفسه مضطراً إلى تصورها باعتبارها الحد الأقصى للكمال والوجود . ولئن كان أفلاطون ـ في رأى كائت ـ قد أخطأ حين نسب إلى هذه الموجودات العقلية وجوداً واقعياً ، إلا أنه مع ذلك قد حرص على وضع تلك المثل في عالم معقول يفلت من طائلة والحدس الحسى . وهذا هو السبب في أن كائت قد استبقى تسمية أفلاطون ، فأطلق على مفاهيم العقل الحالص اسم و الأفكار ٤ أو و المثل ٤ .

# ٢٦ ــ أَفْكَار الْعَقَلِ الثَّلَاثُ : النَّفَس ، والعَّالُم ، واللَّه :

إذا كان كأنت قد صنف المقولات \_ أو تصورات الفهم \_ بالاستناد إلى صور الأحكام ، فإننا سنراه الآن يحصر أنواع الأفكار \_ أو مبادئ العقل \_ بالاستناد إلى صور القياس أو الاستدلال العقلي . ونحن نعرف أن النوع الأول من القياس هو القياس الحملي الذي نسند فيه محمولا إلى موضوع . ولو أننا حاولنا التلاج عبر سلسلة طويلة من الأقيسة ، بحيث نمضي من مقدمات إلى مقدمات أعلى ، فإن المبدأ المفارق للعقل المحض سوف يضطرنا إلى التوقف في خاتمة المطاف عند و موضوع لا يكون هو نفسه محمولاً ع . وهكذا نصل إلى معنى و الأنا ٤ ، أو و النفس ٤ ، باعتبارها جوهراً لا مشروطاً ، أو ذاتا مطلقة . وأما النوع الثاني من القياس فهو القياس الشرطي المتصل الذي نعلق فيه مشروطاً على شرطه . ولو أننا حاولنا التلوَّج عبر سلاسل متعاقبة من الذي نعلق فيه مشروطاً على شرطه . ولو أننا حاولنا التلوَّج عبر سلاسل متعاقبة من المطاف إلى فرض أول لا يفترض أي شيء آخر . وهكذا نصل إلى فكرة و العالم ٤ باعتبارها المجموع المطلق لشروط الظواهر ، أو العلة المطلقة لسائر العلل الطبيعية . باعتبارها المجموع المطلق لشروط الظواهر ، أو العلة المطلقة لسائر العلل الطبيعية . وأما النوع الثالث من القياس فهو القياس الشرطي المنفصل الذي يقيم تعارضاً بين حدين ، فيضع أحدهما بناء على ارتفاع الآخر (كأن نقول مثلا إن الإنسان إما إن يكون فانيا أو خالداً ) . وباستعمالنا لهذا النوع من القياس من أجل الوصول إلى

الشرط المطلق ( الذي يمثل المجموع التام لأفراد هذه القسمة ، بحيث لا نكون في حاجة إلى أي فرد آخر من أجل تكملة تقسيمنا للمفهوم ) ، نصل إلى فكرة و الله ، باعتباره الوحدة المطلقة التي هي الشرط الضروري لجميع موضوعات الفكر بصفة عامة . ومعنى هذا أن كانت قد توصل عن طريق فحصه لأنواع الأقيسة الثلاثة : الاقتراني ، والشرطي المتصل ، والشرطي المنفصل ، إلى تحديد أفكار العقل الثلاث ، ألا وهي : فكرة النفس ، وفكرة العالم ، وفكرة الله ، على التعاقب . وهذه الأفكار الثلاث هي بمثابة أنواع ثلاثة للوحدة اللامشروطة المطلقة :

﴿ أُولًا ﴾ الوحدة المطلقة ﴿ اللامشروطة ﴾ للذات المفكرة .

(وثانيا) الوحدة المطلقة لتعاقب شروط الظاهرة .

(وثالثا) الوحدة المطلقة لشرط موضوعات الفكر بصفة عامة(١) .

ويساير كانّت تقسيم فولف الثلاثي لموضوعات الميتافيزيقا ، فيقول إن دراستنا لأفكار العقل تضطرنا إلى البحث في علوم ثلاثة : علم النفس النظرى ، وهو العلم الذي يدرس و النفس ، باعتبارها جوهراً مفكرا أو ذاتا مطلقة ، ثم علم الكون النظرى وهو العلم الذي يدرس و العالم ، باعتباره جوهراً يضم مجموع الظواهر ، ثم أخيراً علم اللاهوت النظرى ، وهو العلم الذي يدرس و الله ، باعتباره الشرط الأسمى الأمكانية كل ما هو موضوع للتعقل ، أو باعتباره الموجود الأسمى الذي يحوى جميع الكمالات . وسيحاول كانّت في مبحث و الجدل الصورى ، التعرض لنقد أفكار العقل الثلاث ، ألا وهي النفس ، والعالم ، والله ، للبرهنة على أن مباحث الميتافيزيقا الثلاثة ألا وهي علم النفس النظرى ، وعلم الكون النظرى ، وعلم اللاهسوت المتافيزيقا النظرى ، إنما توقعنا جميعاً في متناقضات عقلية لا سبيل إلى حلها ، اللهم إلا بالتخلى النظرى ، إنما اللهم إلا بالتخلى المائيا عن هذا الاستعمال المفارق غير المشروع لملكة العقل (٢) .

### ۲۷ ... أوهام علم النفس النظرى :

قد يبدو لنا اليوم عجيباً أن يتحدث أحد عن علم نفس نظرى بحت ، فقد أصبح من المسلم به لدينا جميعاً ــ نحن أبناء هذا العصر ــ أن علم النفس علم تجريبي لا

S. Korner: « Kant », London, Penguin Books, pp. 110-111. (\)

Kant : « Critique de la Raison Pure » Dialectique Transcendentale, Livre (Y)

II Sect. III ( Système des Idèes Transcendentaux ) .

موضع فيه للتأمل أو الاستبطان أو التفكير النظري البحت . ولكن الفلاسفة السابقين على كانَّت ، بل وبعض الفلاسفة المعاصرين له أو اللاحقين عليه ( مثل تلميله فيشته ) ، كانوا يؤمنون بإمكان قيام علم للنفس ، يستند كالرياصيات أو المنطق ، إلى مبادئ أولية صرفة ، دون الرجوع إلى أية ملاحظة تجريبية أو أى تجريب علمي . ولثن كان علم النفس النظرى قد اقترن بالتفكير الفلسفي الميتافيزيقي الذي كان سائداً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، إلا أتنا لا زلنا نرى آثاره تتردد لدى بعض الفلاسفة المعاصرين ، خصوصاً لذي هيدجر في كتابه 1 الوجود والزمان 1 ، حيث نراه يحلل الشعور بالذات تحليلا ميتافيزيقيا يستند إلى بعض مصادرات علم النفس العقلي التقليدي . ومهما يكن من شيء ، فإن أوهام علم النفس النظري تدور في معظمها حول جوهرية النفس، وبساطتها، وشخصيتها وخلودها. وكل هــذه الأوهام قد ترددت على أقلام ديكارت ، وليبنتس ، وسائر الديكارتيين بما فيهم فولف . وجميع هؤلاء المفكرين قد توهموا أن في استطاعتنا أن نعرف الطبيعة المطلقة للنفس ، دون الاستعانة بأية تجربة ، خارجية كانت أم باطنية . وهم قد استنتجوا أن النفس جوهر قائم بذاته من هذا الحكم البسيط الذي يصدره الإنسان حين يقول ٥ أنا أفكر ، ، وكأن في استطاعتنا عن طريق الاستنباط الصرف أن ننتزع كل علم ٩ الموجود المفكر ٩ . فأصحاب علم النفس النظرى قد طبقوا مقولة ٩ الجوهر ٩ على و ذات خالصة ، افترضوا فيها أنها خالية تماماً من كل شائبة تجريبية . ولكن استحالة كون هذه ( الذات الخالصة ) موضوعاً للتجربة ( على الرغم من كونها شرطا ضروريا لكا تجربة موضوعية ، ولكل تطبيق للمقولات ) تضطرنا حتما إلى القول باستحالة استخلاص الطبيعة الجوهرية للذات عن طريق الاستنباط العقلي المحض.

والمغالطة الرئيسية التي وقع فيها أصحاب علم النفس النظرى هي هذا القياس الفاسد الذي وضعوه حين قالوا و إن مالا يتصور إلا كذات ، لا يوجد أيضاً إلا كذات ، وبالتالي فهو جوهر . ولما كان الموجود المفكر ... منظوراً إليه من حيث هو كذلك ... لا يمكن أن يتصور إلا كذات ، فإنه لا يوجد إذن إلا باعتباره ذاتاً ، أعنى جوهراً » . والخطأ في هذا القياس أن كلمة و ذات » قد استخدمت في المقدمتين الكبرى والصغرى بمعنيين مختلفين تمام الاختلاف : فهي في المقدمة الكبرى تشير إلى الذات بصفة عامة سواء من وجهة نظر التصور ( العقلي ) أم من وجهة نظر الحدس ( الحسى ) أعنى أنها تشير إلى ما لا يمكن أن يكون إلا ذاتا ، ليس بالنسبة إلى

فحسب ، بل بالنسبة إلى أى ذهن آخر أيضاً . وأما فى المقدمة الصغرى ، فإن الذات التى هى موضوع الحكم ليست سوى الذات على نحو ما تعتبر نفسها كذلك ، أى الذات على نحو ما تعتبر نفسها كذلك ، أى الذات على نحو ما تدرك نفسها باعتبارها موضوعا منطقيا لسائر تصوراتها العقلية . وقد سبق لنا أن رأينا أنه ليس لدينا أى حدس بنفسنا كذات مفكرة ، وإنما كل ما ندركه هو فكرنا فى صلته بالموضوعات ، لا باعتباره مستقلا قائما بذاته . وما دام و الكوجيتو ، وأو الد و أنا أفكر ، ) لا بد من أن يصاحب كل تصوراتنا ، حتى يخلع عليها الوحدة التأليفية اللازمة ، فلا موضع إذن للقول بوجود شعور مفارق بالذات ، أو نفس عاقلة قائمة بذاتها(١) .

ولو أننا أنعمنا النظر إلى المبدأ الذى استند إليه كانت في نقده لعلم النفس النظرى ، لوجدنا أنه قد اعتمد على الفكرة العامة للنقد الكانتى ، ألا وهى الفكرة القائلة بأن الفكر لا يكفى بصفة عامة من أجل معرفة أى موضوع ، وإنما لا بد من حدّس ( أو عيان حسى ) ينطبق عليه هذا الفكر . وأنا حين أقول : ﴿ أَنَا أَفْكُر ﴾ ، فإننى إنما أنطق بالشرط العام الذى تتوقف عليه كل تصوراتى . وأما إذا أردتُ أن أعرف ذاتى ، فإنه لا بد من حدّس باطنى ، أو حالة شعورية تجيء فتوفر لى المادة اللازمة لصورة الفكر العامة الخاوية . وإذن فإننى لن أستطيع عن طريق تحليل الفكر بصفة عامة أن أنسب المعامة الخاوية . وإذن فإننى لن أستطيع عن طريق تحليل الفكر بصفة عامة أن أنسب في اللذات محمولات كالجوهرية ، والبساطة ، والهوية ، والشخصية . و السبب في خاجة بطبيعتها إلى حدّس ( أو عيان ) ، وإلا لبقيت خلواً من كل قيمة ومن كل دلالة . وهكذا نرى أن كل الأقيسة المستخدمة في علم النفس النظرى للبرهنة على جوهرية وهكذا نرى أن كل الأقيسة المستخدمة في علم النفس النظرى للبرهنة على جوهرية النفس ، أو بساطتها ، أو خلودها ، أو شخصيتها ، إنما هي أقيسة تستخلص من مقدمات تحليلية نتائج تركيبية بطريقة غير مشروعة .

ويضرب كانت مثلا لذلك بالاستدلال الذى ننتقل فيه من تصور النفس باعتبارها جوهراً ، إلى القول بيقائها أو خلودها ، فيقول إن هذه النتيجة لا تنطبق على النفس إلا فى نطاق تجربة ممكنة ، لا باعتبارها شيئاً فى ذاته ، خارجاً عن نطاق كل تجربة ممكنة . ونحن نعرف أن الشرط الذاتي لكل تجربتنا الممكنة إنما هو الحياة ؛ وتبعاً لذلك فإن

Kant: « Prolègomènes à toute mètaphysique future », trad. Gibelin, § (\)
46, Idèe Psychologique, pp. 113-119.

النتيجة التي يمكن أن نستخلصها هي استمرار النفس في الحياة ، ما دام موت الإنسان هو الحد النهائي لكل تجربة ، بالنسبة إلى النفس التي هي موضوع التجربة ، اللهم إلا إذا ثبت لنا العكس ، وهو ــ على وجه التحديد ــ موضع الإشكال . وإذن فإن من غير الممكن إثبات بقاء النفس ، اللهم إلا بالنسبة إلى حياة الإنسان ، لا بالنسبة إلى الزمان اللاحق للموت ، في حين أن هذا هو بيت القصيد على وجه التحديد . وأما القول بأن النفس تعرف ذاتها مباشرة ، في حين أن الجسم في حاجة دائماً إلى وساطة النفس ، فإنه لا يكفي في رأى كانت للقول بتايز النفس عن البدن ، وبالتالى للقول بخلودها بعد الموت . والواقع أنني لا أستطيع مطلقاً أن أشعر بذاتي في استقلال تام عن كل تجربة أو عن سائر الشروط التجريبية ، فلا موضع للقول بإدراك مباشر وإدراك غير مباشر ، أو لافتراض حالة عدم تجانس بين موضوع الحس الباطني ( ألا وهو النفس ) ، وموضوعات الإحساسات ( ألا وهي الأجسام ) . وإذن فإن كائت يقرر أن لديَّ \_ عن طريق التجربة الخارجية \_ شعوراً بوجود الأجسام في المكان ، كما أن لديَّ ــ عن طريق التجربة الباطنية ــ شعوراً بوجود نفسي في الزمان ، دون أن يكون ف وسعى أن أعرف هذه النفس اللهم إلا باعتبارها موضوعاً لإحساس باطني يستند إلى بعض الظواهر التي تكوُّن حالة داخلية ، بينها تظل ماهية النفس في ذاتها ـــــ باعتبارها دعامة لكل هذه الظواهر ــ شيئاً مجهولا لدمَّى تماماً . ولهذا يرفض كانت سائر الحجج التي استند إليها ديكارت من أجل تقرير وجود 1 ذات مطلقة ۽ أو جوهر قائم بذاته هو ﴿ النفس ﴾ أو ﴿ الأنا ﴾ . ويستطرد كانت فيقول إنه من حسن الحظ أن أحداً لم يصدق هذه الأدلة الميتافيزيقية المزعومة التي تستند ـــ على حد تعبيره ـــ إلى خيط رفيع كالشعرة ، في حين أن الإنسانية قد آمنت دائماً بمفيقة النفس وخلودها ، عن طريق العقل العملي الذي سنرى فيما بعد كيف أنه ينقلنا منذ البداية إلى مملكة الغايات ، فيمتد بآمالنا البشرية إلى ما وراء حدود التجربة وقبود الحياة . ٢٨ ــ أوهام علم الكون النظري : ـــ

رأينا أن العقل ... في القياس الشرطى المتصل ... بنزع نحو بلوغ الوحدة المطلقة للسلسلة النظواهر . وليس و الكون ، سوى هذه الوحدة المطلقة ، أبحنى حاصل مجموع الأشياء في المكان والزمان ، في حين أن علم و الكون النظري ، (أو العقلي ) هو ذلك الفرع المعين من فروع الميتافيزيقا المطلقة ، الذي يتألف من أمثال هذه القضايا الأولية التركيبية المتعلقة بالكون . وسيحاول كائت أن يبين لنا فيما يلي كيف

وهنا يلجأ كالت مرة أخرى إلى المقولات من أجل تحديد قائمة أفكارنا الكونية ، فنراه يقرر أن العقل لا يبتكر تصوّراته من تلقاء ذاته ، بل هو يستند فى وضعه لتلك الأفكار إلى الفهم نفسه ، بحيث إن أفكار العقل لتبدو فى النهاية هى المقولات نفسها مطلقة من قيود التجربة .. وبتطبيق المقولات الأربع على كل ظاهرة من الظواهر ، نستطيع أن نحدّد المشروط على الوجوه الأربعة التالية :

أولا: - ليست الظاهرة - من وجهة نظر الكم - سوى مجرد مقدار متحيّر أو مركّب في المكان والزمان . ولما كان كل زمان وكل مكان محدودين بالمكان المحيط والزمان المتقدّم ، فإن العقل حين يبحث عن السلسلة التامة لشروط أى مقدار معلوم ، لا بد من أن يجد نفسه مضطرا إلى التصاعد نحو فكرة الحاصل المطلق لمجموع الظواهر المعلومة كلها ، بحيث ينتهى إلى فكرة وجود و مقدار للمالم ، في الزمان والمكان . ومعنى أن العقل يستلزم أن تكون للكون بداية في الزمان ، وحد في المكان ، حتى تقف سلسلة المشروطات عند المبدأ المطلق غير المشروط .

ثانياً: ليست الظاهرة ــ من وجهة نظر الكيف ــ سوى حالة لمادة معينة تشغل موضعاً في المكان ، وبالتالى تقبل القسمة إلى أجزاء . ولما كان من طبيعة العقل أن يحث عن السلسلة الوافية لمجموع الشروط ، فإننا نراه يمتد نحو فكرة الاكتمال المطلق لتقسيم أى كُلَّ ظاهرتى معلوم ، أعنى نحو فكرة العنصر البسيط .

ثالثاً : ليست الظاهرة ــ من وجهة نظر الإضافة ــ سوى مجرَّد معلول . وهنا لا بد للعقل من أن يَرْق نحو فكرة الشرط المطلق لسلسلة العلل في العالم ، فنراه يصل إلى فكرة العلة الأولى .

رابعاً: ليست الظاهرة من وجهة نظر الجهة من موى قوة حادثة هى فى حالة تفاعل متبادل مع غيرها من القوى الأخرى. ولا بدّ للعقل من أن ينتقل من السلسلة الكاملة لمجموع الموجودات الحادثة إلى فكرة واجب الوجود أو الموجود الضرورى. تلك هى قائمة الأفكار الكونية التى يخترعها العقل اختراعاً لإبطال التسلسل بين الظواهر ( من حيث الكم والكيف والإضافة والجهة ) إلى ما لا نهاية. والخطأ الذى يقع فيه العقل هنا هو أنه يعتبر هذه و الأفكار ٤ بمثابة و موضوعات ٤ قابلة للمعرفة ،

فيناقش موضوعات مقدار العالم ، وقابليته للقسمة ، وصدوره عن علة حرة ، وتوقفه على موجود واجب الوجود ، كما لو كان بإزاء و ظواهر ، يدركها عن طريق الحدس . ولكن من المؤكد أن العقل حينا يمتد بسلسلة شروط التجربة إلى ما وراء حدود هذه التجربة ، فإنه إنما يقع في متناقضات يجد نفسه عاجزاً عن حلّها ، وبالتالى فإنه سرعان ما يجد نفسه فريسة للنزعة الشكية ( الارتيابية ) ، اللهم إلا إذا جاء و النقد ، ، فأعانه على فهم الدلالة الحقيقية والقيمة الصحيحة لكل تناقض من هذه المتناقضات )

Kant : « Critique de la Raison Pure. » Dialectique Transcendentale, Les (\)

Antinomies de la Raison Pure; Système des ideès cosmologiques.

#### ٢٩ \_ نقائض العقل الخالص:

## ١ ـــ التناقض الأول

#### القضية

## نقيض القضية

؛ للعالم بدايـة فى الزمــان ، وهــو محدود أيضاً فى المكان ﴾ .

إليس للعالم بداية في الزمان ، ولا حد في المكان ؛ فهو لا متناه في الزمان والمكان معا ، .

لو أننا سلمنا بأنه ليس للعالم بداية في الزمان ، لوجب أن نسلّم أيضاً بأن اللحظة الراهنة قد سُبِقَتْ بسلسلة لا متناهية من الظواهر ، وأنه قد تمّ الآن اكتال هذه السلسلة . ولكن هناك لا متناهية في أية لحظة معلومة ، ما دام معنى اللانهاية في الزمان أن هناك سلسلة لا تتم أبداً \_ وكذلك بالمثل ، لو كان المكان لا هتناهيا ، لا تتحضت الإحاطة به جمع وحداته على التعاقب في زمان غير متناه ، ولوقعنا بالتالى في شتسى الصعوبات التي رأينا أن القول بالزمان اللامتناهي لا بدّ من أن يؤدي إليها .

لو سلمنا بأن للعالم بداية ، لوجب أن نسلّم أيضاً بأنه قد كان هناك زمان فـارغ قبـل ظهـوره ؛ ولكـنُ نظــراً لتساوى أجزاء مثل هذا الزمان الفارغ من حيث عمدم تضمنها لأى سبب يرجّح وجود العالم على عدم وجوده ، فلا مبرّر إذن لظهــور أى شيء على الإطلاق . وبهذا المعنى يمكن القول بأن في العالم أشياء قد كانت لها بداية في الزمان ، ولكن ليس للعالم نفسه بداية فى الزمان ــ وكذلك بالمثل ، لو كان العالم محدوداً في المكان ، لكان هــــذا الحد مكاناً خاويا ، أعنى عدما محضاً ، ما دام المكان ليس بشيء خارج نطاق الظواهر . وإذن فإن هناك حدوداً في المكان، ولكن المكان نفسه لا محدود.

#### ٢ ــ التناقض الثاني

#### نقيض القضية

و ليس في العالم شيء مركب يتكون
 من أجزاء بسيطة ، ولا يوجد في العالم
 أى جوهر بسيط .

كل جوهر إنما يوجد بالضرورة في المكان . وكذلك الحال بالنسبة إلى كل جزء من أجزائه . ولما كانت همذه الأجزاء بالضرورة قابلة للقسمة كالمكان الذي تشغله ، فمانها إذن لا يمكن أن تكون بسيطة . وأما التفرقة التي أقامها لينتس بين النقطسة الفيزيائية ، والنقطة الرياضية ، على اعتبار أن هذه الأخيرة ليست سوى مجرد حدّ للمكان ، فهي تفرقة واهية يستطيع النقد بسهولة أن يثبت عدم جدواها . ولو كانت النقطة الفيزيائية واقعية (حقيقية ) ، لوجب أن تخضم \_ كأية واقعة أخرى قابلة للإدراك \_ للشرط العام لكل ظاهرة ، ألا وهــو إمكان إدراكها في حدس من حدوس المكان .

#### القضية

كل جوهر مركب إنما هو مركب
 من أجزاء بسيطة ، وليس ثمة شيء في
 العالم إلا وهو بسيط أو مركب من
 أجزاء بسيطة »

لما كان التركيب هو مجرد و علاقة عرضية 4 أو عرض يلحق بالجوهر ، فإن في استطاعة الجواهر أن تظل قائمة حتى لو عمدنا إلى فصل أجزائها . وإذن فإن في استطاعتنا \_ عن طريق الفكر \_ أن نمحو كل تركيب . ولو افترضنا الآن أن الجواهر المركبة ليست مؤلفة من أجزاء بسيطة ، لكان في قضائسا بالفكر على كل تركيب ، قضاء على الجواهر نفسها ، أو لاستتبع تحليلها انعدامها . ومن هنا فإنه لا بـد مـن وقوف التركيب عند حد ، حتى يظل الجوهر المركب قائماً ، وبالتالي لا بد من أن تكون الجواهر المركبة مؤلفة من أجزاء بسيطة . ولما كان كل ما ليس بسيطا إنما هو مركب ، فلا بد من التسلم بأن كل ما في الطبيعة إما أن يكون بسيطا أو مركباً من أجسزاء بسطة .

#### ٣ \_ التناقض الثالث

#### نقيض القصية

#### القضية

ليس ثمة حرية ، وإنما يحدث كل
 ما فى العالم وفقا لقوانين طبيعية ،

 العست العلية المطابقة لقوانين الطبيعة هي العلية الوحيدة التي يمكن أن تشتق منها ظواهر العالم . وإنحا لا بد من التسليم أيضا بوجود علية حرة لتفسير هذه الظواهر ع .

لو أننا افترضنا أن هناك علية حرة ، قادرة على أن تبدأ من تلقاء ذاتها سلسلة بأكملها من الأفعال أو الظواهس ، لأقحمنا بذلك على الطبيعة ضرباً من التفكك أو عدم الاتساق ولحطمنا بالتالى وحدة التجربة التي تستلزم أن تكون جميع الظواهر مترابطة فيمسا يينها ، دون أيَّة هوّات أو ثغرات ، عن طريق رابطة المقدّم والتالى . وإذن فلا بد من التحسك بالضرورة الطبيعية ، مع استبعاد كل حرية يمكن أن تبعث الاضطراب في العالم أو في المعرفة .

والواقع أننا لو افترضنا أن كل ما في العسالم إنما يحدث وفقسا لقسوانين ضرورية ، فسيترتب على ذلك أنه لن يكون في الإمكان مطلقا اعتبار أية ظاهرة محددة تحديداً تاما ، نظراً لأن برطها المتقدم عليها سوف يغترض بدوره شرطا آخر سابقا عليه ، وهلم جرا إلى ما لا نهاية . وتبعا لذلك ، فإننا لن نتوصل إلى التحديد السكلي (أو الشامل) السذى يقتضيمه القانسون الطبيعي . وإذن فلا بد من أجل مراعاة العلل تامة ، متناهية ، بمنى أنه لا بد لها العلل تامة ، متناهية ، بمنى أنه لا بد لها من أن تبدأ بعلة لا تكون في حاجة إلى أي تحديد سابق ، أعنى علية حرة .

# ٤ ــ التناقض الرابع

#### نقيض القضية

#### القضية

و العالم مرتبط بموجـود ضروری
 واجب الوجـود ، سواء أكان هـــذا
 الموجود جزءًا منه أو علة له ،

ذلك أنه لو لم يكن في العالم أي شيء ضروري ضرورة مطلقة ، لاستحال تفسير التغير نفسه ، ما دام كل تغير إنما هو النتجة الضرورية المترتبة على بعض الشروط ، وبالتالي فإنه يفترض سلسلة نصل إلى اللامشروط المطلق الذي هو نصل إلى اللامشروط المطلق الذي هو وحده الضروري — أو واجب الوجود أن يكون باطنا في العالم ، وإلا لما كان في وسعه أن يحدد الحادث أو أن يعين في وسعه أن يحدد الحادث أو أن يعين خصوصاً وأنه لا معنى للحادث أو الممكن إلا بالقياس إلى الضروري .

 و لا يوجد على الإطلاق ، لا ق
 العالم ولا خارج العالم ، موجسود ضرورى واجب الوجود ، هو علة لهذا العالم » .

والواقع أنه لو كان في العالم موجود ضروري هو بمثابة جزء منه (أي من العالم) ، لتحطمت سلسلة الظواهـر المحدَّدة تحديداً صارماً . ولو أننا تصورنا أن هذه السلسلة بأكملها هي الموجود الضروري نفسه ، لكمان مجموع الأجزاء الحادثة ( أو الممكنة ) مساوياً للضروري أو واجب الوجود ، وهذا محال . وإذا قلنا بأن الموجود الضروري خارج عن العالم ، فإننا سنجد أنفسنا مضطرين إلى القول بأن ثمة بداية في هذا الموجود ، ما دام لا بد من أن يشرع في الفعل، ومن ثم فيان هيذا الموجسود سيكون عندئذ كائنا في الزمان ، وفي العالم ، على العكس مما افترضناه في البداية .

## ٠ ٣ ــ حلّ المتنافضات :

قد يبدو لنا ـــ لأول وهلة ـــ أن نقائض العقل النظرى ليست سوى مجرد ٥ ألاعيب جدلية ٥ يلهو بها العقل البشرى ، ولكنّ كانت يعلم تمام العلم بأن وراء هذه ٥ الصيغ الجامدة ، إنما تكمن جميع إشكالات الميتافيزيقا ، بما فيها من خطورة ، وجدية ، وأهمية . وليس المهمّ أن يكون هناك فلاسفة آخرون قد سبقوا كائت إلى حَصْر أمثال هذه المتناقضات ، أو أن يكون كانْت هو أول فيلسوف استطاع أن يضع النزعة المتناهية وجهاً لوجه أمام النزعة اللامتناهية ، بكل حدة وعنف وتعارض ، وإنما المهمّ أن كانَّت لم يترك هذه المتناقضات ، دون شرح أو توضيح ، بل هو قد حاول أن يسلُّط عليها الكثير من الأضواء النقدية الهامة . وقد لاحظ كائت ( أول ما لاحظ ) أن النقائض أقرب إلى موقف الفلسفة التجريبة الخالصة ، في حين أن القضايا أقرب إلى موقف الفلسفة الإيقانية المتطرفة . ولكنّ على حين أن القضايا تنطوى على قيمة عملية ، لأنها تبرهن على صحة الأفكار الأساسية للأخلاق والدين ، كفكرة النَّفس ، وفكرة الألوهية ، نجد أن النقائض لا تحتوى على أية فائدة عملية ، ما دامت الأخلاق لا تستطيع أن تكسب شيئا من التجربة أو من العلم . ولكنَّ هذا لا يعني أن القضايا لا تنطوى على أية قيمة نظرية ، فإن العقل البشرى يميل إلى التوقف في سلسلة الشروط ، بحيث يصل إلى اللامشروط الذي يركن إليه ، ويعتبره دعامة لكل ما عداه . هذا إلى أن للقضايا طابعاً شعبيًا ينبع من كون الفهم الإنساني لا يجد أدني صعوبة في الإيمان بفكرة البداية اللامشروطة لسائر التأليفات ، فليس بدُّعاً أن نجد الناس أميل إلى التصديق بالقضايا منهم إلى قبول نقائضها .

بيد أن كائت يعود فيقرر أنه وإن كان الفلاسفة القائلون بالنقائض هم أقرب إلى فهم طبيعة التجربة الإنسانية ، وحدود العقل البشرى ، ومن الفلاسفة القائلين بالقضايا ، إلا أن أصحاب النزعة التجريبية أنفسهم قد انحرفوا عن مجال المعرفة الكامنة في نطاق الظواهر ، فأصدروا أحكاماً هي بطبيعتها خارجة عن نطاق التجربة ، ومن هنا ثم فقد أصبحوا هم الآخرون فلاسفة اعتقاديين يصرّحون بما لا يعلمون . ومن هنا فإن كائت قد دعا إلى رفض موقف كل من أبيقور ( زعيم التجريبيين ) وأفلاطون ( زعيم الاعتقاديين ) على أساس أن كلا منهما قد أكد أكثر مما يعلم ! ولكن ، هل يكون معنى هذا أن كائت قد انتهى سـ في خاتمة المطاف سـ إلى القول بنزعة شكية ترفض العلم ، وتكذب شهادة العقل ؟ أو بعبارة أصح ، هل يكون في تناقض الأفكار ما يدعونا إلى اعتناق موقف بيرؤن Pyrrhon ، يحيث يكون و الارتياب ، هو الكلمة الأخيرة للفلسفة النقدية ؟ سيدو لنا أن كائت قد أجاب على هذا التساؤل إجابة واضحة صريحة حينها بيّن لنا أن نقائض العقل الخالص ليست نهائية حاممة ، وأنه لا بد

للفيلسوف من أن يعمد إلى حلها بوجه ما من الوجوه . فالفلسفة النقدية لا تؤمن بأن العقل عابث ، أو أن التناقض الباطنى يمرِّق وحدة الروح الإنسانية ، بل هى توكد أنَّ كل ما هنالك هو أن ثمة و عدم تناسب ، بين الفهم والعقل : فإن الواحد منهما قد دأب على الانتقال من المشروط إلى شرط مماثل له ، في حين أن الآخر يريد أن يعلو على سائر الحدود المتناهية التي قد يراد له التوقف عندها ، لكى يمتد إلى تلك الوحدة الكلية الشاملة التي تستطيع وحدها أن تشبع نهم العقل . ولا ريب أن الفهم محق حين ينتزم حدود التجربة ، وحين يأتي أن يتجاوز دائرة الحدس الحسي ، ولكن العقل نزّاع بطبيعته نحو تكملة سلسلة الشروط ، لأنه يتوسَّم نوعاً آخر من الوجود غير الوجود الحسيّ ( الذي لا يعرف سواه الفهم ) ، فلا غرو أن نراه يحيل مجموع الشروط إلى الحسيّ ( الذي لا يعرف سواه الفهم ) ، فلا غرو أن نراه يحيل مجموع الشروط إلى و فكرة ، محاولاً تجاوز العالم المحسوس نحو و العالم المعقول » .

وحسبنا أن ننظِر إلى مفهوم : المشروط ؛ لدى كل من الفهم والعقل ، لكى نتحقق من أن كلاّ منهما يتصوُّر هذا المفهوم ضرباً خاصا من الوجود ، فالأول منهما يتصوره على غرار الوجود الحسِّي ، في حين أن الآخر يتصوره على غرار الوجود العقلي ، وبالتالي فإنه ليس ثمة حد مشترك بينهما . ولا سبيل إلى تخليص العقل من أوهام علم الكون النظريُّ ، اللهمَّ إلا بأن نُبيِّن له أن سائر الأَفكار التي يتشبث بها إنما ُ هي من خلق الفكر البشري نفسه ، دون أن يكون ها مقابل واقعي في طبيعة ، الحقيقة المعقولة ﴾ أو ﴿ الشيء في ذاته ﴾ . ويضرب كائت مثلاً لذلك بالتناقضين الأوِّل والثاني ـ ﴿ وَهُو يَطَلُقَ عَلَيْهُمَا مُعَا اسْمُ الْتَنَاقَضِينَ الرِّياضِينَ ﴾ ، فيقول إنه لا بدُّ من رفض القضية الأولى و نقيضها ، والقضية الثانية أيضاً و نقيضها لأن كلاً منهما تنظر إلى العالم والمادة على أنهما شيئان قائمان في ذاتهما ، لا على أنهما بجرد بجاميع من الظواهر ، في حين أن كلا من العالم والمادة ليس إلا مجرد • فكرة ٤ ، لا شيئا في ذاته . والواقع أن العالم لا يمكن أن يكون موضوعاً لأى عيان حدسي ، ما دامت حدوسنا متوالية في الزمان ، وبالتالي عاجزة عن استيعاب جملة العالم باعتباره شيئا في ذاته . وكذلك الحال بالنسبة إلى فكرة ( البسيط ، ، فإن هذه الفكرة ليست موضوعاً لأى حدَّس من الحدوس ، ما دام البسيط لا يبدو لنا إلا في مكان قابل للقسمة . وإذن فلبس في وسعنا أن نقول عن العالم باعتباره شيئا في ذاته ، لا أنه مُتناهِ أو لا متناه ، ولا أنه مركب من أجزاء بسيطة أو قابل للقسمة إلى ما لا نهاية (١) .

وأما فيما يتعلق بالتناقضين الشالث والرابع ( وكاثت يطلق عليهما اسم

Cf. Th. Ruyssen: « Kant », Alcan, 1929, 3e éd., pp. 123 - 124. (\)

و التناقضين الديناميكيّين ٤) ، فإن من الممكن أن تكون القضيتان ونقيضتاهما صادقة جميعها على السواء ، ولكن بشرط أن نفهم القضيتين من وجهة نظر الأشياء في ذاتها ، ونقيضتيّهما من وجهة نظر الظواهر . ومعنى هذا أننا نستطيع أن نسلّم بوجود علية حرة لتفسير الظواهر ، وموجود ضروريّ يتعلق به العالم المحسوس ، ولكن على شرط أن ننظر إلى سلسلة العلل ، وإلى مجموع الظواهر الحادثة ، من وجهة نظر العالم المعقول أو عالم و الشيء في ذاته ٥ .

وبالمثل ، نستطيع أن نقول إنَّ العالم مُحدَّد في جميع أجزائه ، وإنه ليس ثمة سوى موجودات حادثة ( لا ضرورية ) ، إذا قصرنا النظر إلى الكون على وجهة نظر ﴿ العالم المحسوس ۽ أو ۽ عالم الظواهر ۽ . وهكذا نجد أن كائت يحل التناقض القائم بين القضيتين الثالثة والرابعة عن طريق التمييز بين عالمين : «عالم ظاهري » و « عالم عقلتی ؛ ، أو د نظام ضرورتی ؛ و د نظام حر ؛ . وقد توقف كائت طويلاً عند مشكلة الحرية ، فقال إنه لا سبيل إلى حلَّ التناقض القائم بين الحرية والضرورة إلا بالرجوع إلى التفرقة المشهورة التي أقامها بين ﴿ الظواهر ﴾ الخاضعة للزمان والمكان ، و 1 الحقائق 4 التي هي خارجة على الزمان والمكان . والإنسان نفسه ــ في نظر كانت ــ مزدوج : لأن وجوده الحسَّى الذَّى يتجلَّى على صورة أفعال خارجية ، خاضع لحتمية الطبيعة ، ومتسلمل وفقاً لقوانين الظواهر ، فهو نفسه من هذه الناحية لا يخرج عن كونه مجرد ظاهرة ، ولكنه من جهة أخرى ذات معقولة ، أو حقيقة عالية على الزمان ، فهو من هذه الناحية علة حرة تستطيع أن تصدر في فعلها عن قدرة خاصَّة على المُبَادأة(١) . والإنسان من حيث هو حَلَّقة في سلسلة الظواهر ـــ إنما يعمل و فقا لخُلُقه التجريبيّ ، ولكنه ـــ من حيث هو كائن أخلاق ـــ إنما يحدد أفعاله بحريته و فقا لَخُلُقه العقليُّ . وهكذا يوفق كائت بين الطبيعة والحرية ، أو بين الحتمية والاختيار ، على أساس أن الواحدة منهما قائمة في عالم الظواهر ، في حين أن الثانية لا تصدق إلا ف عالم ﴿ الأشياء ف ذاتها ﴾ .

بيد أن بعضاً من الناقدين قد اعترض على فكرة كانت عن الحرية بدعوى أنها تمثل قوة صوفية لا معقولة ، ما دام فيلسوفنا قد جعلها خارجة عن الزمان ، وكائنة في عالم

<sup>(</sup>١) زكريا إبراهيم : 3 مشكلة الحرية 3 ، مكتبة مصر ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧١ ، ص ٣٩ -- ٠٠

أبـدى هـو عـالم المعقـولات . وحتـى لـو سلمنـا مـع كالت بضرورة استبقــاء و المعقولات ، ، على الرغم من كل تلك الحملات العنيفة التي شنها كانت على و جوهر ، الفلاسفة القدماء ، فإننا لسنا ندري كيف ألحق كانت الحرية بعالم الحقائق الثابتة غير المندرجة تحت الزمان ، وهو الذي سبق له أن اعتبر كل ما لدينا من شعور بالذات مشروطاً بحدَّس الزمان ؟! ألسنا هنا بإزاء مفهوم دخيل على العقل ، لا سبيل إلى الإيمان به إلا عن طريق الأخلاق ؟ هذا ما يرد عليه كانت بقوله إن لدى الإنسان علية أخرى مختلفة كل الاختلاف عن العلية الطبيعية ، وتلك هي العلية الأخلاقية التي تكشف عنها صبيعته العقلية (١) . وقد يستطيع الإنسان الذي يتفوه بالكذب ( مثلاً ) أن يبرر فعلته ببعض الأسباب والبواعث التجريبية الصرفة ، كالتربية ، أو الغريزة الطبيعية ، أو عدم التروّى ، أو ببعض الظروف العرضية ، ولكن كل هذه المبررات لن تكفي لتبرئة مثل هذا الشمخص : لأنَّ ضميرنا يمكم بأنه كانَّ من واجب هذا الكذَّاب أن يجد في عقله الخاص باعثاً قويًا يحدّد سلوكه في استقلال تام عن سائر البواعث الحسية . ومن هنا فإن كل الاعتبارات المستندة إلى التجربة أو إلى الزمان لا تمنعنا من أن نقرر بأن هذه الكذبة ما كان ينبغي أن تحدث ، بل هي لا يجب مطلقاً أن تكون ! وحين يتحدث كائت عن ﴿ الواجب ﴾ فإنه يتحدث عن ضرورة أو مبادئ ضرورية لا نلتقي بها قط في عالم الطبيعة ، أعنى أنه يتحدث عن دلك القانون الذي يحدد ما ينبغي أن يكون ، بغض النظر عما كان أو ما هو كاثن أو ما سوف يكون . وكما أنه ليس هناك موضع للتساؤل عن الخواص التي ينبغي أن تتصف بها الدائرة ، فكذلك لا معنى للتساؤل عُما ينبغي أن يحدث في الطبيعة . ولهذا فإن كانت يقرر ـــ منذ الطبعة الأولى لكتابه و نقد العقل الخالص ؛ ــ أنه لا بد من التمييز بين ملكوت الطبيعة وملكوت الحرية ، أو بين المجال النظرى والمجال العملي(٢) .

أما التناقض الرابع والأخير فإن كائت يحله بطريقة مماثلة ، لأنه يقرر أن لا تعارض بين اعتبار العالم الحسى مجالاً للحادث أو الممكن ، واعتبار العالم العقلى مجالا للضرورى أو واجب الوجود . ولكن على حين أن وجهة نظر العلية لا تمنع من أن يكون موجود واحد بعينه جزءًا من العالم المحسوس والعالم المعقول معاً ، نجد أنه لا بد من تصور الموجود الضرورى خارجاً عن سلسلة الموجودات المحسوسة ، وتبعاً لذلك

A. H. Smith: « Kantian Studies », Oxford, 1947, pp. 136 et seq. (\)

<sup>(</sup>٢) زكريا إبراهيم : ﴿ مشكلة الحرية ٤ ، مكتبة مصر ، الطبعة الثالثة ، سنة ١٩٧٢ ، ص

<sup>.</sup> E. \_ T1

فإنت وجود الملوجود الضرورى ، أو الا واجب الوجود ، ، ممكن ما دام مفهومه لا ينطوى على أى تناقض . وهناك نزوع قوى غلاب يدفع بالروح الإنسانية إلى ربط وجود الظواهر ( باعتباره وجوداً قاصراً لا غناء فيه ) بوجود آخر غير مشروط يكون فوق مستوى الوجود الحسى أو العالم التجريبي . ومن هنا فإن من طبيعة العقل البشرى أن يبحث دائماً عن الموجود الضرورى أو الواجب الوجود ، الذى يستطيع أن يعتبره خالياً تماماً من كل أثر من آثار الحدوث أو الإمكان أو العرضية . والمشكلة الآن هي في أن نعرف إلى أى حد يُعتبر هذا النزوع مشروعاً ، وإلى أى حد يستطيع العقل البشرى أن يبرهن على وجود مثل هذا الموجود الضرورى ؟ وهذا ما سيتولى العقل البشرى اللاهوت النظرى . كانت الرد عليه في الجزء الثالث من العَلَى :

رأينا أن ﴿ الأفكار ﴾ عند كائت أبعد من ﴿ المقولات ﴾ عن الواقع الموضوعي ، نظراً لأنه لا يمكن لأية ظاهرة من الظواهر أن تقدم للذهن البشرى في صورة عينية ملموسة In concreto أمثال هذه الصور الصور العقلية الخالصة . حقا إن من شأن ﴿ الْأَفْكَارِ ﴾ أن تخلع على ﴿ المقولات ﴾ ضرباً من الوحدة التنظيمية ، ولكنَّ ليس في استطاعة أية تجربة ... مهما بلغت درجتها من الوحدة ... أن ترقى إلى مستوى مثل هذه الوحدة العقلية . ومن هنا فإن للأفكار ضرباً من الكمال هيهات لأية معرفة تجريبية كاثنة ما كانت أن تصل إليه . ولكنَّ من طبيعة العقل البشرى أن يحاول تنظيم هذه الأفكار نفسها ، فنراه يخلع عليها ضرباً من الوحدة ، بأن يردُّها جميعاً إلى و مثل أعلى ﴾ لا يكون مجرد تعميم ، بل يكون بمثابة فرد أو شيء فردي قابل للتحديد بالفكر وحده . والفارق بين ﴿ الفكرة ﴾ و ﴿ المثل الأعلى ﴾ عند كائت هو كالفارق بين الحكمة والرجل الحكيم ، أو كالفارق بين الكمال والإنسان الكامل . وبينها كانت الفضيلة والحكمة عند فيلسوف مثل أفلاطون عبارة عن مثالين أو فكرتين ، نجد أن الإنسان الحكيم عند الفلاسفة الرواقيين كان بمثابة مثل أعلى ، أعنى أنه كان بمثابة موجود بشرى يوجد في الذهن وحده ، ولكنه مطابق تمام المطابقة لفكرة الحكمة . وأما عند كانت فإن ﴿ المثل الأعلى ﴾ هو عبارة عن ذلك الموضوع الفردى الذى يمثل أكمل أنواع الموجودات جميعاً ، أو ذلك النموذج الأسمى لشتى أنواع الوجودات الظاهرية : ومن هنا فإن المثل الأعلى الذى تتوحَّد فيه جميع أفكار العقل إنما هو و الله ، نفسه ، باعتباره الحقيقة العليا ، والكمال الأسمى(١) .

ويذهب كانت إلى أن ثمة ميلا طبيعيا لدى العقل البشرى يدفعه في العادة إلى البحث عن الشروط العامة للوجود . ولكن ليس في استطاعة العقل أن يقنع هنا بعملية " تحديد الممكن تحديداً منطقيا صرفاً ، فإن مثل هذا التحديد الذي يستند إلى مبدأ عدم التناقض لن يكون إلا تحديداً صورياً محضاً ، ينصب على الشكـل وحــده دون المضمون . ونحن نعرف كيف أن كثيراً من الأشياء التي لا تناقض فيها هي مع ذلك غير واقعية ، فلا بد إذن من أن ينصب التحديد التام على مضمون المعرفة ، لا على صورتها المنطقية فقط . و كانت يقرر أنه لكبي يوجد أي شيء ما من الأشياء ، فإنه لا " بدُّ له من أن يكون مُحدُّدا تحديداً تاماً ، ليس فقط في صورته ، بل وفي كل مضمونه أيضاً . ومثل هذا التحديد لا يقتضي مجرد استبعاد نسبة إحدى الصفتين المتناقضتين إلى الموضوع، بل هو يقتضي أيضاً إقامة علاقة بين هذا الشيء وبين مجموع الصفات ( أو المحمولات ) الممكنة ، بحيث نعرف على وجه الدقة كل ما هو ممكن بخصوص هذا الموضوع ، وبذلك نحدده سواء بطريقة سلبية أم بطريقة إيجابية . وتبعاً لذلك فإن معرفة أي موضوع على وجه الدقة تستلزم ربطه بالإمكان الشامل ، أو على الأصح إرجاعه إلى ذلك الأساس العام الذي هو بمثابة المصدر الشامل لسائر المحمولات المكنة ، سلبية كانت أم إيجابية . وكانت يؤمن بانَّه ليس في مجال الوجود أي سلب مطلق ، فإن كل نفي هو مجرد تحديد ( أو حصر لشيء في نطاق الواقع ) . وقد يكون الظلام بالنسبة إلى المولود أعمى عدماً محضاً ، ولكنه بالنسبة إلى الرجل البصر مجرد نقص في درجة الإضاءة . فالسلب ــ في نطاق الوجودات ــ هو صورة من صور الواقعية . والدعامة الأساسية التي يستند إليها كل تحديد تام للأشياء هي في رأى كانت فكرة و الحقيقة الكلية ، أو و الموجود بالذات ، أو و الله ، أو و الموجود الكامل ، . والواقع أن مفهوم ﴿ الله ﴾ لا يمثل في نظر العقل البشرى ﴿ النموذج الأسمى ﴾ الذي نتصور بالاستناد إليه جميع صفات الأشياء فحسب ، وإنما هو يصور أيضاً الموجود الأصلي ، موجود الموجودات ، أعنى ذلك الموضوع الواحد البسيط الذي لا يكفي

Kant: « Critique de la Raison Pure », Dialectique transcendentale, Livre (\)

II., Ch. III, L' Idéal de la Raison Pure. Section 1.

أن نعتبره مبدأ تحديد جميع الأشياء ، بل لا بد من أن نعتبره حقيقة سامية أو موجوداً أعلى . ومن هنا ، فإن الله ــ في نظرنا ــ موجود محدد هو الآخر ، وإن كان تحديده تاماً ، نظراً لأنه يحتوى فى كاله على جميع الصفات . ولا ريب أننا لهذا نعتبر الله فرداً ، أو شخصاً ، ما دمنا ننسب إليه جميع الصفات أو أعلى الكمالات . ومعنى هذا أننا نستعيض عن المفهوم الموجود لدينا عن ذلك الشيء الذي يقف على رأس إمكانية جميع الأشياء ، بمفهوم آخر هو مفهوم ذلك الشيء الفردي أو ذلك الموجود المشخص الذي نعده أكمل الموجودات ، وأسماها ، وأكارها واقعية . ولكن 1 فكرة الله ؛ في أصلها ليست إلا محاولة عقلية نرمي من وراثها إلى تجميع أفكارنا المتعددة على صورة ( وحدة عليا ، . وقد عمل على ظهور هذه الفكرة نزوع العقل البشرى نحو البحث عن السكينة العقلية في الارتداد من المشروط إلى اللامشروط ... فالعقل ينتقل ــ مثلا ـــ من العالم الحسى على نحو ما تكشف لنا عنه التجربة ، إلى فكرة علة أولى أو موجود ضروري يكون هو المسئول عن خلق العالم ، مصطنعا في هذا الانتقال قانون العلية . ثم لا يلبث العقل أن يقوم بجهد آخر في سبيل التجريد فنراه يتخذ نقطة انطلاقه من أي وجود كاثنا ما كان ، لكي يمضي نحو واجب الوجود . وأخيراً يصرف العقل نظره عن كل تجربة ، لكى ينتقل من بعض المفاهيم البسيطة الأولية إلى وجود ٥ واجب الوجود ، أو د الموجود الضرورى ، . وهذه الأدلة الثلاثة التي يلتجئ إليها العقل النظري في بحثه عن 1 اللامشروط ٢ إنما هي ما اصطلحنا على تسميته باسم : الدليل الطبيعي الإلهٰي ، والدليل الكوني ، والدليل الوجودي على التعاقب . وقد انتقل العقل \_ في إثباته لوجود الله \_ من الدليل العيني إلى الدليل المجرد ، فكان ﴿ الدليـل الوجودي ۽ لکي نبطل الدليلين الآخرين ، فإنهما يعتمدان عليه ولا يقومان إلاَّ به . وهذا هو السبب في أن كائت يُقدّم نقده للدليل الوجودي على نقده للدليسلين الآخرين .

#### ٣٢ ــ نقد الدليل الوجودي : ـــ

كان ﴿ كَانْتَ ﴾ قد تعرض لنقد الدليل الوجودى فى رسالته التى ظهرت عام ١٧٦٣ بعنوان : ﴿ الدعامة الوحيدة الممكنة للبرهنة على وجود الله ﴾ ، فذهب إلى إمكان الانتقال من ﴿ الممكن ﴾ إلى ﴿ الضرورت ﴾ ﴿ أو واجب الرجود ) ، واستند فى إثباته لوجود الله إلى صورة من صور ﴿ الدليل التحليلي ﴾ . ولكن كانت ـــ حتى فى هذا البحث المتقدم ... قد فطن إلى أن تحليل مفهوم أية ماهية مُتناهية لا يسمح لنا مطلقاً

بأن نكشف فيها الوجود ، كما أنه استطاع أن يدرك بكل وضوح أن الوجود ليس على وجه التحديد محمولا لأى شيء من الأشياء ، فإننا حين ننسب الوجود إلى أى مفهوم ، لا ننسب إليه أى محمول من المحمولات . وهذه البذور الأولى لنقد الدليل الوجودي قد آتت ثمارها من بعد ، فاستطاع كائت عام ١٧٨١ أن يفضح شتى المحاولات النظرية الصرفة من أجل بلوغ و الوجود ، عن طريق التحليل العقلى لمفهوم و الموجود الكامل ، أو و واجب الوجود ،

وقد أطلق كانت على ﴿ الدليل الوجودى ﴾ ﴿ أَوِ الأنطولوجي ﴾ اسم الدليــل الديكارتي ، على الرغم من أن ديكارت نفسه قد اعتمد في هذا الدليل على برهان معروف سبقه إليه القديس أنسلم . ونحن نعرف أن ديكارت قد أراد أن يستخلص وجود الله من مجرد تعريف ٩ الموجود الكامل ٩ ، على أساس أن الموجود الكامل هو ذلك الذي يملك جميع الكمالات . ولما كان و الوجود ، كالا من الكمالات ، فإن من المحال ألا يكون الموجود الكامل كاثناً بالفعل . وكما أن مساواة زوايا المثلث الثلاث لقائمتين داخلة في صميم فكرة المثلث ، فإن و الوجود ، داخل في صميم فكرة ه الموجود الكامل ﴾ . ومعنى هذا أن فكرة ﴿ الله ﴾ ﴿ أو الموجود الكامل ) هي الفكرة الوحيدة التي تجعلنا على ثقة من وجود مقابل لها خارج الذهن ، ما دام الوجود الفعلى جزءًا متمَّمًا لمضمون هذه الفكرة . وردَّ كانْت على هذا الدليل أنه حتى وإن كانت فكرة الله فكرة أصيلة في العقل ، إلاَّ أن هذا وحده لا يكفي للقول بأنه لا بد من أن يكون لها موضوع خارج الذهن . فالعقل البشري في حاجة إلى تصورٌ موجود مطلق واجب الوجود ، ولكن هذه الحاجة نفسها لا تكفي لضمان قيام حقيقة موضوعية تقابل في العالم الخارجي فكرتنا عن هذا الموجود ً. وأمًّا القولُ بأننا لا نستطيع أن نتصور ١ الكائن الكامل ، دون أن نتصوره موجوداً ، فإن أقل ما يمكن أن يقال في الرد عليه هو أن الوجود ليس محمولا منطقياً يستطيع التحليل أن يستخرجه من أي مفهوم. حقاً إنه قد يكون من التناقض أن نقول ... بعد أن سلمنا بو جود مثلث ما ـــ إن زواياه لا تساوي قائمتين ، ولكن ليس ثمة أدني تناقض في أن نقضي على هذه الخاصية بقضائنا على المثلث نفسه . وهكذا الحال أيضا بالنسبة إلى فكرة الموجود الكامل ، فإن قولي إن و الله قادر على كل شيء ٥ حكم ضروري ، لأن القدرة على كل شيء خاصية تُكتَشفُ بالتحليل في صميم فكرة و الموجود الكامل ، . ولكنني لو قلت ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَيْرُ مُوجُودٌ ﴾ فإن جميع الصفات ستسقط بسقوط الموضوع نفسه ، ولن يكون هناك بالتالى أى تناقض فى مثل هذا الحكم . وإذن فنحن فى حاجة أولاً وقبل كل شيء إلى إثبات ضرورة قيام ( الموجود الكامل ) نفسه .

بيد أن البعض قد يعترض على هذه الحجة بقوله إنه لمن الواضح أن ماهية أى موجود لا تنطوى على وجوده ، ولكن فكرة و الموجود الكامل ، قد انفردت بميسزة لا تشاركها فيها أية ماهية أخرى ، ألا وهى أنها و الماهية ، الوحيدة التى تنطوى على والوجود » . ومعنى هذا أن و الموجود الكامل ، هو الموجود الأوحد الذى لا سبيل إلى تصور عدمه أو لا وجوده ، لأن وجوده ضرورة لا سبيل إلى إنكارها أو الشك فيها . وكانت يرى أننا لو قلنا و إن الله موجود » ، فإن هذه القضية لا يمكن أن تخرج عن أحد أمرين : لأنها إما أن تكون قضية تمليلية ، وإما أن تكون قضية تركيبية ( أو تأليفية ) . فإن كانت تحليلية ، كان هناك تناقض حقيقى فى أن نضع الموضوع ونحذف المحمول ، ولكننا عندئذ سنكون بإزاء تحصيل حاصل ، لأننا لن نضيف بالوجود شيئا جديداً إلى فكرتنا عن الشيء . وأما إذا كانت هذه القضية تركيبية ، فلن يكون من حقنا أن نقول إن محمول الوجود لا يمكن أن يحذف بدون تناقض ، فإن مثل هذه الميزة وَقَفَّ ــ بالضرورة ــ على القضايا التحليلية (١) .

وليس من شك في أنه لا تناقض على الإطلاق في أن نتصور الموجود الكامل ( أو الواقعي ) باعتباره و كائناً » . ولكن هذا التصور لا يخرج عن كونه مجرد إمكانية منطقية صرفة ، دون أن يكون من حقنا الاستناد إليها من أجل نسبة الوجود الواقعي إلى ذلك الموجود المتصور . وبعبارة أخرى ، يقرر كائت أن هناك فارقاً شاسعاً بين الضرورة المنطقية العقلية ، والضرورة الواقعية الفعلية ، ومن ثم فلا موضع للظن بأن ما نربطه أو ما نحلة في و الفكر » ، فقد أصبح مربوطاً أو محلولاً في و الموجود » ! والواقع أن و الموجود » ليس و محمولا » يكفي أن نضيفه إلى أى و مفهوم » لكي وأما من وجهة النظر العقلية الصرفة ، فإن و الواقعي » لا ينطوى على أى شيء أكثر عا ينطوى على أى شيء أكثر مما ينطوى على أى شيء أكثر مما ينطوى على أى شيء أكثر مما تنطوى عليه « الممكن » : لأن مائة دولار واقعية ( عينية ) لا تنطوى على أى شيء أكثر مما تنطوى عليه مائة دولار ممكنة ( متصورة ) » . وبالمثل ، يمكن القول بأن

<sup>(</sup>١) عثمان أمين : و ديكارت ؛ ( مجموعة أعلام الفلسفة ) الطبعة الأولى ١٩٤٢ ، ص ٢٠١

<sup>.</sup> Y•Y 🗕

و مضمون و الفكرة الموجودة لديها عن و الله و واحد ، سواء تصورنا الله موجوداً و عير موجود . ومعنى هذا أن فكرة الله باعتباره موجوداً ليست أغنى في الصفات من فكرة الله باعتباره غير موجود . حقاً إن هناك فارقاً كبيراً بين أن تكون المولارات المائة موجودة في رأسي فقط ، وأن تكون موجودة أيضا في جيبي ، ولكن من المؤكد أن التجربة وحدها هي التي تحكم بما إذا كانت هذه المولارات واقعية أم ممكنة . وتبعاً لذلك فإن تصورنا للموجود الكامل لا يكفي وحده للحكم بوجود مثل هسذا الموجود ، ما دام المعيار الأوحد للتجربة ، ألا وهو الحدس أو العيان الحسي ، غير متوافر بالنسبة إلى مثل هذا الموضوع ، ومن ثم فإننا لن نستطيع أن نجد ما إذا كان مفهوم الله واقعيًا أم ممكناً فقط . ولا شك أن الوهم الميتافيزيقي الذي يجعلنا نعتبر مفهوم الله واقعيًا أم ممكناً فقط . ولا شك أن الوهم الميتافيزيقي الذي يجعلنا نعتبر أن يزيد من ثروته بإضافة بضعة أصفار إلى دفر حسابه ! وصفوة القول إن كائت قد رفض الدليل الوجودي ( أو الأنطولوجي ) ، لأنه لاحظ أن هذا الدليل يستند إلى خطط واضح بَيْنَ مرتبة الفكر ومرتبة الوجود ، ف حين أن للوجود طابعاً لا تحليليًا خليليًا واضع بَيْنَ مرتبة الفكر ومرتبة الوجود ، ف حين أن للوجود طابعاً لا تحليليًا حيليًا واضح بَيْنَ مرتبة الفكر ومرتبة الوجود ، ف حين أن للوجود طابعاً لا تحليليًا المنائل الوجود طابعاً لا تحليليًا المنائل الوجود طابعاً لا تحليليًا القباره مجرد صفة أو محمول () .

#### ٣٣ \_ نقد الدليل الكولى:

إذا كان الدليل الوجودى قد اتخذ نقطة انطلاقه من مفهوم و الله ﴾ أو و الموجود الكامل ﴾ ، من أجل استخلاص و وجود ﴾ الله أو الكائن الضرورى ، فإن الدليل الكونى يتخذ نقطة انطلاقه من و التجربة ﴾ \_ باعتبارها شيئا حادثاً \_ ، من أجل الانتقال إلى و الله ﴾ باعتباره واجب الوجود . وكائت يعترف بأن هذا الدليل لا يخرج في منطوقه عما سمّاه كل من ليبنش وفولف باسم و برهان إمكان العالم ﴾ في منطوقه عما سمّاه كل من ليبنش وفولف باسم و برهان إمكان العالم السابق \_ أنه يبدأ من التجربة ( لا من الفكر ) ﴾ ولا شك أن مثل هذه البداية طبيعية بالنسبة إلى الفهم العادى . ولهذا تردّد الدليل الكونى على السنة معظم علماء اللاهوت الطبيعية ، كما رحّب به معظم المتحمّسين للبرهنة على وجود الله .

والدليل الكونى يقرر أنه إذا كان ثمة شيء ، فلا بد من أن يكون هناك أيضا موجود ضرورى ضرورة مطلقة . وبما أننى أنا ـــ على الأقـل ـــ موجود ، فلا بد من أن يكون

<sup>«</sup>Critique De la Raison», Dialectique Transcendentale, Ch. III, Sect. IV. (1)

هناك موجود واجب الوجود . والمقدمة الصغرى في هذا القياس تستند إلى تجربة ، في حين تستدل المقدمة الكبرى من تجربة عامة ، على وجود موجود ضرورى . و لما كان موضوع كل تجربة ممكنة إنما هو العالم أو « الكون » ، فقد أطلق على هذا الدليل اسم والدليل الكونى » . ولكن العالم لا يمكن أن يكون موجوداً ، اللهم إلا إذا كان هناك موجود ضرورى يستند إليه . ومثل هذا الموجود لا بد من أن يكون موجوداً مُحددا تمام التحديد في مفهومه ، أعنى أنه لا بد من أن يكون هو الكائن الذي لا يُتصور أعظم منه : Bns realissimum . ومن هنا فإن الموجود الضرورى هو في الوقت نهسه الموجود الكامل .

بيد أن الانتقال من التجربة بالإجمال ، إلى علة أولى تكون هـى ، الموجــود الضروريّ ؛ إنما هو ف رأى كانت انتقال غير مشروع ، لأن مبدأ العلية يقتضي أن يكون لكل ظاهرة علة ، لا أن تكون للعلل جميعاً علة أولى واحدة . فلا معنى لتطبيق المبدأ القائل بأن ( لكل حادث علة ) على شيء يتجاوز بطبيعته دائرة العالم المحسوس . هذا إلى أنه ليس ما يبرّر في عالم التجربة استنتاج وجود علة أولى لمجرّد استحالة الاستمرار إلى ما لا نهاية في سلسلة العلل ، اللهم إلا إذا التجأنا إلى مبدأ عقلي صرف يخرج بنا عن عالم المحسوس . ولكنُّ الدليل الكوني حريصٌ على تجنب كل استنتاج أولى عقلي صرف ، فليس بدُّعاً أن نراه يربط وجود 1 واجب الوجود ؛ ﴿ أَو الموجود الضروري ) بواقعه حدوث العالم أو أي شيء فيه . وهنا يكمن على وجه التحديد \_\_ فيما يرى كائت \_ خطأ هذا الدليل ، فإن الموجود الضرورى الذي يوصلنا إليه البرهان الكوني لن يكون حتما هو الله أو الموجود الكامل ، بل قد يكون هو المادة أو العالم . والقول بأن هذا الدليل يوصلنا حتما إلى ﴿ الموجود الضروري ﴾ إنما يعني أننا ننتقل فيه من 3 الضرورة ٤ إلى الوجود ، كما انتقلنا في الدليل الأونطولوجي من الكمال » إلى الوجود . وبهذا المعنى يكون كلّ من الدليلين : « الأونطولوجي » و و الكوسمولوجي ، ، أو : و الوجودتي ، و و الكوني ، ، مجرَّد تحليل لمفهومين عجُّردين هما: مفهوم الكمال ومفهوم الضرورة ، على التعاقب .

وفضلاً عن ذلك ، فإننا حتى لو سلمنا بأن التجربة هي التي توصلنا ( ف حالة الدليل الكونى ) إلى القول بوجود ٥ واجب الوجود ٥ ، فإننا لن نستطيع أن نسلم بأن التجربة أيضا هي التي سرف تظهرنا على خواصّ هذا الموجود الضروري . والواقع أن الذي يحدث هنا هو أن العقل سرعان ما يتخلّى عن كل تجربة ، لكي يحلّق في أجواء

التصوّرات المحضة ، محاولاً اكتشاف الخواص التي ينبغي أن يتصف بها الموجود الضروري ، بالبحث في ميدان الأشياء الممكنة عن تلك الأشياء التي تنطوي على شروط الضرورة المطلقة . وهنا قد يقع في ظن العقل أنه عثر على هذه الشروط في مفهوم ﴿ الموجود الكامل ﴾ أو ﴿ الموجود الأسمى بالذات ﴾ ، فسرعان ما نراه يقطع بأن الموجود الكامل هو حتما 1 واجب الوجود ) أو 1 الموجود الضروري 1 . ولكن من المؤكد أننا حين نستنتج وجود ( الموجود الكامـل ) من وجــود ( واجب الوجود ٥ ، فإننا نتحرَّك في مجال تصوري صرف ، وكأننا قد عُدْنا من جديد إلى الدليل الوجودي . ويمضى كانت إلى حد أبعد من ذلك فيقول إنه لو كانت القضية القائلة بأن ﴿ كُلُّ مُوجُودُ ضُرُورًى لا بد مِن أن يكون كاملاً ﴾ قضية صحيحة ، لكان في وسعنا أن نطبق عليها قوانين العكس المنطقي فنقول إن و بعض الموجودات الكاملة لا بدّ من أن تكون موجودات ضرورية ٤ . ولكنّ ، لا يمكن أن يكون هناك أي فارق بين الموجودات الكاملة ، ما دام كل واحد منها هو ﴿ الموجود الأعظم ﴾ أو ﴿ الموجود بالذات ، Ens realissimum . وإذن فلا مانع من أن يكون عكس القضية الكلية السابقة هو على الصورة الكلية التالية : ﴿ كُلُّ مُوجُودُ كَامِلُ لَا بَدُّ مِن أَنْ يَكُونَ موجوداً ضروريًّا ﴾ . ولا نرانا في حاجة إلى القول بأن هذه القضية الأخيرة هي بعينها قضية الدليل الأونطولوجي ولهذا يقرر كائت أن هناك تبادلاً واضحاً بين الدليلين الوجودي والكوني ، وأننا ننتقل من الواحدُ إلى الآخر بعملية منطقية صرفة ، وبالتالي فإن صدق الواحد منهما أو كذبه مرتبط بصدق الآخر أو كذبه . وما دمنا قد رفضنا الدليل الوجودي فيما مبق ، فلا موضع الآن لقبول الدليل الكوني الذي يعتمد عليه . هذا علاوة على ما في الدليل الكوني من نقض يرجع إلى سوء استخدامنا لمبدأ العلية في انتقالنا من سلسلة العلل المشروطة إلى علة أولى غير مشروطة على الإطلاق .

والواقع أن فكرة ( الضرورة اللامشروطة ) ، باعتبارها الدعامة القصوى أو القاعدة الأولى لجميع الموجودات ، إنما هي مطلب عقلي أساسي للذهن البشرى الذي يرى استحالة التدرج في سلسلة العلل والمعلولات دون التوقف عند علة أولى . فنحن نشعر بالحاجة إلى البحث عن موجود أعظم يكون هو الكائن الضرورى ؛ الكائن الذي يوجد بذاته ؛ والذي يكون وجوده هو عين ماهيته . ولكن فكرة ( الضرورة اللامشروطة ) هي في الوقت نفسه بمثابة الهاوية التي لا بد للعقل البشرى من أن يتردى فيها . و وليس في استطاعتنا أن نظرد من أذهاننا ، ولا أن نواجه لحظة واحدة ، ذلك

الدوار الفكرى الذى ينتابنا لو تصورنا أن الموجود الضرورى الذى نظن أنه أعظم الموجودات الممكنة يتحدث إلى نفسه فيقول: إننى موجود منذ الأزل إلى الأبد، ولا يوجد خارجاً عنى شيء، اللهم إلا بمحض إرادتى، ولكن من أين وجدت أنا نفسى ه(١) ١٩ وهنا نرى بوضوح أن مشكلة البرهنة على وجود الله تثير في ذهن كائت قضية أساسية خطيرة هي قضية قصور العقل البشرى. وكائت يتحدث في موضع آخر عن أولئك الذين يريدون أن يستخدموا العقل في كل شيء، ظانين أنهم يستطيعون بعقوهم أن يتخطوا حدود كل تجربة ممكنة، فيقارنهم بتلك الحمامة التي تعطير بسهولة أكثر لو أنها حلقت في خلاء تام! ولكن هيهات للطير أن يحلق في فضاء تطير بسهولة أكثر لو أنها حلقت في خلاء تام! ولكن هيهات للطير أن يحلق في فضاء مطلق لا هواء فيه ولا مقاومة ، وهيهات للعقل أن يدرك أي شيء ، لو ركل بقدميه كل مقاومة من قبل العالم المحسوس(٢).

فهل نقول إذن إن كل الجهود التي يبذلها العقل في سبيل بلوغ و الموجود الضروري إن هي إلا عبث ضائع ؟ أو بعبارة أصح ، هل نقول إن هناك تناقضاً بين الجهد الذي يبذله العقل في هذا المضمار والنتيجة التي يتوصل إليها ؟ هذا ما يردّ عليه كالت بإحالتنا مرة أخرى إلى الحل الذي سبق له أن قدمه بخصوص التناقض الرابع من نقائض العقل النظري ، فيقول إن العقل لا يقع في تناقض ، اللهم إلا حين يستبقى فكرة العلة القصوى في نطاق عالم الظواهر ، أو حين ينسب إلى مفهوم و العلة الفائقة للحس 4 معنى تجريبياً . ولكن ليس ما يمنعنا من اعتبار المثل الأعلى للموجود الأسمى المحرد مبدأ منظم للعقل نستطيع عن طريقه أن نحقق ضرباً من التآزر أو التناسق بين أفكارنا . وبهذا المعنى يمكننا أن نقول إن الظواهر منظمة مترابطة كما لو كانت صادرة عن على جميع أفكارنا أعلى صورة من صور و الوحدة 4 . وإذن فإنّ من واجبنا بين على جميع أفكارنا أعلى صورة من صور و الوحدة 4 . وإذن فإنّ من واجبنا بمن جهة أخرى بي أن نتصور الموجود من جهة أخرى بي أن نتصور الموجود الموجود من جهة أخرى بي أن نتصور الموجود من حور المن عن جهة أخرى بي أن نتصور الموجود من حور المن عن العلل ، دون أن نوعم لأنفسنا أننا قد وصلنا إلى حد أسمى ٤ ولكن في استطاعتنا بي من جهة أخرى بي أن نتصور الموجود وصلنا إلى حد أسمى ٤ ولكن في استطاعتنا بي من جهة أخرى بي أن نتصور الموجود

<sup>«</sup> Critique de la Raison Pure, » Dialectique Transcendentale, Ch. II. (\)

Section. V.

الذى تنتظم فيه جميع أفكارنا عن الأشياء ، باعتباره 1 مثلا أعلى ، أو ( موجوداً أعظم ) . والخطأ الذى يقع فيه العقل البثرى فى هذا الصدد إنما هو ذلك الوهم الذى يتردى فيه حين يجيل مثل هذا ( الفرض ) إلى ( موضوع واقعى ، أو حين يجعل من ( المبدأ المنظم ) لأفكارنا ( مبدأ مركبًا ) ( أو مكوّناً ) للوجود الخارجى نفسه . وهكذا ينتهى كانت إلى القول بأن فكرة ( واجب الوجود ، هى مجرد شرط صورى للفكر ، ولكنها ليست بأى حال من الأحوال شرطاً مادياً للوجود .

#### ٣٤ - نقد الدليل الطبيعي الإلهي:

إذا كان الدليلان السابقان ينتقلان من الوجود بصفة عامة إلى الموجود الضرورى ، فإن الدليل الطبيعي الإلهي يتخذ نقطة انطلاقه من تجربة محدَّدة هي نظام العالم أو جماله ، لكي ينتقل إلى وجود علة ضرورية مُنظَّمة ، يعتبرها هي المسئولة عن إحداث هذا النظام أو ذلك الجمال . والواقع أننا لو أنعمنا النظر إلى الطبيعة ، لوجدنا أنفسنا دائماً بإزاء سلسلة منتظمة من المعلولات والعلل ، أو من الوسائل والغايات ، فلا غرو أن نجدنا مدفوعين ـ تحت تأثير ما نراه من اطراد ظهور في الأشياء واختفائها ـ إلى القول بوجود علة مدبرة أو قوة خالقة ? وينظر الإنسان إلى ما في العالم من نظام ، وتنوع ، وجمال ، وغائية ، فلا يسعه سوى أن يسلم بوجود قوة عليا تعلو على كل ما في دنيا التجربة من ظواهر عرضية ، وتكون هي مصدر ما في العالم من استمرار وثبات . ومن هنا فقد ذاع بين الناس في كل زمان ومكان برهان العلل الغائية .

ولو أننا نظرنا الآن إلى الطريقة التي صاغ بها كانّت هذا الدليل ، لوجدناها تنحصر في التدرُّج عَبْر المراحل الأربع الآتية :

( أُولًا ) نحن نلاحظ أن فى العالم أمارات واضحة لوجود تنظيم غاتى ، منفّذ بحكمة هائلة ، وماثل فى و كُلُّ ، واحد ذى مضمون فائق للوصف ، وعلى مدى واسع لا يحده حد .

( ثانيا ) هذا التنظيم القائم بين الوسائل والغايات غريب تماماً على الأشياء الموجودة في العالم ، بمعنى أنه لا ينتمى إلى تلك الأشياء إلا كصفة عرضية دخيلة عليها . فليس من طبيعة الأشياء نفسها أن تنزع من تلقاء ذاتها نحو هذه الغايات المنظمة المقصودة بمثل هذا الانسجام ، اللهم إلا إذا وُجِدَ مبدأ عقلي منظم يتصرف، فيها ويدبرها وفقاً لبعض الأفكار الأساسية المحدّدة من ذى قبل .

( ثالثا ) لا بد إذن من القول يوجود علة حكيمة سامية ( أو عدة علل ) ، لا تكون مجرد طبيعة عمياء قادرة على كل شيء ، وكأنما هي تُنتج الموجودات والأحداث التي تملأ العالم بضرب من الخصوبة اللاشعورية ، بل تكون علة حرة عاقلة تحدث العالم عن إرادة وتبصر .

( رابعا ) تُستَنبَط وحدة هذه العلة من وحدة العلاقات المتبادلة القائمة بين جميع أجزاء العالم ، باعتبارها عناصر داخلة فى تكوين بناء فنى متاسك . وكل ملاحظاتنا تؤيد مثل هذه النتيجة ، فضلاً عن أنها لا تتعارض مع مبادئ و التمثيل ، وهكذا نرى أن الدليل الطبيعي الإلهى يستند إلى ما فى العالم من توافق ، واطراد ، وانتظام ، من أجل القول بأن مادة الأشياء لا يمكن أن تفسر مثل هذا التوافق ، وإنما لا بد من افتراض وجود عقل مُنظم \_ خارج تلك الأشياء \_ يكون هو المسئول عن فرض هذا النظام على الطبيعة العمياء . ولما كانت كل أجزاء العالم منظمة فيما بينها كما لو كانت عناصر متعددة داخلة فى تكوين عمل فنى موخّد ، فإن العقل المنظم للكون لا بد أن يكون موجوداً بسيطاً أو مبدأ كلياً أو علة أولى .

والنقد الرئيستي الذي يوجّهه كانت إلى هذا الدليل هو أنه يقوم على تشبيسه والطبيعة والمحبيعة والطبيعة والمعن الفن البشرى و في حين أن هناك فارقاً كبيراً بين الغائية في الطبيعة والغائية في الفن . والواقع أن المادة والصورة في الفن مختلفتان والفنان هو الذي يجيء فيطبع المادة بالصورة التي يريدها . وأما في الطبيعة فلا بدّ من البرهنة أوَّلا على أن الطبيعة عاجزة من تلقاء ذاتها عن إحداث النظام الكوني . وحتى لو سلمنا بمثل هذا التشبيه ، فإن النتيجة التي سنتوصل إليها هي أن يكون الله هو مهندس العالم ، لا بالضرورة خالقه . وهذا ... مثلا ... ما انتهى إليه أنكساغوراس حينا جعل من العقل الألهى (أو النوس) مجرد مُنظم للعَمَاء أو الخليط الأصلى ، مع قوله في الوقت نفسه بأن هذا العَمَاء أزلي كالعقل سواء بسواء . فالدليل الطبيعي الإلهى عاجز عن البرهنة أو الفنان . وفضلا عن ذلك ، فإنه لما كانت تجربتنا ... بطبيعتها ... قاصرة محدودة ، والمكان العالم لا يخلو من مظاهر نقص ، فإن القوة المنظمة التي يقتادنا إليها هذا الدليل أن تكون قوة لا ستناهية غير محدودة بل ستكون مجرد عقل كبير محدود أو متناه . ومعنى هذا أننا لن تستطيع عن طريق هذا الدليل أن نكون لأنفسنا مفهوماً واضحاً عن موجود كامل ، قادر على كل شيء ، عالم بكل شيء ، مطابق لما يتصوره عقلنا في موجود كامل ، قادر على كل شيء ، عالم بكل شيء ، مطابق لما يتصوره عقلنا في موجود كامل ، قادر على كل شيء ، عالم بكل شيء ، مطابق لما يتصوره عقلنا في

العادة عن و الله ، ولكن أصحاب هذا الدليل ... مع ذلك ... يزعمون أنهم يصلون عن طريق النظر إلى ما فى العالم من نظام ، وجمال ، وتنوع ، وانسجام ، إلى موجود كامل يدعون أنه خالق الكون ، وعلته الضرورية . وهم فى هذا الزعم لا يقتصرون على ارتكاب خطأ منطقى واحد هو عدم مراعاتهم لضرورة التناسب بين المعلول (العالم) والعلة (الله) ، بل هم يقمون أيضاً فى مغالطة أخرى أشد خطورة ، ألا وهى انتقالهم ... بطريقة ضمنية غير مشروعة ... من فكرة الضرورى إلى فكرة الكامل ، على نحو ما بينا فى الدليل الكونى . ولا نرانا فى حاجة إلى أن نعيد ما سبق لنا قوله من أن الدليل الكونى قائم فى صميمه على الدليل الوجودى . وهكذا ينتهى كائت إلى القول بأن أصحاب الدليل الطبيعى الإلهى فى غير ما حاجة إلى الإزراء بالدليل الوجودى ، لأنه إن صح أن هذا الدليل الأخير هو مجرد نسيج عنكبوتى قد حاكته بعض العقول المظلمة الغامضة ، فإن أصحاب الدليل الطبيعى الإلهى هم أول ضحية وقعت فى شراك هذا النسيج ا

حقا إن من مزايا الدليل الطبيعي الإلهي أنه يتخذ نقطة انطلاقه من تجربة محسوسة ، لا من تصور مجرد ، ولكنه ما يكاد يخطو بضع خطوات في عملية البرهنة على وجود علة ضرورية لما في العالم من نظام ، حتى نراه يخلِّف التجربة وراء ظهره ، ويترك سبيل الطبيعة الذي كان قد سلكه ، لكي يطفر إلى مجال الإمكان المحض ، ويحلِّق بأجنحة الأفكار وحدها ! ومن هنا فإن أصحاب هذا الدليـل يطلقـون العنــان لتصوراتهم المحضة ، ويعمدون إلى القيام بتشبيهات واسعة يستمدونها من أوهامهم العقلية العريضة ، ظانين أن التجربة وحدها هي رائدهم في كل ما يقولونه عن تلك القوة الحكيمة العاقلة للطبيعة . ولا شك أنهم حين يزعمون أن المنظم لهذا العالم الحادث ، المحدود ، الناقص ، إنما هو حتما ذلك الموجود الضرورى ، اللامتناهى ، الكامل ، الذي نسميه باسم ٥ الله ٤ فإنهم في الحقيقة إنما يقومون بطفرة ذهنية ليس ما يبررها في صميم منطق التجربة . ولا نزاع في أن انتقال أصحاب الدليل من فكرة ﴿ الْقُوهُ الْمَنْظُمَةُ لَلْعَالُمُ ﴾ إلى فكرة ﴿ الله ﴾ أو ﴿ الموجود الكامل ﴾ إنما هو انتقال غير مشروع من ( التجربة ) إلى و فرض عقلي ) مختلف عنها تمام الاختلاف . وإذن فإن الدليل الطبيعي الإلهي قامم على الدليل الكوني ، في حين أن الدليل الأخير قامم ــ بدوره \_ على الدليل الوجودى . ولما كانت هذه الأدلة الثلاثة هي الأدلة الوحيدة الميسرة للعقل البشري من أجل البرهنة على وجود الله ، فسيظل الدليل الوجودي هو الدليل الأوحد الذى يستطيع الفكر عن طريقه ــ على الرغم من كل ما فيه من عيوب ـــ تجاوز دائرة التجربة ، من أجل إثبات وجود ( واجب الوجود ) من مجرد تحليله لمعنى ( واجب الوجود ) ( ) .

#### ٣٥ ــ نظرة عامة إلى نقد كالت للميتافيزيقا :

اختلف مؤرخو الفلسفة في الحكم على قيمة ١ الجدل الصورى ١ ، فذهب قوم إلى أن كانت قد أراد من و راثه بيان استحالة قيام أية ميتافيزيقا نظرية ، بينا قال آخرون إنه لم يقصد من ورائه إلا إلى القضاء على الميتافيزيقا الإيقانية ( الدوجماطيقية ) ، بكافة فروعها ، مستنداً إلى تقسم فولف الثلاثي للميتافيزيقا إلى علم نفس عقلي ، وعلم كون عقلي ، وعلم لاهوت غقلي . وليس من شك عندنا في أن كائت لم ينصب نفسه منذ البداية عدوا لكل ميتافيزيقا ، بل هو قد أراد ــعلى حد تعبيره ــأن يخلص الميتافيزيقا من الميتافيزيقيين أنفسهم . والخطأ الجوهري الذي وقع فيه معظم الميتافيزيقيين هو أنهم حاولوا الامتداد بأفكارهم عن النفس والعالم، والله ، إلى ما وراء حدود التجربة ، فاستخدموا تلك الأفكار استخداما متعاليا Transcendant غير مشروع . وكانت لا يزعم أنه لا وجود لموضوعات الميتافيزيقا ، بل هو يرى أنه ليس في وسع عقلنا إدراك وجودها وماهيتها . وفضلا عن ذلك ، فإن اهتمام كانْت بنقد الدليل الوجودى قد أظهرنا بكل وضوح على أن مرتبة الوجود عنده غير مرتبة الفكر ، وأننا لن نستطيع أن نطفر من و الماهية ؛ إلى و الوجود الواقعي ؛ . وإذا كان كانت قد رفض و المثالية ؛ أو ﴿ التصورية ﴾ بكل شدة ، فذلك لأنه قد ثار على كل محاولة ميتافيزيقية من أجل استنباط الوجود استنباطا منطقيا أوليا ، ابتـداء مـن مجموعـة مـن المفــاهـم أو التصورات<sup>(٢)</sup> . ولكن هذا لا يعني أن يكون كانْت مجرد فيلسوف تجريبي يرفض كل علم لا يستند إلى الحس ، ويعتبر الميتافيزيقا مجرد وهم عقلي يقوم على تجاوز الظواهر بدون أدني حق ، وإنما يجب أن نتذكر أن كانت قد أنكر على التجربة الحسية كل وظيفة أنطولوجية ، وأنه قد جعل مهمة المحسوس هي أن يخبرنا بأن ثمة شيئاً ، دون أن يكون في وسعه أن ينبئنا بحقيقة أمر هذا الشيء . وهذا ما عبَّر عنه كانت نفسه بقوله : ﴿ إِنَّ الأشياء التي ندركها ... ليست في ذاتها على نحو ما ندركها ... وكذلك علاقاتها

<sup>«</sup> Cr. R. Pure », Dialectique Transcendentale, Ch. III., Sect. 6. (1)

F. Alquié: « La Nostalgie de l' Etre. », P. U. F., 1950, pp. 23 - 24. (Y)

ليست في الواقع ونفس الأمر على نحو ما تبدو لنا (٣) فالفلسفة النقدية بعيدة كل البعد عن أن تكون مجرد صورة منقحة من صور و التجريبية » (كا زعم البعض) ، ولكنها في الوقت نفسه بعيدة كل البعد أيضاً عن أن تكون مجرد صورة منقحة من صور ولكنها في الوقت نفسه بعيدة كل البعد أيضاً عن الموجودات المفكرة) وبين هاتين المثالية » ( التي تنكر وجود الأشياء خارجاً عن الموجودات المفكرة) وبين هاتين النزعتين المتعارضتين يقف كانت مؤكدا أهمية و الميتافيزيقا » باعتبارها اعترافاً بأن ثمة شيئاً فيما وراء المحسوس ، وإن كان عقلنا غير مُيستر لاستيعاب ذلك الشيء الذي ينذ بطبيعته عن كل تحديد . وعلى حين نجد أن التجربيين قد وحدوا بين و الحس ، وبين أو المخاليون ) بين و العقل » و و الوجود » ، بينا وحد العقليون ( أو المثاليون ) بين و العقل » و و الوجود » ، نلاحظ أن كل جهد كانت قد انحصر في رفض التوحيد بين و الوجود » وبين أي شيء نلاحظ أن كل جهد كانت قد انحصر في رفض التوحيد بين و الوجود » وبين أي استعان بها صروح عقلية شامخة ، من أجل الارتقاء إلى قمة الوجود ، ولكنّ المواد التي استعان بها متواضعة ! ومن هنا فقد بقي و الوجود » سرًا منيعاً هيهات لأي عقل بشرى متناه أن متواضعة ! ومن هنا فقد بقي و العيت و الحقيقة اللامشروطة » أو المطلق و أرضاً عجهولة ، لم تستطع أية مغامرة إنسانية أن تمتذ إليها أو أن تجوس خلالها !

ولكن ، أليست هذه النتيجة التي انتهى إليها كائت من كل نقده للعقل النظري الخالص مجرَّد نتيجة سلبية محضة ؟ أو بعبارة أخرى ، ألم يكرّس كائت كل جهوده لبيان استحالة الميتافيزيقا باعتبارها علماً ، وكأن كل مهمة العقل عنده إنما تنحصر في التنكّر لذاته والاعتراف بعجزه ؟ بل حتى لو نظرنا إلى نقائض العقل الخالص ، ألسنا نلاحظ أن كائت كان أميل إلى قبول و النقائض ، منه إلى التسليم بالقضايا ؟... كل تتراضات أثارها خصوم الفلسفة الكانتية في وجه و نقد العقل النظرى ، ، على اعتبار أنه مجرد هدم للميتافيزيقا التقليدية بالمعنى الموجود لدى ديكارت وليبتس وفولف لهذه الكلمة . وقد سبق لنا أن رأينا كيف أنكر كانت وجود حدّس فائق للحسّ ، وكيف جعل من الذهن والعقل صورتين خاويتين لا تنطويان على أية مادة خاصة بهما . ولكنَّ من المؤكد مع ذلك أن كائت لم يقتصر على الكشف عن أوهام خليتافيزيقا ، بل هو قد حاول تفسيرها وتبريرها بوجه ما من الوجوه ، لأنه لا حظ أنها

<sup>«</sup> Cr. R. Pure », Esthétique Transcendentale, 8. Remarques générales. (1)

تستند إلى طبيعة العقل البشرى نفسه ، وتقوم على قوانين الروح الإنسانية ذاتها . فلم ينظر كأنت إلى الميتافيزيقا نفسها باعتبارها وهمًا لا بدّ من القضاء عليه ، بل هو قد اعتبرها ميلا طبيعيا نابعاً من صميم تكويننا البشرى . وعلى الرغم من أنَّ كائت قد أكَّد عجز العقل النظرى عن البرهنة على أهم موضوعات الميتافيزيقا ألا وهى النفس ، والعالم ، والله ، إلاَّ أنه لم يقل بأن في وسع العقل البرهنة على عدم وجود هذه الموضوعات . ولما كان كائت قد لاحظ أن العقل الذي يستطيع التدليل على خلود النفس ، وخلق العالم ، ووجود الله ، يستطيع أيضاً التدليل على فناء النفس ، وقدم العالم ، ووجود الله ، يستطيع أيضاً التدليل على فناء النفس ، وقدم الميتافيزيقية التي تخرج بطبيعتها عن دائرة الظواهر . ولكنَّ هذا لم يمنعه من القول بأن الميتافيزيقية التي تخرج بطبيعتها عن دائرة الظواهر . ولكنَّ هذا لم يمنعه من القول بأن أفكار العقل أفكار أساسية ، وأنها تمثل ممكنات هامة ، وأنها قد تستحيل إلى حقائق ثابتة إذا انضافت إليها قوة أخرى تفتح أمامنا السبيل للإيمان بها . وبهذا المعنى يكون ثابتة إذا انضافت إليها قوة أخرى تفتح أمامنا السبيل للإيمان بها . وبهذا المعنى يكون كائت قد هدم الميتافيزيقا الكلاسيكية لكى يمهد الطريق أمام ميتافيزيقا العلم . وهكذا يكون نقد العقل النظرى مجرد تمهيد ضرورى ستحل محل ميتافيزيقا العلم . وهكذا يكون نقد العقل النظرى مجرد تمهيد ضرورى لنقد العقل العملى .

بيد أننا نلاحظ ... مع ذلك ... أن كائت لم ينكر الميتافيزيقا بالمرة ، كما وقع ف ظن الكثيرين ، بل هو قد حاول أن يدافع عن الميتافيزيقا المشروعة التى تنبع من طبيعة العقل ، دون أن تزعم لنفسها الحق ف فرض مفاهيمها على التجربة . وليس من شك فى أنه ما دامت الطبيعة نفسها هى التى وضعت فينا هذا الميل البشرى إلى الميتافيزيقا ، فلا بد من أن يكون للنزوع الميتافيزيقى دوره فى الحياة الإنسانية . والظاهر أن الأصل فى هذا النزوع هو رغبتنا الطبيعية فى تحرير فكرنا من قيود التجربة ، وحدود الملاحظة البسيطة للطبيعة ، من أجل تنظيم أفكارنا على صورة نسق عقلى متكامل . ومن هنا فإن العقل البشرى الذى يعلم تمام العلم أنه هيهات لأى علم طبيعى أن يكشف لنا عن فإن العقل البشرى الذى يعلم تمام العلم أنه هيهات لأى علم طبيعى أن يكشف لنا عن باطن الأشياء ؟ ، سرعان ما يجد نفسه وجها لوجه أمام الحدود النهائية لكل معرفة باطدود . والميتافيزيقا إنما هى تلك المعرفة التصورية المحضة التى تنبعث من اصطدام الحدود . والميتافيزيقا إنما هى تلك المعرفة التصورية المحضة التى تنبعث من اصطدام العقل بحدوده الخاصة ، وإيمانه بأن ( التجربة ) لا يمكن أن تكون هى الكلمة الأخيرة الحقل معرفة ...

# *الغصِّــللسّابعُ* الميتافيزيقا المشروعة

# ٣٦ ـــ من التجربة إلى الشيء في ذاته :

رأينا أن كل معرفة بشرية إنما تبدأ بالحدوس الحسية ، ثم تنتقل منها إلى المفاهيم أو التصورات الذهنية ، لكي تصل في النهاية إلى الأفكار أو المبادئ العقلية . وقد لاحظنا أن هذه العناصر الثلاثة المتمايزة تقابل قُوَى الروح الإنسانية الثلاث ِ: الحساسية ، والذهن ، والعقل ، على التعاقب . ولكن ثمة صمة مُشتركة تجمع بين القُوَى الثلاث ، وتلك هي أن كل قوة تمثل ــ في نطاقها الخاصّ ــ مبادئ وحدة وترابط ، بحيث تكمّل قوة الذهن عملية التوحيد التي حققتها الحساسية ، ثم تجيء قوة العقل فتكمّل عملية التوحيد التي حققها الذهن . ومع ذلك فإن أية قوة من هذه القوى الثلاث لا تزوَّد المعرفة البشرية بأية مادة من المواد ، وإنما هي جميعاً صور خاوية ، أو وظائف تأليفية محضة . والمصدر الذي تَردُ إلينا عن طريقه مادة المعرفة ، إنما هو « المعطيات الحسية ٥ أو ٤ الحدوس الحسية ٥ التي لا تنصف بأي تماسك أو ترابط أو تآلف . ولهذا فإن قوة الحساسية تفرض على تلك الكثرة الواردة إلينا من الخارج أول صورة من صور الوحدة ، إذ تطبعها بطابع الزمان والمكان ، فلا يلبث الحَدْس الحسَّى أن يستحيل إلى ﴿ ظاهرة ﴾ . وعندما تستحيل الظاهرة بدورها إلى مادة تَمثُّل أمام مقولات الذهن ، فإنها لا تلبث أن تخضع لصورة جديدة من صور الوحدة ، وعندئذ لا تلبث أن تستحيل إلى و تجربة ، ، بالمعنى الكانتي لهذه الكلمة ، فتكتسب بذلك صفتي العمومية والكلية اللازمتين لكل معرفة علمية . وأخيراً يحاول العقل أن يفرض على ﴿ التجربة ؛ ... باعتبارها مادته الخاصة ... صورة عليا من صور الوحدة ، فنراه يعمد إلى تكوين ٩ مركب ٩ أسمى يضمّ فيه جميع معارفه العقلية ، أو يتصوّر على الأقل مثلاً أعلى يعتبره بمثابة الوحدة الكبرى لجميع أفكاره . وكما ينطبق الذهن على حدوس الحساسية ، فإن العقل ينطبق على مِقولات الذهن .

وكائت يستنتج من كل هذا أن العلم الرياضي والعلم الطبيعي ممكنان ، لأن الأحكام الأولية التركيبية ممكنة بالنسبة إلى هذين العلمين . ومعنى هذا أنّ قوانين

الذهن هي أوليا نفس قوانين الأشياء ، على نحو ما تبدو لنا . والعلم الموضوعي الذي توصلنا إليه قوانين الذهن إنما هو بالضرورة علم إنساني لا يَصَدُق إلا على الظواهر . ولكن هذا لا يُخوِّل لنا الحق في القول بأن تجربتنا هي النموذج الأوحد لكل تجربة محكنة ، أو أن الحدس الموجود لدينا في المكان والزمان هو الحدس الوحيد الممكن ، أو أن العقلية الاستدلالية التي نتمتع بها هي الشكل الوحيد لكل عقل ممكن . ومن هنا فإن كانت يحذّرنا من اعتبار مبادئ إمكانية التجربة شروطاً عامة كلية للأشياء في ذاتها . ولكن هذا لا يمنعنا في رأيه من أن نهتم بالبحث في موضوع و الأشياء في ذاتها ، فإن التجربة لا تكفي وحدها لإشباع نهم العقل البشري . والميتافيزيقا التي طالما تعلني بها الإنسان في سعيه نحو توحيد المعرفة البشرية ، إنما هي مظهر من مظاهر عدم كفاية التفسير الطبيعي من أجل إرضاء العقل . فنحن ميتافيزيقيون \_ بطبيعتنا \_ عدم كفاية التفسير الطبيعي عن شيء آخر يعلو على كل تجربة ، ولأننا نسعي باستمرار نفو التعرف على ما يمتد فيما وراء حدود كل معرفة موضوعية .

# ٣٧ ــ وظيفة المتافيزيقا باعتبارها علماً نظريا :

يرى كائت أن المتافيزية علم نظرى عض ، بمعنى أنها مستقلة تمام الاستقلال عن كل تجربة . وعلى الرغم من أن الرياضيات تشبه المتافيزيقا من حيث إنها علم نظرى ينصب على بعض المفاهيم أو التصورات ، إلا أن مفاهيم الرياضة تنطبق على الحدس ، في حين أن العقل عندما يعمل في مضمار المتافيزيقا فإنه لا يكون إلا تلميلة لنفسه !(١) وتبعاً لذلك ، فإن الميتافيزيقا تختلف اختلافاً كبيراً عن كل ما عداها من العلوم ، نظراً لأنها لا تكاد تعدو في دراستها مبادئ العقل ، وحدود استعماله ، على غو ما تحددها تلك المبادئ . وحين يعرف الميتافيزيقي أن مبادئ العقل هي مجرد مبادئ منظمة لا مبادئ مكونة ، فإنه عندئذ لا يمكن أن يقع في الأخطاء التي اقترفها أصحاب الميتافيزيقا الإيقانية غير المشروعة . والواقع أن فائدة الأفكار أو المبادئ العقلية ليست بجرد فائدة سلبية محضة ، بل هي أيضاً فائدة إيجابية لا تخلو من نفع النسبة إلى الذهن أو الفهم نفسه . حقا إن في وسع الفهم عن طريق المقولات أن يوحد فيما بين مبائر العناصر المتكثرة التي يمده بها الحدس ، فيكون بذلك سلاسل من الشروط ؛ ولكن العقل وحده هو الذي يستطيع أن يخلع على تلك المعرفة أعلى صورة

<sup>«</sup> Critique de la Raison Pure, », Préface de la seconde édition.

من صور الوحدة ، نظراً لأنه يملك القدرة على التسامي نحو فكرة مجموع السلاسل أو جملة الشروط . ومعنى هذا أن للأفكار وظيفة تأليفية هامة هي تحقيق الوحدة الكبرى لجميع مفاهيم الذهن . ولا سبيل إلى تحقيق مثل هذه الوحدة ، اللهم إلا إذا عمدنا إلى البحث عما بين المفاهيم من عناصر مشتركة أو متجانسة ، بحيث نتمكن من تحديد الأجناس والأنواع . ولكي تتحقق هذه العملية المنطقية ، فلا بد من أن تتوافر في الظواهر سمات ثلاث متايزة هي التجانس الذي يسمح لنا بمقارنتها بعضها بالبعض الآخر ، والنوعية التي تحول بيننا وبين مزج أو خلط فئات الأجناس المختلفة بعضها بالبعض الآخر ، ثم الاتصال الذي يدعو الذهن إلى البحث عن أوجه القرابة بين الأجناس المختلفة ، حتى تلك التي قد تبدو في الظاهر بعيدة أو مغايرة تماما لكل ما عداها ، بحيث نتدرج في سلسلة الأجناس من القريب إلى البعيد ، مارين بالأجناس عداها ، بحيث نتدرج في سلسلة الأجناس من القريب إلى البعيد ، مارين بالأجناس المتوسطة ... وإذن فإن التجانس ، والنوعية ، والاتصال تمثل الشروط العقلية الثلاثة التي لا بد لأشكال الظواهر من مطابقتها ، حتى يكون في الإمكان توزيعها منطقيا أو لنظيمها في نسق واحد متدرج من الأجناس والأنواع .

بيد أن كائت حريص على تذكير أهل الميتافيزيقا بأن هذه المبادئ التى يضعونها ، أو تلك الأجناس والأنواع التى يصنفونها ، لا تنطوى على أية قيمة موضوعية مطلقة ، وإنما هى مجرد مبادئ تنظيمية ، أو قواعد توحيد عقلى ، وليس لها سوى مجرد فائدة نقدية والميتافيزيقى حين يبحث فى الطبيعة عن أوسع صورة من صور الوحدة ، وأغنى صورة من صور الاستمرار أو الاتصال ، فإنه لا يضع قوانين مطلقة للأشياء ، بل هو يقتصر على تحديد بعض المبادئ العقلية التى قد تعين المعرفة التجريبية على بلوغ أقصى درجة من درجات الوحدة . وإذن فإن الميتافيزيقا المشروعة فى رأى كائت إنما هى تلك التى تحرص على استخدام أفكار العقل المتالص استخداماً مشروعاً ، فلا تجعل منها سوى مجرد قواعد لهداية الذهن فى سعيه المعرفة الموحدة المتكاملة ، بدلا من أن تحاول فرضها على التجربة باعتبارها مبادئ فات قيمة موضوعية مطلقة .

# ٣٨ ـــ الميتافيزيقا من حيث هي معرفة تقوم على الحدود :

لئن يكُنّ العالم المحسوس مجرَّد سلسلة من الظواهر المترابطة وفقا لقوانبن عامة ، إلا أن إدراكنا لهذه الظواهر مشروط كما رأينا بما يكمن وراءها من حقائق أو أشياء في ذاتها . حقا إننا لا نعرف شيئا عن تلك و المعقولات ، أو « الأشياء في ذاتها ، ولكن

مشكلة الميتافيزيقا لا بد من أن تنشأ على وجه التحديد حينما يكون علينا أن نتصور كيف يستطيع عقلنا أن يقم علاقة بين الظواهر التي يعرفها ، وذلك الشرط الأسمى الذي لا يعرفه أو الذي لن يعرفه مطلقاً . ومعنى هذا أن ثمة ترابطاً في داخل معرفتنا بين « المعلوم » وبين عنصر آخر « مجهول » لدينا تماماً ، ومثل هذا الترابط إنما يدعونا إلى تحديد الصلة القائمة لدينا بين هذا ﴿ المعلوم ﴾ وذلك ﴿ المجهول ﴾ . فهل نقول بأن ما يحدّ تجربتنا إنما هو بالضرورة شيء خارج تماماً عنها ، وكأنما هو و خلاء محض ، أو فراغ مطلق ؟ هذا ما يرد عليه كانت بقوله إنه لا بد لنا من تحليل مفهوم و الحد ، Limite : فإن الحد شيء إيجابي يقع بين ما يحصره أو يحده من جهة ، وبين المكان الممتد خارج ذلك الكل المعلوم من جهة أخرى . وبهذا المعنى يمكن القول بأن « الحد ، معرفة إيجابية حقيقية لا يكتسبها العقل إلا حينها يمتد إلى ذلك الحد ، دون أن يحاول مع ذلك تجاوزه أو تخطيه ، لأنه عندئذ لن يجد نفسه إلا بإزاء خلاء محض أو مكان فارغ يستطيع فيه أن يتعقل صوراً يخلعها على الأشياء ، لا الأشياء ذاتها . وإذن فإن واقعة انحصار مجال المعرِفة أو تحدُّده ، نتيجة لوجود شيء يظل مجهولا لدينا باستمرار ، إنما تمثل و معرفة عقلية ، تحول دون إنحصار العقل نفسه داخل نطاق العا نم المحسوس. وليست الميتافيزيقا ـ في رأى كائت ـ سوى هذه المعرفة العقليــة بالحدود ، أعنى إدراك ما هنالك من علاقة أو ترابط بين ما يمتد خارج المحسوس ، وما هو متضمَّن في داخله<sup>(١)</sup> .

وهنا يقيم كانت تفرقة دقيقة بين مفهوم ( الحدّ ، ومفهوم ( الحاجز ، ، فيقول إن الحدود تفترض دائماً وجود مكان يمتدّ خارج محل ما ويحصره ، في حين أن الحواجز تتسم بصبغة سلبية محضة لأنها تعين كمية الموضوع من حيث كونها محدودة لا تنطوى على أي مجموع مطلق . وتبعاً لذلك فإن كانت يقرر أن العقل البشرى يصطدم في الرياضيات والفيزياء بحواجز ، لا بحدود ، نظراً لأن العالم الرياضي أو العالم الفيزيائي لا يمكن أن يسلم بوجود أشياء خارجة عن نطاق بحثه لن يكون في وسعه يوماً الوصول الها . ومع ذلك فإن العالم الرياضي مثلاً مضطر إلى الاعتراف بوجود د حواجز ، ما دامت المعرفة الرياضية لا يمكن بطبيعتها أن تنصب إلا على ظواهر . وهكذا الحال أيضاً

<sup>«</sup> Prolégomènes à toute Mètaphysique Future. » trad Gibelin, 1941, p. (1)

بالنسبة إلى عالم الطبيعة ، فإنه لن يستطيع يوماً \_ كا سبق لنا القول ... أن يكشف لنا عن و باطن الأشياء ، أعنى ما هو ليس بظاهرة ، وإن كان يصلح مع ذلك مهدا أسمى لتفسير الظواهر ، وحتى لو اقترحنا على عالم الطبيعة مثل هذا المبدأ (كالقول مثلا بتأثير بعض الموجودات اللامادية ) فإنه لا بد من أن يجد نفسه مضطراً إلى استبعاده من سلسلة تفسيراته ، لأنه لا موضع لمثل هذا المبدأ في سلسلة الإدراكات الواقعية القائمة على قوانين التجربة . وأما بالنسبة إلى الميتافيزيقي ، فإن الملاحظ أن طبيعة بحثه تضطره إلى الامتداد نحو حدود المعرفة ، من أجل محاولة التطلع إلى ما يمتد فيها وراء كل تجربة ؛ وهو يجد نفسه مدفوعاً إلى هذا التشوّف ، تحت تأثير حافز طبيعي من حوافز العقل البشرى نفسه ، دون أن يكون هناك أي تعسنف أو افتعال من جانبه في مثل هذا الميل الطبيعي .

# ٣٩ ــ الميتافيزيقا من حيث هي ميل طبيعي :

وهنا قد يحق لنا أن نتساءل : هل يمكن أن يقف العقل البشرى من مشاكل المتافيزيقا موقف اللامبالاة أو عدم الاكتراث ؟ أو بعبارة أخرى ، هل يستطيع الفيلسوف أن يضرب صفحاً عن أفكار العقل ، بدعوى أنها أفكار عقيمة لا فائدة منها ولا طائل تحتها ؟ وإذا صح أن العقل عاجز عن البرهنة على حرية الإرادة ، وخلود النفس ، ووجود الله ، أفلاً يكون من الأصلح للأخلاق والدين أن ننكر الميتافيزيقا بالمرة ؟... كل تلك أسئلة طالمًا أثارها خصوم الميتافيزيقا في وجه النقد الكانتي ، خصوصاً وأن النتيجة النهائية التي نُحيل إليهم أن كائت قد استخلصها من هذا النقد هي ضرورة القضاء على كل ميتافيزيقا . ولكنَّ كائت نفسه قد أكد لنا أكثر من مرة أن من المحال على العقل البشرى أن يقف موقف عدم الاكتراث من مشكلات حيوية تمس مصير الإنسانية ذاتها ، وتقترن في صميمها بطبيعة تكوين العقل البشري نفسه . وهذا هو السبب في أن كانت يقرر أن الأصل في ظهور الميتافيزيقا إنما هو ذلك الميل الطبيعي الموجود لدى العقل البشري ، والذي يدفعه دائماً نحو التطلع إلى ما يمتد فيما وراء حدود المعرفة الميسَّرة له تجريبيًّا . وما دامت الميتافيزيقا هي طفل العقل المدلُّل ، فإن من الخطأ أن ننسب ظهورها إلى محض الصُّدُّفة ، ما دام العقل هو الذي أرادها ، وهو الذي كوَّن بذرتها الأصلية ، وهو أيضاً الذي دبرها بحكمته من أجل تحقيق بعض الغايات الهامة . ومعنى هذا أن الميتافيزيقا ــ مَثَلُها في ذلك كمَّلل أي علم آخر ـــ إنما. هي في جوهرها من خَلَق الطبيعة نفسها ، فلا مجال لاعتبارها مجرد نتيجة لاختيار

تعسُّفى ، أو مجرد امتداد عَرَضى لتقدم التجربة . وما دامت الميتافيزيقا تعبر عن ميل إنسانى طبيعى لا سبيل إلى محوه أو القضاء عليه ، فلا محل لافتراض إمكان اختفائها يوماً ، وبالتالى لا موضع للقول بأن تقدم العلم سيكون هو الكفيل بإزالتها تماماً من عالم الوجود(١) .

حقا إن كانت نفسه يلاحظ أن الكثير من الفلاسفة في عصره قد تخلوا عن المتافيزيقا ، ولكنه لا يري في هذا التخلي سوى مجرد مظهر لعجز أولئك الفلاسفة عن فهم الدور الحقيقي الذي تقوم به المتافيزيقا في حياتنا البشرية . والواقع أنه مادام التفسير الفيزيائي أو الطبيعي عاجزاً عن إرضاء العقل، فسيظل الميل الميتافيزيقي حقيقة واقعية لا غناء عنها . وليس الغرض من هذا الميل سوى تحرير فكرنا من قيود التجربة ، وإطلاق سراحه من أسر الملاحظة الطبيعية البسيطة . حقا إن العقل لن يستطيع أن يكتسب أية معرفة موضوعية محدَّدة عن تلك المعقولات التي تغلو على كل تجربة تمكنة ، ولكن حَسْبُهُ أن يتطلع ــ على الأقل ـــ إلى ذلك المجال الواسع المفتوح أمامه ، ألا وهو مجال ( المعقولات ١ أو ( الحقائق ١ أو ( الأشياء في ذاتها ٤ . ولئن كان العقل العملي وحده هو الذي يستطيع ــ كما سنري فيما بعد ــ أن يجعل من ذلك و المجهول ، موضوعاً للاعتقاد ، أو الإيمان ، بالنسبة لنا ، إلا أن من المؤكد أن لدى العقل نزوعاً طبيعياً نحو تصوّر ذلك ﴿ الجهول ﴾ الذي يلتقي به دائماً على الحدود ! وقد وجُدِتَ الميتافيزيقا في كل زمان ومكان ، لأن الإنسان لم يستطع أن يتصور أن يكون الفراغ المطلق أو الخلاء المحض هو الشيء المجهول الذي يمتدّ فيما وراء حدود معرفتنا البشرية الناقصة . ولو كانت ﴿ الطبيعة ﴾ هي كل شيء ، أو لو كانت الكلمة الأخيرة للتجربة ، لكان الميل الميتافيزيقي الموجود لدينا غير ذي موضوع. ولكننا نعرف ... لحسن الحظ ... أن الطبيعة لم تودع لدينا هذا الميل عبثاً ، فلا بد من أن تكون للميتافيزيقا قيمتها ( وغايتها ) من حيث هي ميل طبيعي .

بيد أن كانت يعترف مع ذلك بأن الميتافيزيقا هي العلم الوحيد الذي لم يحرز أي تقدم منذ عهد أرسطو ، في حين أن سائر العلوم الأخرى قد قطعت أشواطاً بعيدة. المدى في سبيل التقدَّم ، وهو يعجب لوضع الميتافيزيقا بالنسبة إلى ما عداها من العلوم

<sup>«</sup> Prolégomènes à toute métaphysique future ,... », trad, Gibelin, Vrin, (\) 1941, pp. 141 & 160,

الأخرى ، فيقول إنَّ المشكلة لا تعدو أحد أمرين : فإما أن تكون الميتافيزيقا علماً ، وفي هذه الحالة يكون من حقنا أندنتساءل : لماذا لم يستطع هذا العلم أن يكتسب كغيره من العلوم تقديراً إجماعياً مستديماً ؛ وإما ألا تكون الميتافيزيقا علماً ، وفي هذه الحالة يكون من حقنا أن نتساءل : لماذا تدّعي الميتافيزيقا لنفسها دائماً هذا الاسم ، ولماذا تخدع العقل البشري بآمال كثيرة هيهات لها أن تشبعها أو أن تبلغها . ويمضى كانت في وصف المحاولات الكثيرة التي قام بها العقل في مضمار الميتافيزيقا، فيقول لنا: إن العقل قد دأب هنا على إقامة الصروح الشامخة ، ولكنه لم يُقِمُّ مرة صرحاً واحداً إلاَّ وأهوى عليه من بعد بمعوله الهدَّام ، فلم يُثِق منه و لم يَذَرُ ! وربما كان السرّ في هذا الهدم المستمر ، هو أن العقل حريصٌ على تعرُّف طبيعة الأسس التي وضع دعائمها ، فهو يهدم لكي يراجع طريقته في البناء ، ولكي يتأكد من سلامة الأسسّ التي شيَّد فوقها أبنيته الهائلة ومن هنا فإن كانت يعترف بأننا لا زلنا مفتقرين إلى ميتافيزيقا ، على الرغم من أن لدينا بطبيعتنا نزوعاً ميتافيزيقيًّا لا شك فيه . وليس ( النقد ) في رأى كانت سوى المقدمة الضرورية لقيام ميتافيزيقا علمية يمكن أن تشبع حاجبات العقسل البشري . وكانت واثق ــ كما سبق لنا القول ــ من أنه يستحيل على العقل البشري أن يعدل نهائيا عن كل بحيث ميتافيزيقي ، اللهم إلا إذا أمكن أن يكون سأم الإنسان من استنشاق هواء فاسد ، دافعاً له يوماً إلى الامتناع بالمرة عن التنفس 1

# ٤ ــ الميتافيزيقا من حيث هي حاجة إلى ما وراء التجربة :

إذا كان الأصل في الميتافيزيقا هو ذلك الميل الطبيعي الذي لا يجعلنا نقنع بما تقدمه لنا التجربة ، فإن الدافع إلى الاستعانة بأفكار العقل إنما هو الحاجة إلى ما وراء التجربة . صحيح أنه ليس من حقنا أن نصدر أي حكم موضوعي على ذلك العالم العقلي الذي يتخطى نطاق الظواهر ، ولكن من حقنا أن نفترض وجود شيء فيما وراء المكان والزمان والتجربة ، أعنى فيما وراء العالم المحسوس . والميتافيزيق — كا أسلفنا — إنما تظهر بكل حدتها عند نقطة تلاقي المكان المليء — ألا وهو التجربة — بالمكان الفارغ الذي لا نعلم عنه شيئًا — ألا وهو المعقولات — وليس في استطاعة المعقل أن يقف موقف عدم الاكتراث من تلك الحقيقة المجهولة التي يصطدم بها عند حدود المعرفة ، وإنما هو مضطر إلى التساؤل عن نوع العلاقة التي يمكن أن تقوم بينه وبينها ، أعنى بين جملة شروط التجربة وبين ذلك اللامشروط المطلق . وليست فكرة والنالم المعقول ، أو و الموجود اللامادي ، أو و الكائن اللامتناهي ، سوى مجرد تعبير

عن شعور العقل بوجود حالة و لا تجانس ، بين حدَّى هذه الصلة ، أعنى بين الظواهر والأشياء في ذاتها . وسواء أكان في الإمكان معرفة تلك الأشياء ، أم كان ذلك ضرباً من المستحيل ، فإن الذي لا نزاع فيه هو أن تلك الأشياء لا بد من أن تكون نسيج وَحْدِها ، أعنى أنها لا بد أن تكون نموذجاً أسمى للكمال . ولئن كنا نجهل ماذا عسى أن تكون عليه تلك الأشياء في ذاتها ، أعنى بطريقة محدَّدة ، إلا أننا نستطيع على الأقل أن نتصور وجود علاقة بين تلك الأشياء وبين عالم الحس ، وبالتالي فإننا نستطيع أن نعمل عقلنا في تصور الرابطة القائمة بينهما ، مستخدمين في هذا التصور ما لدينا من مفاهم عقلية أو أفكار تنظيمية .

وهنا قد يقول قائل: هل يكون معنى هذا أن في وسع العقل التأكد من وجود شيء متايز عن العالم ، يكون بمثابة الدعامة الأساسية للنظام الكوني والترابط الطبيعي ؟ أو بعبارة أخرى ، هل تستطيع الميتافيزيقا ــ عن طريق العقل الخالص وحده ــ أن توصلنا إلى مفهوم ٩ الموجود الأسمى ٤ ٩ هذا ما يجيب عليه كائت بقوله إن مفهوم الألوهية ، مفهوم عقلى خالص يمثل جماع الوجود الحقيقى ، ولكننا لا نستطيع أن نقول عنه أى شيء محدد ، وإلا لوجدنا أنفسنا مضطرين إلى استعارة أمثلتنا من العالم المحسوس ، في حين أنَّه ليس هناك أي تجانس بين تلك الحقيقة المعقولة الخالصة وبين أى موضوع من موضوعات الحسن . ومعنى هذا أنه ليس من حقى أن أنسب إلى مفهوم ﴿ الموجود المطلق ؛ الذي أتصوره في استقلال تام عن الظواهر ، أية صفة منتزعة من صميم تجربتي ، سواء أكانت هذه الصفة هي العقل أم الإرادة ، ما دامت خيرتي مشروطة دائماً بموضوعات العالم المحسوس . وأما إذا تصورتُ و الموجود الأسمى ۽ على أنه خارجٌ عن نطاق أية معرفة نستطيع أن تحصلها في نطاق العالم ، فهناك سأجد نفسي مضطراً إلى التوقف عن نسبة أية صفة بشرية إلى ذلك ( الكائن الأعلى ، في ذاته . وهيوم محق بلا شك حين يقول إن أصحاب ﴿ التأليه ﴾ Théisme يقعون في خطأ ، التشبيه ، حينها يخلعون على الله صفات العقل والإرادة والعناية ، على نحو ما يجدونها في صميم تجربتهم البشرية . ولكننا نستطيع أن نتجنَّب خطأ الوقوع في. التشبيه ) لو أننا اقتصرنا على الحديث عن الخصائص المميزة لعلاقة الموجود الأسمى بالعالم ، بدلا من الحديث عن خصائص الموجود الأسمى في ذاته . وتبعا لذلك فإن في وسعنا أن ننظر إلى العالم كما لو كان من صَّنع عقل أسمى وإرادة عليا ، دون أن نتحدث عن طبيعة العقل الأسمى في ذاته ، أو خصائص تلك الإرادة العليا في ذاتها . ولو أننا

تصوَّرنا أن علاقة الله بالعالم هي كعلاقة المهندس بالسفينة ، أو القائد العسكرى بالكتيبة ، أو الصانع بعمل يده ، قان هذا التصور لن يكون معناه أننا تخلع على الله بعض الصفات البشرية ، وإنما سيكون معناه أن الله هو الدعامة التي يستند إليها مجموع الظواهر المحسوسة . حقاً إنه ليس في وسعنا أن نتصور ماذا عسى أن يكون و الموجود الأعلى ، في ذاته ، ولكن ليس ما يمنعنا من أن نتصور هذا الموجود بالنسبة إلينا ، أعنى على نحو ما هو بالقياس إلى هذا العالم الذي أنا جزء منه (١) .

# 1 ٤ ـــ المنهج التمثيلي في الميتافيزيقا :

يرى كانت أن و التمثيل ، Analogie الذى نتصوره فى العادة إنما ينصرف إلى معنى التشابه الناقص القاعم بين شيئين . وأما و التمثيل ، أو و التماثل ، الذى يعنيه هو ، فإنما يشير إلى تشابه كامل فى علاقتين قائمتين بين شيئين غتلفين تمام الاختلاف . وربما كان فى استطاعتنا عن طريق هذا النوع من و التمثيل ، أن نتصور الموجود الأسمى باعتباره عدداً بالنسبة إلينا ، دون أن يكون فى وسعنا أن نحده تحديداً مطلقاً فى ذاته . ولا شك أن كل ما يعوزنا حينا نكون بصدد تصور و الموجود الأسمى ، إنما هو أن نتخيله فى علاقته بنا وبالعالم . وتبعاً لذلك فإن الحملات التي شنها هيوم على أولئك الذين أرادوا أن يحدوا مفهوم و الموجود الأسمى ، تحديداً مطلقاً ، عن طريق استعارة عناصر هذا المفهوم من العالم ومن تجربتهم الخاصة ، لن تصيبنا بأى وَجه ما من الوجوه . وكذلك لن يكون فى وسع هيوم أن ياخذ علينا فقر مفهومنا الخاص بالموجود الأسمى ، مجرد أننا قد استبعدنا منه كل عنصر من عناصر و التشبيه » .

والواقع أن الفرض الضرورى الذى يجد العقل نفسه مضطرا إلى وضعه لا يمكن أن يكون هو المفهوم الدينى العادى لإله مشخص نخلع عليه بعض الصفات المستعارة من عالمنا الحسى ، وإنما هو مجرد مفهوم عقلى تجريدى لموجود أولى ننسب إليه بعض الصفات الأونطولوجية التى لا تمت إلى عالم التجربة بأدنى نسب . ونحن حين نتصور هذا الموجود الأولى أو الكائن الأسمى ، فإننا قد نجد أنفسنا مدفوعين ـ تحت تأثير النزعة التأليبية ـ إلى أن ننسب إليه بعض الصفات الأخلاقية ؟ كالعقل ، والإرادة ، والقداسة ، والسعادة ، وما إلى ذلك ، ولكن هذه الصفات لا تنطوى في نظر والقداسة ، والسعادى على أية دلالة تشبيهية (كما توهم هيوم) ، بل هي مجرد صفات الفيلسوف النقدى على أية دلالة تشبيهية (كما توهم هيوم) ، بل هي مجرد صفات

Kant : « Prolégomènes à' toute métaphysique., etc. » p. 146.

تمثيلية . وبهذا المعنى يمكننا أن نقول إن الحقيقة الإلهية لتبدو لنا وكأنما هي تملك إلى أعلى درجة من درجات الكمال شتى القوى المحدودة التي نمتلكها نمن . وتبعاً لذلك فإنه ليس ما يمنعنا من أن ننسب إلى الموجود الأسمى ــ باعتباره كائنا كاملا لا متناهيا ــ كالا يعلو بالضرورة على كل ما قد نستطيع معرفته من إدراكنا لما في العالم من نظام وتدبير(١) . ولكن كانت يعود فيؤكد في موضع آخر أننا حينها ننسب ﴿ العقل ﴾ إلى الموجود الأسمى ، فإننا لا نخلع عليه صفة خاصة ندَّعي أنها من مقومات وجوده ، أو أنها عين ذاته ، بل نحن إنما ننسب هذه الصفة إلى العلاقة التي تربط ذلك الموجود بَالِعالِم المحسوس . وفي هذه الحالة يكون كل نظرنا متجها نحو علة تلك الصورة العقلية التي نلتقي بها في كل مكان داخل هذا العالم الحسي ، وتكون صفة العقل التي ننسبها إلى الموجود الأسمى من حيث هو متضمن لصورة العالم العقلية ، مجرد تشبيه تمثيلي يعيننا على فهم العلاقة القائمة بين تلك العلة الأولى المجهولة لدينا من جهة ، وبين العالم المحسوس من جهة أخرى . وبهذه الطريقة نتجنبه نسبة صفة ﴿ العقل ﴾ إلى ﴿ الله ﴾ ، لكي نقصر هذه الصفة على و العلاقة ، القائمة بين الله والعالم ، أو على الصلة القائمة بيننا وبين الموجود الأسمى . ومن هنا فإننا نعترف بأن ﴿ الموجود الأسمى ﴾ في ذاته ، لا بد من أن يظل بالنسبة إلينا سراً منيعا يستحيل علينا بأي حال أن نتصوره تصوراً محدوداً دقيقاً . ولا شك أننا لو حاولنا تحديد الطبيعة الإلهية بالالتجاء إلى بعض الصفات المنتزعة من طبيعتنا البشرية ، أو لو عمدنا إلى تصور الذات الإلهية عن طريق الامتعانة ببعض المفاهم المبتذلة أو التصورات الصوفية ، فإننا عندئذ لا بد واقعون في خطأ منهجي فادح ، لأننا سنكون في هذه الحالة قد استخدمنا تصوراتنا الذهنية استخداماً مفارقاً أو عالياً على التجربة . ولما كان رائد كانت دائماً أبدا هو ألا يقول أكثر مما يعرف ، فإننا نجده يعترف بأنه ليس لهذا ؛ المنهج التمثيلي ؛ في البحث الميتافيزيقي قيمة مطلقة أو دلالة موضوعية ، بل هو مجرد منهج نسبي أو تقريبي . وهنا تظهر فكرة كائت في المعرفة 1 الكَأنية 1 : ( As - If ( comme si ، فنراه يقول إننا نتصور العالم كما لو كان وجوده أو كيانه الباطن ثمرة لعقل أسمى أو نتيجة لعلة أولى . ومعنى هذا أن تصورنا لله قامم على معرفتنا بتركيب العالم ، لا على معرفتنا بتركيب أو تكوين تلك العلة الأولى في ذاتها . وبعبارة أخرى يمكن القول بأن المنهج التمثيلي لا

<sup>«</sup> Critique de la Raison Pure », Idéal de la Raison Pure, Sect. VII.

يسمح لنا بمعرفة طبيعة العلة الأولى ، بل هو يسمح لنا فقط بفهم العلاقة القائمة بين تلك العلة الأولى وبين العالم ، على أساس أن للعالم صورة عقلية لا يتكفل بتفسيرها إلا موجود أسمى له صفة العقل . وهكذا نرى أن كاثب يجعل للمبتافيزيقا طابعاً كأنياً ، على نحو ما سيفعل من بعد فابنجر Vabinger الذي سيقيم نزعته البرجماتية على أساس و فلسفة كأنية ؛ !

# ٢ ٤ \_ القيمة العملية للميتافيزيقا:

لا يريد كانت أن يتوقف عن دراسة القيمة الموضوعية للأحكام الميتافيزيقية ، بل هو يريد أن يكشف لنا عن الفائدة العملية للنزوع المينافيزيقي من حيث هو ميل طبيعي . ولما كان ما في الطبيعة إنما هو مجعول في الأصل لغاية نافعة ، نليس بدعاً أن تكون الطبيعة قد أرادت بهذا الميل الميتافيزيقي تحقيق فائدة عملية ، أو بلوغ غاية أنثروبولوجية . والواقع أن الإتيان بوجود شيء يمتد فيما وراء التجربة إنما يفتح أمام الأمل أو الرجاء البشرى أفقاً واسعاً لا غنى عنه لتحقيق غاياتنا الأخلاقبة ، بحيث قد يكون فى وسعنا أن نعد أفكار العقل الــهامية بمثابة التربة الأولية الضرورية التي لا بد للمبادئ العملية من أن تنبئق وتترعرع في أحضانها . ولننظر مشلا إلى الفكسرة السيكولوجية ، فسنجد أنها لا توضح لنا الشيء الكثير عن الطبيعة المحضة للنفس البشرية ( أعنى تلك الطبيعة الخائصة العالية على جميع التصورات التجريبية ) ، ولكنها تكشف لنا على الأقل عن قصور تلك المفاهيم التجريبية ، ومن ثم فإنها تصرفنا عن الإيمان بالنزعة المادية ، باعتبارها تصوراً سيكولوجياً لا غناء فيه ولا قيمة له من أجل تفسير الطبيعة . ثم لننظر بعد ذلك إلى الأفكار الكوسمولوجية ، فسنجد أنها تبين لنا بكل وضوح عجز كل معرفة طبيعية ممكنة عن إشباع العقل في بحوثه المشروعة ، وبالتالي فإنها تعيننا على استبعاد كل نزعة طبيعية تريد أن تظهر لنا الطبيعة بصورة الحقيقة المستعنية بذاتها . وأخيراً لننظر إلى الفكرة الثيولوجية ، فسنجد أنها تظهرنا على وجود ضرورة لا مشروطة هي بمثابة العنة الأولى لسائر الشروط الماثلة في عبالم التجربة ، وبالتالي فإنها تفسر لنا وجود الحادث أو الممكن ، وتسمح لنا عن هذا الطريق بأن نستبعد مذهب القضاء والقدر . على اعتبار أنه يفضي في النهاية إلى القول بوجود ضرورة طبيعية عمياء . ومعنى هذا أن الفكرة اللاهوتية هي التي تضع بين أيدينا مفهوم المبدأ الأول ، وهي التي تهدينا إلى فكرة العلة الحرة ، وبالتالي فإنها هي التى تهدينا إلى فكرة العلة الحرة ، وبالتالى فإنها هى التى توصلنا إلى القول بوجود عقل أسمى . ومن هنا فإن كائت يقرر أن أفكار العقل الخالص ذات فائدة عملية كبرى لأنها هى التى تسمح لنا بأن نستبعد تلك المزاعم الجريئة التى يدعيها أهل الفلسفات المادية ، والطبيعية ، والجبرية ، وهى تلك الفلسفات التى تحد من نطاق العقل . وفضلا عن ذلك ، فإن هذه الأفكار تساعدنا على أن نعد للمفاهيم الأخلاقية بجالا واسعاً خارج نطاق النظر العقلى الخالص(١) .

حقا إن الميتافيزيقا علم نظرى خالص ، ولكن لهذا العلم فائدة عملية تخرج عن حدود تلك المعرفة التصوّرية المحضة . ولما كانت الفلسفة النقدية حريصة على المضي إلى الينابيع الخالصة للعقل البشرى ، فليس بدّعاً أن نراها تكتشف فى الأصول الدفينة لذلك العقل وحدة عميقة تجمع بين الاستعمال النظرى للعقل فى ميدان الميتافيزيقا ، والاستعمال العمّلي للعقل فى ميدان الأخلاق . ومن هنا فإن كانت يعدّل من نظرته إلى النزوع الميتافيزيقى فيقول إنه ليس مجرد وهم لا بد من تبديده ، وإنما هو أيضاً نظام طبيعي لا بدّ من تفسيره بالنظر إلى غايته . صحيح أن التفسير العِلمسي المحض للميتافيزيقا قد لا يقيم وزناً كبيراً لمثل هذا النزوع الميتافيزيقى من حيث هو ميل طبيعي ، ولكن من المؤكد أن جدل العقل الخالص فى ميدان الميتافيزيقا ، باعتبارها ميلاً طبيعياً ، إنما هو ظاهرة أنعروبولوجية لا سبيل إلى تفسيرها إلا بالرجوع إلى الغاية التي قصدت إليها الطبيعة من وراء خلق هذا النزوع الميتافيزيقى فى أعماق النفس البشرية .

# ٤٣ ــ من العقل النظرى إلى العقل العملى :

رأينا أن مبادئ العقل النظرى ليست مبادئ مركبة تحكم الواقع ، بل هى مبادئ منظمة تحكم المعرفة . وانتهينا من نقدنا للمعرفة البشرية إلى أن إمكانية التجربة ستظل دائماً هى المعيار الأوحد لكل برهنة فلسفية . ثم عرَّجنا على المينافيزيقا فاستطعنا أن نتبين أنه على الرغم من كل ما لها من قيمة عملية باعتبارها ميلاً طبيعياً ، إلا أنها قد بقيت عاجزة حتى الآن عن وضع أحكام أولية تركيبية تصدق على التجربة ، كا تصدق أحكام باقى العلوم . وهكذا استطعنا أن نتحقق من أن العقل النظرى لا يكفى وحده من أجل التدليل على النفس والحرية والله ، فأصبح لزاماً علينا الآن أن نلتجىء

إلى العقل العملى آملين أن نجد عنده ما عجزنا عن الحصول عليه لدى العقل النظرى . ولهن كان كانت قد ربط منذ البداية بين الاستعمالين النظرى والعملي للعقل الخالص ، إلا أنه قد جعل الأول منهما سبيل العلم ، بينا جعل الثانى منهما سبيل الإيمان . ولهذا نراه يقسم الميتافيزيقا نفسها إلى قسمين : ميتافيزيقا نظرية هي ميتافيزيقا الطبيعة ، وميتافيزيقا عملية هي أن كانت قد أقام تفرقة حاسمة بين مرتبة الطبيعة ومرتبة الحرية ، فقال بأن قوانين الطبيعة الضرورية ــ التي هي موضوع العلم ــ إنما تعبر فقط عما هو كائن ، في حين أن القوانين الأخلاق ، فذلك لأنه قد رأى أن القوانين الأخلاقية لا تقرض نفسها على باسم الأخلاق ، فذلك لأنه قد رأى أن القوانين الأخلاقية لا تقرض نفسها على العقل ، باعتبارها بجرد دوافع تمليها علينا الطبيعة ، بل باعتبارها نظاماً مفروضاً على إرادتنا فرضاً . ولما كان هذا النظام هو في كثير من الأحيان على النقيض تماماً من كل إما تتطلبه منا حوافز حساسيتنا ، فلا بدّ لنا من أن نستنتج ضرورة أننا ـــ من وجهة نظر الطبيعة والعلم ــ نتمتع بصفة الحرية ، وأن في وسع عقلنا ما التالى ــ عن طريق انتهاجه لسبيل لم يكن في الحسبان ــ أن يصل إلى تحديد بعض بالتالى ــ عن طريق انتهاجه لسبيل لم يكن في الحسبان ــ أن يصل إلى تحديد بعض الموضوعات المفارقة ( أعنى العالية على التجربة ) : Transcendants .

وإذا كنا قد حاولنا في مبحث العقل النظرى أن نجيب على السؤال الكانتي و ما الذي يمكنني أن أعرفه ؟ ، فسيكون علينا في مبحث العقل العملي أن نجيب على سؤال آخر هو : « ما الذي يجب على أن أعمله ؟ » . ولكن كانت سيحاول عن طريق الإجابة على هذا السؤال الثاني أن يجيب أيضا على السؤال الثالث القائل : « ما الذي يمكنني أن آمله ؟ » وآية ذلك أن الأخلاق هي التي ستكشف لنا عن « الله » باعتباره الموجود الأسمى القادر على تحقيق الكمال الذي يتطلبه منا القانون الأخلاقي . والأخلاق أيضا هي التي ستطلبه منا القانون الأخلاقي . والأخلاق أيضا هي التي ستطلبه أن و خلود النفس » شرط ضروري لتحقق الغايات الأخلاقية للإسان تحققا تامًا . وإذن فإن نقد العقل العملي هو الذي سيين لنا وقصاري القول إنه حينا يثار السؤال القائل : « ما الذي يمكنني أن آمله ؟ » ، فإنه ليس من حق العلم أن يتولى الإجابة على هذا السؤال ، لأنه من احتصاص « الاعتقاد ) ليس من حق العلم أن يتولى الإجابة على هذا السؤال ، لأنه من احتصاص « الاعتقاد ) أو اليقين الأخلاق . ولئن كان العلم يقينيًا ، إلا أنه لا يوصلنا إلى معرفة شيء آخر سوى الظاهرة . ولئن كان في وسع الإيمان الخلقي أن يوصلنا إلى المطلق ، إلا أنه خلو صوى الظاهرة . ولئن كان في وسع الإيمان الخلقي أن يوصلنا إلى المطلق ، إلا أنه خلو (كانت)

تماماً من كل قيمة موضوعية . ولهذا يقول كالت إننى قد أستطيع أن أقول عن طريق الإيمان الخلقى : ﴿ إِننِي وَاتَقَ أَخَلَاقِيًّا مِن أَن ثُمَّةً إِلَما ﴾ ، ولكننى لن أستطيع أن أقول : ﴿ إِنْ اللهُ مُوجُودٍ ﴾ 1 .

#### \* \* \*

حينها يكون بصدد إنتاج و هائل ، لعبقرية جبّارة ــ أن يتصيد الأخطاء ويفتش عن العيوب ، من أن بقدم للناس عرضا واضحاً وافياً ، يكشف لهم فيه عن قيمة ذلك الإنتاج ، ورجاؤنا ألا يكون التوفيق قد أخطأنا في هذه المحاولة المتواضعة التي قمنا بها من أجل عرض الفلسفة النقدية عرضاً سليما واضحاً . وسيكون لنا عَوْد إلى كائت سه إن شاء الله ــ في كتب أخرى من هذه السلسلة نتعرَّض فيها لدراسة ، عبقريات فلسقية ، أخرى تكونت مذاهبها في أحضان القائم الكائمي ،

# المشكلة انجلفية

# الفصيئسال كحامِن

# تحليل القانون الخلقى

# \$ ٤ ... نقد العقل العملي :

عرض كانت لدراسة المشكلة الخلقية في كتابين متواليين: و أُسُس مينافيزيقا الأخلاق ، الذي ظهر سنة ١٧٨٥ ، ثم و نقد العقل العمليّ ، الذي ظهر سنة ١٧٨٨ . والكتاب الأول منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، فنراه يتعرُّض في القسم الأول لما يسميه باسم و الانتقال من المعرفة العقلية الخلقية المبتذلة إلى المعرفة العقلية الخلقية الفلسفية ٤ . ثم يناقش كانت في القسم الثاني مشكلة و الانتقال من الفلسفة الخلقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق ٤ . وأخيراً يتحدث كانت في القسم الثالث عن ه الخطوة الأخيرة التي تنقلنا من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل الخالص العملي . . وعلى ذلك فإن الموضوع الرئيسي الذي يناقشه كائت في هذا الكتاب إنما هو المبدأ الأسمى للأخلاقية Moralitě. وأما في الكتاب الثاني ، فإننا نجد كانت يهتم بتأسيس الأخلاق من حيث هي علم . وينقسم ﴿ نقد العقل العملي ﴾ إلى ثلاثة أجزاء أيضاً : ففي الجزء الأول الذي يطلق عليه كانت اسم و التحليل ، نراه يدرس مبادئ العقل العملي أو فكرة الخير . ثم ينتقل كائت إلى الجزء الثاني الذي يسميه باسم و الجدل ٥ فيعلو بمفهوم الخير إلى مستوى المطلق، ويتحدث بالتالي عبن مفهــوم ( الخير الأقصى ؛ . وأخيراً ينتقل كانت إلى القسم الثالث الذي يسميه باسم ( مناهج العلم ، ( أو الميتودولوجيا ) ، فنراه يبحث ف مجموع الوسائل التي لا بد من استخدامها لكي نفتح أمام قوانين العقل العملي الخالص سبيلاً للنفاذ إلى باطن النفس الإنسانية .

ولو أننا أنعمنا النظر الآن إلى المشكلة الخُلُقية على نحو ما أثارها كائت في كتابه و نقد العقل العملي ، لوجدنا أن ميتافيزيقا الحرية يمكن أن تصاغ على الوجه الآتى : و كيف يكون في الإمكان قيام أخلاق ، أعنى نظاماً من القوانين الحرة المتايزة عن القوانين الطبيعية ، إلى جانب نظام الطبيعة ؟ ، وكائت ينسب إلى العقل العملي القدرة على تحديد الإرادة فى استقلال تام عن كل عملية طبيعية ، ومن ثم فإنه يرى أن العقل العملى يعين موضوعه الخاص \_ ألا وهو الفعل الحر \_ دون أن يضل سبيله كما يفعل العقل النظرى فى بعض الأحيان (١) . فلا حاجة بنا إذن إلى البحث عن إمكان قيام عقل عملى ، وإنما حسبنا أن ننصرف إلى دراسة الطريقة التى ينبغى أن نستخدم بها عقلنا العملى ، حتى نتحقق من أن ثمة حرية أخلاقية هى دعامة كل سلوك عملى . وليس كتاب كانت فى و أسس ميتافيزيقا الأخلاق ٥ سوى مقدمة ضرورية أريد بها تمييز القانون الخلقى تمييزاً دقيقاً عن القانون الطبيعى . وعلى الرغم من أن كانت قد حاول فى كتابه « نقد العقل العملى ٤ أن يقيم ضرباً من التوازى بين العقلين و النظرى ٤ و و العملى ٤ ، إلا أننا لن نتابع كانت فى تقسيماته التعسفية ، بسل مسمضى مباشرة إلى و نقد الأخلاق ٤ ، مهتمين على وجه الخصوص بدراسة و تحليل القانون الخلقى ٤ ثم « مشكلة الحرية ٤ ، وأخيراً « مسلمات العقل العسملى ٤ . وسيرى القارئ معنا أن كانت قد أراد منذ البداية أن يقيم الأخلاق على مفهوم جديد هو مفهوم و الواجب اللامشروط ٤ ، فافترض وجود قوانين أخلاقية محضة ، وراح ينسب إلى القانون الخلقية صبغة الضرورة المطلقة .

# ٤٥ ــ الإرادة الحبرة باعتبارها المبدأ الأخلاق :

إذا كان كانت قد اهتم فى نقد العقل النظرى بالرجوع إلى الشروط التى تجعل العلم ممكناً ، فإننا نراه ينبهنا فى نقد العقل العملى إلى أننا لن نستطيع أن نرقى إلى الشروط التى تجعل و الأخلاقية ، محكنة . والسبب فى ذلك أن علم الأخلاق ليس هو الذى يؤسس و الأخلاقية ، وإنما يُعتبرُ هذا العلم لاحقاً للأخلاقية باعتبارها واقعة عملية . والواقع أن الحكم العملى لرجل الخير هو فى غنى عن كل معرفة . وليس على فيلسوف الأخلاق سوى أن يتخذ نقطة بدايته من ذلك الحكم المباشر البدائى للعقل الأخلاقي العام ، حتى يستخلص منه مفهوماً فلسفيًا للأخلاقية .

ولو أننا تساءلنا عن المبدأ الأخلاق الذي يمكن أن نعتبره بمثابة الدعامة الأساسية لكل و أخلاقية و ، لوجدنا كائت يقرر أن و الإرادة الخيرة هي ــ من بين جميع الأشياء التي يمكن تصوّرها في هذا العالم ، أو حتى خارجة ــ الشيء الوحيد الذي

Th. Russen: « Kant », Alcan, 1929, 3e éd., Ch. V., ( Critique de le Ruison ( ) Pratique, pp. 191 - 193.)

يمكن أن نعده خيراً على الإطلاق ، دون أدنى قيد أو شرط ٤(١) . حقا إننا قد نعد مواهب الطبيعة كالذكاء وأصالة الحكم وقوة الإرادة والشجاعة وما إلى ذلك ، أو نعم الحظ كالمال والجاه والشرف والسلطة وما إلى ذلك ، بمثابة خيرات متعددة نرغب في الحصول عليها والتمتع بها ؛ ولكنّ كل هذه المواهب والنعم لا يمكن إن تكون بمثابة و خيرات في ذاتها ، لأنها قد تُستَخُدُم لفعل الخير أو لفعل الشرّ ، فهي جميعاً لا تصبح « خيَّرة » إلا بالنسبة إلى ذلك المقصد الذي ترجوه إرادتنا من وراء استخدامها . ويضرب كانت مثلا لذلك بفضيلة السيطرة على النفس أو رباطة الجأش فيقول إن هذه الغضيلة ليست خيراً في ذاتها ، لأنها لو توافرت لدى المجرم لجعلت منه مجرماً خطيراً ، ولأظهرته في عيوننا بصورة المخلوق الكريه الذي ننفر منه ونقسو في الحكم عليه . وأما الإرادة الخيرة فهي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعد ﴿ خيراً في ذاته ﴾ ، لأنها لا تستمد و خيريتها ، من المقاصد التي تحققها ، أو الغايات التي تعمل من أجلها ، بل من باطن ذاتها باعتبارها الشرط الضروري الكافي لكل ( أخلاقية ) . وعلى حين أنه إذا انعدمت الإرادة الطيبة من أي عمل أخلاق فإنه يصبح عندئذ عديم الصبغة الأخلاقية ، نجد أن الإرادة الخيرة ــ حتى إذا لم تنجح في تحقيق ما تريد ــ تظل تسطع كجوهرة ثمينة لها قيمتها في ذاتها . ومعنى هذا أن ما يكوِّن جوهر الإرادة الخيرة ليس هو إنتاجها أو نجاحها ، أو سهولة بلوغها للغرض المنشود ، وإنما هو « النية ، الطبية التي لا يعدلها أي خير من الخيرات في هذا العالم . فالإرداة الخيرة لا تستمد و خيريتها ، مما تصنعه أو مما تحققه ، بل هي عالية على جميع آثارها ، وهي 1 تستمد خيريتها ٤ من صمم ( نيتها ) ومادامت هذه ( الإرادة ) خيرة بذاتها لا بعواقبها ، فإنه لا بد من اعتبار و النية ، L'intention بمثابة العنصر الجوهري للأخلاقية . والإرادة تظل خيرة ، حتى ولو عجزت مادياً عن تحقيق مقاصدها ، ما دامت قد استخدمت ـــ بكل ما في وسعها من طاقة \_ شتى الوسائل التي كانت موجودة بين يديها . وكانت يعارض المذهب الطبيعي العقلي الذي يعتبر الفعل وسيلة لإنتاج السعادة لصاحبه ، وكأن الغايات أو المقاصد هي التي تجيء فتخلع من الخارج على الإرادة كل ما لها من قيمة . ولو كانت السعادة هي غاية الإنسان ، لكان العقل مجرد عقبة في سبيـل

Kant: « Fondements de la Métaphysique des Moeurs », Paris, Hatier, (1) trad. franç. par P. Lemaire, Première Section, pp. 19 - 20.

تحققها ، لأن الغريزة والميول الفطرية أقدر على تحقيق السعادة من العقل . وإذن فالإرادة التي تضع نفسها في خدمة أمثال هذه الغايات ، لن تكون ذات قيمة مطلقة ، بل ستكون قيمتها نسبية كالوسيلة سواء بسواء . وأما الإرادة الخيرة ـ على العكس ـ فإنها غاية في ذاتها ، لا مجرد (غاية ـ واسطة ) يراد من ورائها بلوغ غاية أخرى أعلى منها . وهذا هو معنى قول كائت إن الإرادة الخيرة (غاية في ذاتها ) .

وقد علق أحد فلاسفة الأخلاق المعاصرين على نظرية كانت في الإرادة الخيرة فقال إن كانت قد أراد أن يخلص الأخلاق من كل نزعة تقليدية توحد بين السعادة والخير ، وهذا هو السبب في أنه ذهب إلى ضرورة عدم ربط ﴿ الْأَخْلَاقِيةَ ﴾ بنتائج الأُفعال . فليس المقصد الحقيقي للعقل ــ في رأى كانت ــ أن يوصلنا إلى إرادة خيرة من حيث أفعالها ، بل إرادة خيرة في ذاتها . ومعنى هذا أن الإرادة الخيرة ليست مجعولة لكي تكون نافعة ، بل هي مجعولة لكي تكون جديرة بالتقدير . وكل محاولة للربط بين الضمير والطبيعة إنما هي خروج على صميم المبدأ الأخلاق الذي يعلو بنا على مستوى الوجود الطبيعي . وهنا تظهر الصبغة المسبحية التي تتسم بها نظرية كائت في الإرادة الخيرة ، ما دام المعول في الأخلاق عنده هو على الإخلاص ونقاء القلب أو طهارة الضمير . وبهذا المعنى يمكننا أن نقول إن أخلاقية الفعل في رأى كانت إنما تقاس بأخلاقية صاحبه(١) . وحسبنا أن ننظر إلى الأثر المترتب على أي فعل ، لكي نتحقق من أنه في ذاته خارج عن الأخلاق ؛ اللهم إلا إذا جاءت ، النية ، التي صدر عنها ، فجعلت منه شيئا أكثر من مجرد نتيجة ترتبت على بعض المقدمات . ولكن هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى الفارق الكبير بين الأخلاق المسيحية بصبغتها العاطفية أو الوجدانية ، والأخلاق الكانتية بصبغتها العقلية الإرادية ، وكأنما كانت قد أراد أن يخلع على القلب نُفسه صبغة عقلية . وآية ذلك أن فيلسوفنا حتى حين يفسر وصية المحبة ، فإنه يقرر أنه ليس المقصود جها أن نلقي إخواننا في الإنسانية بضرب من الشفقة أو التعاطف أو بأي ميل حسى آخر ، بل المقصود هو أن نؤدي واجبنا نحوهم ، بحيث نقدم لهم إحساناً عمليا لا مجرد وجدان عاطفي . ولولا هذا لما كان في الإمكان أن يكون الحب أمراً أخلاقيا أو وصية أخلاقية ، ما دامت العاطفة لا تؤمر . وبهذا المعني يكون قول الوصية و أحبوا أقرباءكم ، مساوياً لقولنا : و اعملوا واجبكم ، ، دون أن يكون

R. Le Senne : « Traité de Moraie Générale, », P . U . F . 1949, p. 239. (\)

لذلك أى باعث سوى اعتبار الواجب نفسه(١) . وهكذا نجد أنفسنا قد انتقلنــا بالضرورة من فكرة الإرادة الخيرة إلى فكرة الواجب .

### ٤٦ ــ معنى الواجب وخصائصه :

لو أننا تساءلنا عن الشروط الواجب توافرها في الإرادة لكي تكون خبّرة أو صالحة ، لوجدنا كانت يجيب على تساؤلنا هذا بإحالتنا إلى مفهوم آخر استخلصه من تحليله للضمير أو الشعور الأخلاق ، ألا وهو مفهوم ، الواجب ، . ومن هذا فإن الإرادة الخيرة في ذاتها إنما هي تلك التي لا يكون لها قانون آخر سوى قانون الواجب. وكائت يفرق بين ﴿ الواجب ﴾ من جهة ، و ﴿ التلقائية المباشرة ﴾ من جهة أخرى ، فيقول إن الإنسان الذي يحافظ على حياته ـــ مثلا ـــ لا يعمل بمقتضى الواجب حينها يكون فعله قد صدر عن التلقائية وحدها . وأما حينا يحافظ الإنسان على حياته ، حتى حينها يكون في قرارة نفسه قد عاف الحياة ، وسئم الوجود ، وأصبح يتمنى الموت ، فهنالك \_ وهنالك فقط \_ تكون لمسلكه قيمة أخلاقية . وكذلك لا يكون الفعل قد صدر عن مبدأ الواجب حينها يكون عجر دثمرة لميل طبيعي دفعنا إلى إتيان تصرف مطابق للأخلاق . وآية ذلك أن بعض الأفراد الذين يعملون تحت تأثير نزوع طبيعي نحو التعاطف أو المشاركة الوجدانية قد يأتون من الأفعال ما لا ينطوي على أيَّة قيمة خلقية ـ إذا جاء سلوكهم مفتقراً إلى المبدأ الأخلاق ( مبدأ الواجب ) الذي لا بد للأفعال من أن تصدر عنه . وقد يكون فعلَ الإحسان الذي يأتيه إنسان لا يشعر بأي ميل طبيعي نحوم محبة البشر أشد اتصافاً بالصبغة الأخلاقية من فعل رجل عب للبشر لا يصدر في سلوكه إلا عن مجرد ميل طبيعي .

ويفرق كانت بين و الأخلاقية ؟ Moralite و و القانونية ؟ أو الشرعية Lēgalité فيقول إن و القانونية ؟ تعنى أن يتصرف المرء وفقا لما يقضى به القانون أو الشرع ؟ ولكن من الممكن أن يجيء تصرف الفاعل مطابقاً للقانون أو الشرع ، دون أن يكون للفاعل نفسه أى فضل أخلاق أو أية جدارة خلقية . ويضرب كانت مثلا لذلك بالسرقة ، فيقول إن القانون يأمرنا بالمحافظة على ملكية الآخرين ، وما دام المرء لا يسرق أو لايتعدى على أملاك الغير ، فهو يعمل وفقا للقانون . ولكن الذي يمتنع عن السرقة قد يصدر في امتناعه هذا عن بواعث متباينة ( كالخوف من العقاب ؟ أو خشية الله ، أو احترام الرأى العام ، أو الخوف من تأنيب الضمير ، أو التعاطف مسع

Kant: « Fondements de la Métaphysique des Moeurs » Lemaire, p. 23. (1)

الأشخاص المعتدى على أملاكهم ... إلخ ، ) . وف كل هذه الحالات لا يعد الامتناع عن السرقة فعلا أخلاقياً بمعنى الكلمة . وأما ذلك الذى يقول و إن واجبى يقضى على بالا أسرق ، فأنا لن أسرق احتراماً للواجب وللعقل » ، فهذا وحده هو الفاعل الأخلاق » الذى يسمى فعله بحق و فعلا أخلاقياً » . وأما كل من عداه ، فإنهم إنما يصدرون في أفعالهم عن مصلحة أو حساب نفعى أو سعى وراء اللذة أو رغبة في اجتناب الألم ... إلخ . وتبعاً لذلك فإن و الجدارة الخلقية » إنما هى وقف على ذلك الفاعل الأخلاق الذى يقهر نفسه ، وينظم سلوكه ، لا بقصد الحصول على فائدة أو منفعة ، بل لجرد احترام القانون الأخلاق . وبهذا المعنى بمكننا أن نقول إنه لكى يصبح المرء و شخصية أخلاقية » ، فإنه ليس يكفى أن يؤدى واجبه ، بل لا بد أيضاً من أن يكون أداؤه لهذا الواجب وليد احترامه للواجب نفسه ، أعنى للقانون الأخلاق . يكون أداؤه لهذا الواجب وليد احترامه للواجب نفسه ، أعنى للقانون الأخلاق باعتباره قانونا كلياً أولياً ضرورياً .

وحينها يصدر الفعل عن الواجب ، فإن قيمته الخلقية لا تتوقف على النتائج التى يحققها ، أو الغايات التى يسعى نحو الوصول إليها ، وإنما تتوقف هذه القيمة أو القاعدة التى يستوحيها الفاعل فى أدائه لهذا الواجب . ومعنى هذا أن القيمة الأخلاقية لأى فعل ما من الأفعال إنما تكمن فى مبدأ الإرادة ، بغض النظر عن الغايات التى يمكن أن يحققها مثل هذا الفعل . ولهذا يقرر كائت أن صدور الفاعل الأخلاق عن الشعور بالتعاطف أو المشاركة الوجدانية أو المجبة لا يجعل لفعله أدنى قيمة أخلاقية ، اللهم إلا إذا كان الفاعل على وعى تام بمبدأ الإرادة الذى ينبغى له أن يصدر عنه في فعله . وقد سبق لنا أن رأينا أن الحب نفسه \_ فى رأى كائت \_ لا ينطوى على أية قيمة أخلاقية ، اللهم إلا إذا كان خاضعاً لتوجيه العقل المحض ، بحيث يصدر عن أية قيمة أخلاقية ، اللهم إلا إذا كان خاضعاً لتوجيه العقل المحض ، بحيث يصدر عن الواجب يتحدد وفقا للمبدأ الأولى الصورى للإرادة ، دون أدنى اعتبار للرغبات أو الواجب يتحدد وفقا للمبدأ الأولى الصورى للإرادة ، دون أدنى اعتبار للرغبات أو الواجب يتحدد وفقا للمبدأ الأولى الصورة أداء الفعل احتراماً للقانون ، ومن هنا فإن كائت يعرف الواجب بقوله و إنه ضرورة أداء الفعل احتراماً للقانون ، (١) . ومعنى كائت يعرف الواجب لا يستند إلى العاطفة أو الوجدان ، كما أنه لا يقوم على التجربة هذا أن الواجب لا يستند إلى العاطفة أو الوجدان ، كما أنه لا يقوم على التجربة

خارجية كانت أم باطنية ، بل هو يقوم أولا وبالذات على احترام القانون . وليس هذا الاحترام باعثاً مضافاً ، وإنما هو ينشأ فينا تلقائياً بفعل العقل نفسه . ومادام الفعل الصادر عن الواجب لا يقع تحت تأثير أى ميل باطنى ، ولا يصدر عن أى موضوع خارجى ، فلم يبق إلا أن نقول إن احترام القانون هو الباعث الأخلاقي الوحيد ، وبالتالي فإن ما يحدد الإرادة ليس هو أى «مضمون » تجريبي ، بل هو الصورة الخالصة للقانون .

صحيح أن كل ما في الطبيعة من أشياء إنما يعمل وفقاً لقوانين ، ولكن الموجود الناطق وحده هو الذي يتمتع بملكة القدرة على التصرف و فقا لتصوره للقوانين ، أُعني بمقتضى بعض المبادئ العقلية . فعلى حين أن سائر الكائنات الأخرى تخضع للقوانين ، نجد أن الإنسان هو وحده الكاثن الناطق الذي يتعقل القانون ، ويعمل بمقتضى فهمه لمبادئ العقل . ولا يفرض القانون الأخلاق نفسه على الإرادة ، كما يؤثر الثقل على الأجسام ، بل هو يتخذ طابع الإلزام لا الضغط ، ويتجلى على شكل نظام أخلاق لا ضرورة طبيعية . وهذا هو السبب في أن ﴿ الأخلاقية ﴾ تفترض انتصاراً للإرادة على الطبيعة ، أو إلزاماً تمارسه الدات على نفسها ، وتضحية بمظاهر الإشباع الـدنيء للغرائز ، في سبيل الخضوع لأوامر العقل هجرد أنه العقل . وما دامت الصبغة الأخلاقية للأفعال إنما تكمن في باطن النية ، لا في مظاهر تصرفاتنا الخارجية ، فإنه لا يكفي لكي يكون الفعل أخلاقيا أن تتفق نتائجه مع ما يقضى به الواجب ، بل يجب أن يكون صادراً عن تقدير عقلي لمبدأ الواجب . وهنا تظهر صرامة الأخلاقي الكانتية ، فإن الواجب ليبدو عند كانت وكأنما هو مُوجّة ضدّ الطبيعة ، فضلا عن أن الحيـاة الأخلاقية كلها إنما تبدو وكأنما هي سلب ليولنا الطبيعية . وكانت يدعونا إلى التغلب على جميع العوائق ، حتى يكون تمسكنا بالعقل مظهراً لاستجابتنا لرسالتنا الحقيقية ، وبذلك نصل إلى ماهيتنا المعقولة ذاتها . وما يسميه كائت باسم و المعقولية ؛ إنما هو الطابع الأساسي الذي يكون ماهية ﴿ الفعل الأخلاقي ﴾ . ونحن حين ننظر إلى نقائصنا ومظاهر ضعفنا ... فيما يقول كانت ... فإن تصورنا للقانون لا بد من أن يشعرنا بضاَّلة شأننا ، ولكننا حبنها نتحقق من أن هذا المبدأ الأخلاق السامي كامن في أعماق تفوسنا ، فإننا لا نليث أن نشعر بعظمتنا ورفعة شأننا . وعندثذ ندرك أن الأخلاق تضعنا في مستوى أعلى بكثير من مستوى الطبيعة ، ونفطن إلى أن الواجب هو ما يميز مملكة الإنسان باعتبارها مملكة الحرية عن مملكة الطبيعة باعتبارها مملكة الضرورة . ولو شئنا الآن أن نلخص السمات الرئيسية الميّزة للواجب ، لكان في وسعنا أن نقول إن الواجب أولا صورتي محض ، بمعنى أنه تشريع كلَّى أو قاعدة شاملة لا صلة لها بتغيرات التجربة. ولما كان الواجب هو والعقل الخالص شيئا واحداً ، فإن الواجب لا يقوم على أي اعتبار عملي أو تجريبي ، بل هو مبدأ صورتي خالص . وكانت يحاول أن يبين لنا في أحد المواضع كيف أن في استطاعة طفل صغير لمَّا يتجاوز العاشرة من عمره ، حينا بواجه إشكالاً أخلاقياً ، أن يميّز الحل الأخلاق الصحيح لهذا الإشكال ، بحيث يتسامي بنفسه فوق سائر اعتبارات اللذة والمنفعة والمصالح الفردية ، لكي يطابق سلوكه مع المثل الأعلى للنزاهة الخالصة أو الأمانة المطلقة . وبهذا المعنى يمكن القول بأن قيمة الواجب كامنة في صميم الواجب نفسه ، بغض النظر عن أية فائدة أو منفعة أو كسب مادى . والإنسان هو الكائن الوحيد الذي يعمل الواجب ، عالماً في الوقت نفسه أنَّ ( قيمة الفضيلة إنما تزيد كلما كلفتنا الكثير ، دون أن تعود علينا بأي كسُب ٤(١) . ويتسم الواجب ثانياً بأنه منزّه عن كل غرض ، بمعنى أنه لا يُطلّب من أجل تحقيق المنفعة ، أو بلوغ السعادة ، بل هو يُطْلَب لذاته . فليست الأخلاق هي المذهب الذي يعلَّمنا كيف نكون سعداء ، بل هي المذهب الذي يعلَّمنا كيف نكون جديرين بالسعادة . ومعنى هذا أن علينا أولا أن نعمل واجبنا ، فإذا أدَّيناه كان لنا أن نبحث فيما إذا كان الفعل الذي حققناه يتضمَّن الإيمان بإمكانية تحقق الخير الأقصى لذلك الشخص الذي هو جدير به . ولئن كان الواجب في نظر كائت يفترض الحرية و يكتمل بالسعادة ، إلا أنه لا بد أو لا وقبل كل شيء من إطاعة الواجب بوصفه و إجباً. ليس غير. وأما السمة الثالثة والأخيرة التي يتصف بها الواجب فهي أنه قاعدة لا مشروطة للفعل ، بمعنى أنه لا سبيل إلى تأسيس الواجب على شيء آخر أو إرجاعه إلى أي شيء آخر ، ما دام و الواجب ۽ هو الدعامة التي يستند إليها كل تقديم عملي و كل حكم أخلاقي . وبعبارة أخرى يقرر كالت أن الواجب قانون أولى سابق على كل تصور تجريتي ، أو هو على الأصح حكم أولى تركيبي يمثل الواقعة الوحيدة للعقل العملي المحض (٢) .

Kant: « Critique de la Raison Pratique », trad. franç. Picavet, 1906, p. (1)
280.

Kant: « Critique de la Raison Pratique », trad. Picavet. pp. 51 - 52. (Y)

# ٤٨ ـــ الأوامر الشرطية والأوامر المطلقة :

يرى كائت أنه لو كان الإنسان عقلاً محضاً ، لا تجه بطبيعته نحو الخير ، ولتحقق التطابق بين إرادته وعقله . ولكنْ لما كان الموجود البشرى مزيجاً من الحس والعقل ، فإنه يتصوّر الخبر ، ويُقدم مع ذلك على ارتكاب الشرّ . ومعنى هذا أن الإرادة البشرية خاصَعة لدوافع حسية معرضة للعقل ، ولذلك فإنها كثيراً ما تحقق من الأفعال ما يتعارض مع القانون . ومن هنا كانت حاجة الإرادة إلى أوامر مُلْزمة تكرهها على أداء ما اعتبره الَّعقل خيراً . وعلى حين أنه لا حاجة بالإرادة الإلهية ، أو الإرادة القديسة بصفة عامة ، إلى أمثال هذه و الأوامر ، ، ما دامت مثل هذه الإرادة ــ بحكم تكوينها الذاتي ــ قديرة على تحديد ذاتها بمجرَّد تصوَّرها للخير ، نجد أن الإرادة البشرية هي ف حاجة بالضرورة إلى أمثال هذه و الأوامر ٥ ، حتى تحقق تصرفاتها وفقاً لما يقضى به القانون الأخلاق . وما دام ( الخبر ؛ مختلفا كل الاختلاف عن ( الملامم ؛ ، فإن طبيعتنا الحسية لا تكفى لإلزام إرادتنا بفعل الخير ومطابقة القانون . وكانّت حين يتحدث عن 1 الأوامر ، ، فإنه يعني أن الأخلاق تضعنا في مستوى يعلو على مرتبة الطبيعة . وهو يسمَّى قوانين العقل العملي باسم 3 الأوامر ۽ لأنه يري أنها تتعارض مع أهوائنا ، فتخاطبنا بلهجة الآمر أو السيّد الذي يُلزمنا باتباع أوامره . ويعرّف كانتُ الأوامر ، فيقول ، إنها صيغ تعبّر عن علاقة قوانين الإرادة على وجه العموم بالنقص. الذاتي المميّز لإرادة هذا الموجود الناطق أو ذاك ، كما هو الحال مثلاً بالنسبة إلى الإرادة البشرية و(١) .

حقا إن لدى الإنسان طبيعة تجريبية محضة تنكشف عنها حياتُه الحيوانية التى لم يستطع بعد أن ينفذ إليها ، ولكن هذه الطبيعة التجريبية لا تكفى لتحديد إرادتنا عن طريق تصورها للملائم أو اللاذ أو النافع . وآية ذلك أن و اللذة ، أو و المنفعة ، لا تتحدّد إلا تبعاً لملاءمتها لميل كل ذات على حدة ، بحيث إن مبدآ السعادة نفسه لا يمكن أن يرقى بنا إلى مستوى يعلو على الميول الذاتية . ومهما حاولنا أن نجعل من و اللذة ، أو و السعادة ، قانوناً عمليا كليا ، فستظل السعادة التى ينشدها كل فرد منا حقيقة ذاتية تضع صاحبها فى تعارض مع الآخرين . وهنا يظهر الفارق الكبير بين و الخير ، و و الملائم ، ، فإن الأول منهما لا بد من أن يكون كليا ، موضوعيًا ، ضروريا ، في حين أن الثانى لا يؤثر على الإرادة إلا من خلال الإحساس ، وعن طريق علل ذاتية حين أن الثانى لا يؤثر على الإرادة إلا من خلال الإحساس ، وعن طريق علل ذاتية

Kant: « Fondements de la Métaphysique des Moeurs. », Le Maire, p. 38. (\)

محضة ، فهو مشروط بالحساسية الفردية التى يتمتع بها هذا الموجود أو ذاك ، دون أن تكون له صبغة المبدأ العقلى الذى يَصْدُق بالنسبة إلى الجميع . وهكذا تقف الإرادة الإلهية التى تمثل تلقائية عليا هى القداسة بعينها(١) .

ويفرق كائت بين نوعين من الأوامر: أوامر شرطية مقيدة ، وأوامر فطعية مطلقة . والنوع الأول من الأوامر يخضع للقاعدة القائلة بأن ﴿ مِن أَرَادَ الْغَايَة فَقَدْ أَرَادُ الوسائل أيضاً ٤ ، فهو يلزمنا باتباع الوسائط اللازمة لبلوغ الغايات المنشودة ، كأن أقول لك مثلا: وإذا أردت أن تحيا سعيداً ، فكن صالحاً ، ، أو وإذا أردت أن تكسب ثقة الناس ، فقل الصدق دائماً ، . وأما النوع الثاني من الأوامر ، فهو غير مقيد بشرط ، لأن ما يلزمنا به أمر ضروري في ذاته ، بصرف النظر عن نتائجه أو غاياته ، كأن أقول لك مثلا : ﴿ كُن خَيِّراً ﴾ أو ﴿ قُل الحق دائماً ﴾ . وهنا لا يكون فعل الخير أو قول الحقيُّ ، وسيلة للحصول على أمر ما كائنا ما كان ، بل يكون مجرد تصرف نزبه نلتزم فيه أصول الخير، أو نحترم فيه مبادئ الحق، لأننا هنا بإزاء قانون أخلاق عام لا يُطاع لما يترتب عليه من منافع ، بل لأنه هو القانون . ومعنى هذا أن الأوامر الشرطية المقيدة هي عجَّرد أحكام تحليلية تقتضيها دواعي المهارة ، أو الحكمة ، أو السعادة ، وتنطوى فيها فكرة و الغاية ، المُرّادة على فكرة « الواسطة ، التي لا بدّ من استخدامها ، في حين أن الأوامر القناعية المطلقة هي أحكام تركيبية أولية تربط الإرادة بالواجب ، في استقلال تام عن أي مفهوم تجريبي . وحينها نقول عن الأوامر القطعية المطلقة هي أحكام تركيبية أولية تربط الإرادة بالواجب ، في استقلال تام عن أي مفهوم تجريبي . وحينها نقول عن الأوامر القطعية المطلقة إنها تلزمنا إلزاماً ، دون أدنى قيد أو شرط ، فنحن نعني بذلك أنها ليست مقيدة بشروط تجريبية ، أو بظروف خارجية ، بل هي كلية شاملة تعبّر عن عمومية القانون الأخلاقيّ ، ومن هنا فإن الفارق بين ﴿ الأمر الشرطي ﴾ و ﴿ الأمر المطلق ﴾ أن الفعل في الأول منهما ليس خيراً إلا باعتباره وسيلة للحصول على شيء ما ، في حين أن الفعل في الثاني منهما مُتصوَّر باعتباره خيراً في ذاته .

ولسنا نريد أن نتوقف عند تقسيم كالت للنوع الأول من الأوامر إلى و قواعد مهارة » و « نصائح فطنة » ، وإنما حسبنا أن نقول إنَّ كل الأوامر الشرطية المقيدة ،

René Le Senne : « Traité de Morale Générale », 3e èd, 1949, p. 242. (1)

سواء أكان الغرض منها تحقيق مقصد معيَّن ، أم بلوغ السعادة بصفة عامة ، إنما هي نصائح عملية تتصل بفن الحياة أو فن السعادة ، دون أن تكون لها صبغة الإلزام المطلق أو الصّرورة العامة . وأما الأوامر القطعية المطلقة فهي مبادئ أخلاقية تحمل فكرة القانون، وتشتمل في صميمها على مفهوم الضرورة اللامشروطة الموضوعيسة، وبالتالي فإنها أوامر كلية شاملة لا تنطوي على أي اعتبار لفكرة الغايات أو الدواعي المستمدة من التجربة . وعلى حين أن الأوامر الشرطية المتعلقة بالسعادة لا تخرج عن كونها نصائح تجريبية قاصرة بطبيعتها عن أن تُصوّر لنا بعض الأفعال بصورة الأفعال الموضوعية الضرورية التي لا غني عنها للوصول إلى السعادة ، نجد أن الأوامر المطلقة المتعلقة بالأخلاق هي في صميمها أوامر ضرورية كلية سابقة على كل تجربة . ولهذا يقرر كانَّت أن الأمر المطلق وحده هو الذي يتمتع بصفة ﴿ القانون العملي ﴾ ، في حين أن سائر الأوامر الأخرى ليست سوى مجرد ؛ مبادئ ؛ لا قوانين للإرادة . وما دامت الضرورة التي ينطوي عليها الأمر المقيّد مشروطة برغبتي في الحصول على الغاية التي أريدها ، فإن موضوع الأمر الشرطي متوقف على مدى تمسكي بالغاية أو تنازلي عنها ، في حين أن الطابع اللامشروط الذي يتميز به الأمر المطلق لا يدع لإرادتي أي مجال لاختيار عكس ما يقضى به . وأنا حين أتصور أمراً شرطياً ـــ بصّفة عامة ـــ فإنني لا أستطيع أن أعرف سلفا ما سوف ينطوي عليه ، وإنما أعرفه فقط حينها أكون قد عرفت الشرط انتوقف عليه ، وأما بالنسبة إلى الأمر المطلق ، فإنني أعرف سلفاً ما يتضمنه ، لأن هذا الأمر لا يحمل أي شرط يحدّده ، بل كل ما يحمله هو ٥ كلية القانون بصفة عامة ، ، و « ضرورة مطابقة الفعل للقاعدة الأخلاقية ،(١) .

# ٩٤ ــ الأوامر المطلقة أو قواعد الفعل الثلاث :

رأينا أن الواجب إنما هو الفعل الذي نحققه احتراماً للقانون ؛ وقلنا إن الخاصية الرئيسية التي تميز القانون إنما هي الكلية ، ثم خلصنا إلى أن القانون الأخلاق لا يمكن أن يحدّد إلا بصورته . وسنحاول الآن أن نتعرف على الصيغ الرئيسية للواجب ، حتى نقف على الأوامر المطلقة التي لا بدّ لإرادتنا من أن تراعيها في أفعالها . وكائت يحصر هذه الصيغ في قواعد أساسية ثلاث :

Cf. Sir David Ross: « Kunt's Ethical Theory », Oxford, Clarendon Press, 1954, Second ( \)

أولا: ﴿ اعمل دائماً بحيث يكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك قانو ناً كلياً للطبيعة ﴾ . وهذه القاعدة الأساسية التي اعتبرها كانْت مبدأ لسائر القواعد الأخرى إنما تعني أن المحكِّ الأوحد المسلوك الخلقي هو إمكان تعميمه من غير تناقض. فإذا كان في وسعى أن أجعل من القاعدة التي استَنَدْتُ إليها في فعلي قانوناً عاماً لا يتعارض مع الواقع الخارجي ( أو مع الطبيعة ) ، كان فعلي مطابقاً للواجب . وأما إذا أدّى تعميمي لقاعدة هذا الفعل إلى ضرب من التناقض ، كان الفعل نفسه متعارضاً مع القانون الأخلاق . وكانَّت يضرب لنا أمثلة عديدة لبيان صحة هذه القاعدة فيبدُّأ بواجب الإنسان نحو نفسه ويقول : هبُّ أن إنساناً ضاق ذرعاً بالحياة ، فطافت بخاطره يوماً فكرة الانتحار ، وراح يسائل نفسه عما إذا كان في وسعه أن يتخلُّص من حياته ، دون أن يخل بواجبات الإنسان نحو نفسه . ولنفرض أن القاعدة التي استند إليها هذا الإنسان اليائس في حكمه هي أنه تطبيقاً لمبدأ حب الذات ، فقد استقر رأيه على وضع حدّ لحياةٍ ترجُح آلامها على مسرَّاتها . ولكنَّ المشكلة هي على وجه التحديد ــ فيما يقول كائت \_ هل يصلح حب الذات قانونا كليا للطبيعة ؟ ألسنا نرى أنه لو أقرت الطبيعة قانون القضاء على الحياة ، وهي التي لا تهدف في الأصل إلاَّ إلى المحافظة على البقاء والعمل على تنمية الحياة ، لتناقضت مع نفسها ، ولما قام لها كيان باعتبارها طبيعة ؟ وإذن أفلا يحق لنا أن نقول إن تطبيق مبدأ حب الذات على الطبيعة بأسرها يوقعنا فى تناقض ، ومن ثم فإنه لا يصلح قانوناً كلياً أو قاعدة عامة ؟

ويضرب كائت لنا مثالاً ثانياً يستمده من واجبات المرء نحو غيره فيقول: هَبْ أن رجلا اقترض مالا من غيره، ووعد بردّه، مع علمه في الوقت نفسه بعجزه عن البر بوعده. فهل يكون في وسع هذا الرجل أن يحيل المبدأ الأخلاق الذي استند إليه في فعله، ألا وهو مبدأ حب الذات أو المنفعة الشخصية، إلى قانون أخلاق يعممه على الطبيعة ٩ هذا ما يردّ عليه كائت بالسلب، لأنه لو جاز لكل إنسان يجد نفسه ضحية لضائقة مالية أن يقطع على نفسه عهداً وهو يعلم سلفاً بأنه لن يستطيع الوفاء به، لصار الوعد نفسه لغواً فارغاً، ولأصبح التعامل بين الناس في حكم المستحيل. ومن هنا الوعد نفسه لغواً فارغاً، ولأصبح التعامل بين الناس في حكم المستحيل. ومن هنا فإن تعميم هذا المبدأ يوقعنا في التناقض، لأنه سيجعل من الوعد الكاذب قانوناً عاماً، وهو أمر يستحيل تحققه، اللهم إلا إذا قضينا عاماً على شتى العلاقات الاجتاعية وهو أمر يستحيل تحققه، اللهم إلا إذا قضينا عاماً على شتى العلاقات الاجتاعية والقائمة بين البشر.

ويسوق كانَّت مثالًا ثالثاً فيقول: لنفرض أن إنسانا يملك الكثير من المواهب،

أمسك عن تثقيف ذاته وتنمية شخصيته ، وآثر الانصراف إلى حياة اللذة ، فهل يستطيع مثل هذا الشخص أن يعمم القاعدة التي استند إليها في فعله ، بحيث يجعل منها قانوناً عاماً ؟... وكانت يرد على هذا السؤال بالنفى ، لأنه يرى أنَّ هذا التعميم وإن كان لا يوقعنا هنا في أى تناقض ، إلا أنه لا يمكن أن يصير قانوناً كليا ، لأن من الطبيعى للكائن الناطق أن يريد لقواه بالضرورة اكتال انهو وتمام النماء ، فهو لا يملك سوى الإفادة من الوسائط الممنوحة له من أجل تحقيق غاياته الممكنة .

وأخيراً يسوق لنا كانت مثالاً رابعاً فيفترض إنساناً موسراً ناجعاً في جميع أعماله ، وقد انطوى على نفسه ، وأصم أذنيه عن سماع أصوات المأزومين والمحرومين ، ثم يتساءل قائلاً : هل يكون من حق هذا الرجل الغنى أن يبرر مسلسكه بقوله : ليعمل كل منا ما يروق له ، فأنا لن أتدخل في شئون الآخرين ، وسأدع الغير ينعمون بما بين أيديهم من خيرات ، دون أن أحسدهم على ما هم عليه ، ودون أن أمد إليهم يد المعونة عند الضرورة ... إنح ؟ ويرد كائت على هذا التساؤل بقوله إن الجنس البشرى لن يَفنى بلا شك لو قُدر لمثل هذا المبدأ أن يصبح قانونا عاماً ، ولكن من المستحيل مع ذلك على الإرادة أن تريد مثل هذا المبدأ أو أن تتصوره قانوناً عاماً للطبيعة . ولو تصرفت الإرادة على هذا النحو لتناقضت مع نفسها ، فإن هناك حالات كثيرة يشعر فيها المرء بحاجته إلى عطف الآخرين ومشار كتهم ، وهو لو اعتنق حالات كثيرة يشعر فيها المرء بحاجته إلى عطف الآخرين ومشار كتهم ، وهو لو اعتنق ما قد المبدأ الذي نادت به إرادته ، لأغلق أمام نفسه كل سبيل للحصول على ما قد يكون في حاجة إليه ، ولقضى على كل أمل في الظغر بأى عون من قبل الآخرين .

ولو أننا أنعمنا النظر إلى المثالين الأولين اللّذين ساقهما كائت ، لوجدنا أن الحكم الأخلاق فيهما مناقض لنفسه ، ومن ثم فإن من المحال تصوره قانوناً كلياً يَصدُق على الطبيعة بأسرها . وأما في المثالين الثالث والرابع ، فإن الإرادة ( لا الطبيعة ) هي التي تتناقض مع نفسها ، لو جعلت من مبدأ سلوكها قانوناً عامًا ، وبالتالي فإن من المحال تعميم المبدأ الذي استندت إليه في تصرفها . وكائت يذكّرنا بأننا حينا نخالف واجباً من الواجبات ، فإننا كثيراً ما نرفض في قرارة نفوسنا فكرة اعتبار مبدأ سلوكنا قاعدة أخلاقية عامة ، لأننا نشعر بأننا هنا بإزاء حالة خاصة تجعل من قاعدة سلوكنا مجرد استثناء للقانون الأخلاقي العام . فنحن نعترف بقيمة الأمر الأخلاقي المطلق ، حتى حين نخالفه تحت تأثير بعض الميول أو الأهواء ، وكأننا نسلم ضمّناً بأن للواحب قيمة كلية مطلقة ، وأن الاستثناء نفسه إنما يؤيد القاعدة !

ثانياً: و اعمل دائماً بحيث تعامل الإنسانية في شخصك وفي أشخاص الآخرين كغاية لا كمجرد واسطة ٤ . وهذه القاعدة الثانية تدلنا على أن الأخلاق الكانتية ليست مجرد أخلاق صورية بحتة لا تنطوي على أي مضمون ، ولا تشتمل على أية مادة ، بل هي قد أرادت أن تجعل للواجب مضموناً أو مادة ، فجعلت من « الشخص الإنساني ۽ غاية في ذاته ، وذهبت إلى أنه هو الموضوع الأوحد للواجب . ولكنُّ ، لمَّا كان من المستحيل في نظر كانت أن تكون للواجب مادة تجريبية أو مضمونٌ تجريبي، فقد حَصَر كانت موضوع الواجب في الجانب المعقول ( لا التجريبي ) من الشخص الإنساني ، وذهب إلى أن الطبيعة العاقلة وحدها هي التي تُعَدِّ غاية في ذاتها . ومعني هَذَا أَننا نستطيع أن تتخذ من الأشياء وسائل نستخدمها لتحقيق أغراضنا، ولكننا مُلْزَمُونَ بِالنَظْرَ لِلِي الكَائِناتِ العاقلة على أنها غاياتِ مُوضُوعية ، فليس من حقنا أن نعامل الأشخاص باعتيارهم مجرد وسائل لتحقيق أغراضنا . ويعود كانت إلى الأمثلة الأربعة التي ساقها لنا فيما سلف ، فيحاول أن يطبق عليها هذه القاعدة الجديدة ، حتى يبيّن لنا كيف أن الإنسانية أو الذات البشرية هي غاية في ذاتها . فالشخص الذي ينتحر مثلاً إنما يتصرُّف في شخصه كما لو كان مجرد وسيلة لتحقيق بعض اللذات أو للوصول إلى حياة سعيدة ، ومن ثم فإن المنتحر لا يعامل الإنسانية في شخصه باعتبارها غاية في ذاتها ، بل باعتبارها مجرد وسيلة . والشخص الذي يعطي الآخرين وعوداً كاذبة إنما يتخذ منهم مجرد وسائط لتحقيق رغباته ، دون أن يفطن إلى أن لهؤلاء الأشخاص حقوقهم باعتبارهم موجودات عاقلة ، أو « غايات في ذاتها ، . وأما الشخص الذي يتهاون في تثقيف ذاته وتنمية قواه ، فإنه يرتكب خطأ في حق الإنسانية ممثلة في شخصه ، لأن الإنسانية لا تتطلب منا فقط مجرد المحافظة على بقائنا ، بل هي تتطلُّب منا أيضاً العمل في سبيل تحقيق كال الشخص البشري . وأما الشخص الذي يحجم عن معونة الآخرين ، ولا يَهْتُمُّ بالمساهمة في تحقيق سعادة الغير ، فإنه قد لا يؤدي بمسلكه هذا القضاء على الإنسانية ، ولكنه لا يُسْهم بلا شك في تحقيق غايات الآخرين . والواقع أنه لما كانت كل ذات إنسانية إنما هي غاية في ذاتها ، فإنه لا بد من أن تكون غاياتها \_ على قدر الإمكان \_ غايات لى أنا أيضاً ، إذا كنت حريصاً على أن تحقق هذه و الغاثية ، في ذاتي كل ما لها من فاعلية (١) .

الله : واعمل بحيث تكون إرادتك ... باعتبارك كائناً ناطقاً .. هي الإرادة

<sup>«</sup> Fondements de la Métaphysique des Moeurs. », Paris, Hatier, traduit (1) par P. Le. Maire, Deuxième Section, pp. 52 - 54.

المشرعة الكلية ) . وهذه القاعدة هي بمثابة مركب يجمع بين القاعدتين السالفتين ، لأنها تُنُصُّ على ضرورة خضوع الإنسان للقانون باعتباره هو مشرَّعه . وما دامت إرادة الكائن الناطق هي بطبيعتها خاضعة للقانون ، فإنه لا بد لهذه الإرادة ... من حيث هي غاية في ذاتها ، لا مجرد وسيلة أو أداة ــ أن تكون هي مصدر هذا القانون ، بحيث يكون خضوعها له بمثابة خضوع لنفسها . وحينها يقول كائت إن الإرادة هي المشرعة العامة للقانون ، فهو يعني بذلك أن لديها من ﴿ الاستقلال الذاتي ﴾ ما يجعل منها إرادة حرة لا تصدر في كل أفعالها إلا عن طبيعتها العاقلة . وعلى حين أن كثيراً من فلاسفة الأخلاق السابقين كانوا يستمدون مصدر الإلزام الخلقي من سلطة خارجية ، نجد كانَّت يقرر أن مصدر الإلزام الخلقي هو سلطة باطنية تجعل من و الإرادة ، مصدر التشريع الخلقى كله وليس فى وسع الإرادة أن تكون مصدراً للإلزام ، اللهم إلا إذا كان في مقدورها أن تتحرر من القانون الطبيعي الذي يفترض أن لكل ظاهرة علة خارجة عنها . فلا بد إذن من أن ننسب إلى الإرادة ضرباً من الحرية أو الاستقلال الذاتى ، حتى تكون هي المشرع الوحيد لأفعالها ، وهي المسئولة الوحيدة عن كل تصرفاتها . وكانت يرى أن و استقلال الإرادة ، هو مبدأ كرامة الطبيعة البشرية وكل طبيعة عاقلة ، لأنه لولا هذا المبدأ لما كانت الإرادة هي مصدر التشريع الخلقي . ولما كان القانون الأخلاق الصادر عن العقل واحداً لدى جميع الكائنات الناطقة ، فإن كائت يرى أن هناك ﴿ مملكة غايات ﴾ تتألف من اجتماع سائر الموجودات العاقلة التي تجمع بينها تلك القوانين المشتركة . وليس في هذه المملكة رئيس ومرءوس ، بل كل أفرادها أعضاء في ذلك العالم المعقول الذي يسوده تشريع عقلي واحد ، وتنظم العلاقة بين أفراده مبادئ الواجب الضرورية الكلية . وما دامت ما هية التشريع الأخلاق إنما هي ﴿ الكلية ﴾ أو ﴿ العمومية ﴾ ، فإن المجتمع البشري لن يكون سوى جمهورية معقولة تتألف من أناس أحرار ، يضع كل منهم لنفسه ( وللآخرين ) قواعد صادقة كلية ، بحيث لو وجد أي شخص آخر مكانه ، لتصرف مثله تماماً ، دون أدني اعتبار للتغضيل الشخصي أو الميول الذاتية .. إلخ . وهكذا نرى أن القاعدة الثالثة من قواعد الفعل إنما تتطلب من كل فرد منا أن يعمل بحيث تكون القاعدة التي يصدر عنها في سلوكه معبِّرة عن استقلال إرادته . وقد أخذ كائت عن روسو فكرة 1 الإرادة العامة ﴾ بوصفها المثل الأعلى لشتى الإرادات الفردية ، فذهب إلى أن القانون العملى الكلي باطن فينا ، وإن كان في الوقت نفسه عالياً علينا ، بمعنى أن هناك إلى جانب ( کانت )

و الذات المطلقة ع ذاتاً أخرى مستقلة تتمتع بضرب من الاستقلال الذاتى ، ألا وهي الذات المطلقة ع وهذه الذات المطلقة عي التي تكفل و أخلاقية ع الأفعال المحققة بوازع من احترام الواجب ، وهي التي تسمو بنا في الوقت نفسه فوق نطاق العالم التجريبي . ولما كان العقل في وأي كانت بيثل الماهية الباطنة الخالدة للموجود البشري ، فليس بدعا أن نراه يقيم الأخلاق على قوانين الطبيعة العاقلة ، مستبعداً من حسابه كل اعتبار للخبرات الوضعية ، والتلقائية المباشرة ، والدوافع الخارجية ، واليول الوجدانية ... إلخ . ونظراً لأن فيلسوفنا قد أراد أن يتوصل إلى و العنصر الخالص ع أو و الحقيقة المحضة ع في مضمار الأخلاق ، فقد وجد نفسه مضطراً إلى الصعود نحو و المبدأ الكلى اللامشروط ع الذي هو المصدر الأصلى العام لكل

ولو أننا نظرنا الآن إلى قواعد الفعل الثلاث ، على نحو ما قدَّمها لنا كانْت لتبين لنا أنها لا تخرج عن كونها صيغاً ثلاثاً تعبر عن ﴿ مبدأ الأخلاقية الأوحد ﴾ بأساليب متنوعة ، وإن كان كل منها ينطوى فى ذاته على الصيغتين الأخريين . والصفة الأولى التي تمتاز بها هذه القواعد الثلاث هي أن لها جميعاً صورة ، وهذه الصورة هي الكلية أو العمومية . وهنا يمكننا أن نصوغ الأمر المطلق على النحو الآتى : 1 لا بد من اختيار قواعد الفعل كما لو كان من شأنها أن تتمتع بقيمة القوانين الكلية للطبيعة ، . وأما السمة الثانية فهي المادة ، بمعنى أنه لا بد من أن تكون لهذه القواعد غاية . وهنا يمكننا أن نصوغ الأمر المطلق على النحو التالي : ٩ لما كان الموجود العاقل بطبعه غاية ، وبالتالي غاية في ذاته ، فإن من طبيعته أن يفرض على كل قاعدة عملية شرطاً يحد من الغايات النسبية والتعسفية ٤ . وأما الصفة الثالثة فهي التحديد التمام أو التعسيين المكتمل . والمقصود بها أن جميع قواعد الفعل الصادرة عن تشريعنا الخاص تتطابق مع مملكة خاصة من الغايات ، منظوراً إليها باعتبارها قائمة في صميم مملكة الطبيعة . وهذه الصفات الثلاث تتدرج بالأمر المطلق من مرتبة العقل حتى مرتبة الحدس ، لكى لا تلبث أن تدنو به إلى مُرتبة العاطفة أو الوجدان . وهذا التدرج يتم وفقاً للمقولات المعروفة ، لأننا ننتقل من ﴿ وحدة ﴾ صورة الإرادة ﴿ الكلية ﴾ إلى ٩ تعدد ﴾ المادة ﴿ أُعنى مادة الموضوعات ، أو الغايات ﴾ ، حتى نصل في النهاية إلى ١ الجملة ؛ أو النَّسَق العام للغايات ، منظوراً إليه في صورته التكاملية . وفد يكون من الأفضل لنا عندما نكون بصدد اتخاذ حكم أخلاق ، أن نتبع المنهج الصارم الدقيق الذي يتخذ نقطة بدايته من الصيغة الكلية العامة للأمر المطلق ، ألا وهي الصيغة القائلة : ( اعمل وفقا لمبدأ يمكنك في الوقت نفسه أن تحيله إلى قانون كلي ) . وأما إذا أردنا أن نقرب القانون الأخلاق إلى نفوسنا ، أو أن ندنو به من قلوبنا ، فقد يكون من المستحسن في تلك الحالة أن نطبق على الفعل تلك المفاهيم الثلاثة التي أتينا على ذكرها ، وبذلك نقربه على قدر الإمكان من الحدس أو العيان الحسى .

ويختم كانت حديثه عن الأرمر المطلقة بالرجوع إلى فكرة و الإرادة الخيرة ، التى اتخذ منها نقطة انطلاقه ، نيقول إن الإرادة تكون خيرة خيرا مطلقاً ، حينا يكون فى الإمكان تحويل قاعدة سلوكها إلى قانون عام ، دون أن يكون فى ذلك أى تناقض ذاتى . وتبعاً لذلك فإن الإرادة الخيرة لا يمكن أن تتعارض مع نفسها ، فضلاً عن أنها لا يمكن بأى حال ما من الأحوال أن تكون سيئة . وهى إلى جانب هذا وذاك لا بد من أن تكون مبدأ لتشريعها ، وغاية لأفعالها ، بحيث إن « استقلال الإرادة ، ليبدو فى خاتمة المطاف بمثابة المبدأ الأسمى لكل و أخلاقية » . ولهذا نرى كانت يرد الجانب الأكبر من الأخطاء التى وقع فيها أصحاب المدارس الأخلاقية المختلفة ( من طبيعيَّة ووجدانية وسيكولوجية ولاهوتية . . إلى قولهم بوجود « سلطة خارجية ، هى مصدر الإلزام الأخلاقي .

#### ه ــ نقد نظریة كالت فی الواجب :

بعد أن استعرضنا بإيجاز نظرية كانت فى الواجب أو القانون الأخلاق ، يحق لنا أن نقف وقفة قصيرة عند أهم المآخذ التي تعرضت لها هذه النظرية . ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأنه قد يكون من بعض أفضال كانت على الفلسفة الخلقية أنه قد استطاع لأول مرة فى تاريخ الفكر أن يعرض أمامنا أخلاق الواجب بهذه الصورة الرائعة من النقاء والنصاعة والوضوح . وكل من اطلع على مناجاة كانت المشهورة للواجب فى كتابه « نقد العقل العملي » لا بد من أن يكون قد شعر بإعجاب شديد نحو ذلك المفكر الأخلاق العظيم الذى آمن بأنه ليس فى الوجود ما هو أقدس من القانون الأخلاق (١) . ولكن فلاسفة الأخلاق قد أخذوا على نظرية كانت فى الواجب نزعتها

Cf Kant: « Critique de la Raison Pratique », Picavet pp. 155 - 156. (\)

الصورية المتطرفة ، وإغراقها فى التزمت أو التشدد ، وإزراءها بالحساسية والوجدان ، وعدم اعتادها أصلا على التجربة ، إلى آخر تلك المآخذ التى يستطيع القارئ العادى أن يجدها بسهولة فى كتب مؤرخى الفلسفة الأخلاقية المتداولة بين أيدى الناس (١) . ولسنا فريد أن نفيض فى شرح هذه المآخذ ، وإنما حسبنا أن نتوقف عند أهم أوجه النقد التى وجهها شوبنهور إلى أستاذه كائت ، حتى نقف على الأصداء الحقيقية التى أنارتها نظرية كائت فى الواجب حتى لدى معاصريه أنفسهم .

ونحن نعرف كيف أراد كائت أن يخلع على الأخلاق صبغة أمرية مطلقة ، وكيف اقتادته نزعته الصورية المتطيفة إلى القول بأن ﴿ بيت القصيد في أية فلسهة عملية ، ليس هو أن نشرح أسباب ما يحدث بالفعل ، بل أن نبسط القوانين التي تحدد ما ينبغي أن يحدث ، حتى ولو لم يحدث هذا الذي نحدده يوماً ما على الإطـــلاق ،(٢) . وشوبنهور يعترض على هذه العبارة الأخيرة فيقول إنه من يدرينا أن هناك بالفعل قوانين لا بد لنا من أن نخضع لها كل أفعالنا ؟ بل من يدرينا أن ما لم يحدث في يوم ما من الأيام لا بد من أن يحدث ، أو هو بالضرورة بما ينبغي حتما أن يكون ؟ أليس من واجب عالم الأخلاق أن يفسِّر معطيات التجربة ، بحيث يتناول ما هو كائن أو ما قد كان ، محاولاً العمل على فهمه حق الفهم ، بدلاً من الاقتصار على التشريع ووضع الأوامر وصياغة القواعد ؟ بل إن كائت ليفترض منذ البداية أن هناك قوانين أخلاقية خالصة ، دون أن يضطلع بأي بحث تمهيدي يبرر لنا فيه هذه القضية التي تحتمل المناقشة . ولكنْ ، أليس من حقنا أن نفحص مفهوم \$ القانون \$ نفسه ؟ فهل نقول بأن لهذا المفهوم طابعاً مدنيا صرفاً ، على أساس أن القانون هو مجرد تنظيم بشرى يقوم على تراضى الشعب ؟ أم هل نرجع إلى الوراء قليلاً ، فنبحث في أصول كلمات و القانون ، و و الواجب ، و 3 الإلزام ٤ ، حتى نعرف المصادر الدينية التي انحدرت إلينا منها ؟ الواقع أننا لو عدنا إلى أصول هذه الكلمات ، لوجدنا أنها قد انحدرت إلينا من تشريع موسى الوارد في سفر ﴿ التَّنيَةِ ﴾ . وشوبنهور يذكُّر كانْت بأنه ليس هناك ﴿ واجب ﴾ بالمعنى الفلسفي أو الأخلاق ، بل هناك ﴿ وصايا ، نزلت لأول مرة في تاريخ العهد القديم على موسى .

 <sup>(</sup>١) د . توقيق الطويل . ٤ الفلسفة الخلقية ــ نشأتها وتطورها ٤ . منشأة المعمارف ،
 ١٩٦٠ ، ص ٣٤٨ ، ٣٥٦ .

Kant : « Fondements de le Métaphysique des Moeurs ». Préface. (Y)

وإذن فإن مفهوم ﴿ الواجب ﴾ يرتد فى خاتمة المطاف إلى الأخلاق اللاهوتية ، وهو بالتالى مفهوم غريب على الأخلاق الفلسفية . وحتى لو سلمنا بأن الواجب مفهوم أخلاق صرف ، فإن قول كائت بضرورة الخضوع للقانون إنما هو قول غير معقول ، لأن العقل يلزمنا دائماً بالبحث عن ﴿ الحيثيات ﴾ التي تسوغ للقانون أن يأمرنا .

ثم ينتقل شوبنهور إلى المبدأ الأوَّلي الذي أراد كانت أن يطبقه على الأخلاق كا طبقه على المعرفة ، فيقول إن الخطأ الأصلى الذي وقع فيه كانت هو أنه ظن أن في وسعه تأسيس الأخلاق كلها على أسس صورية أولية سابقة على التجربة . ويشبه شوبنهور أستاذه كائت بالطبيب الذي ينجح في علاج مرض ما من الأمراض بدواء معين ، فيأبي إلا أن يستخدم هذا الدواء عينه لعلاج شتى الأمراض 1 والواقع أن كانت قد نجح في التفرقة بين المعاني الأولية السابقة على التجربة ، والمعاني المتأخرة اللاحقة على التجربة في نطاق المعرفة البشرية ، فما كان منه سوى أن عمد إلى تطبيق هذه التفرقة الموفقة على مجال آخر من مجالات الوجود الإنساني هو مجال الإرادة ، وبالتالي فقد راح يؤكد أن القانون الأخلاق لا ينصبُّ على مادة الأفعال ، بل على صورتها فقط ! ولسنا ندرى كيف وقع في ظن كانت أن يكون في وسع الفيلسوف الأخلاقي أن يضرب صفحاً عن خبرات الناس ـــ داخلية كانت أم خارجية ـــ وأن يتجاهل شتى وقائع العــا لم الخارجي ، لكي يقيم الأخلاق كلها على بعض المعانى المجردة التي لا اتساق فيها ، أو على بعض المفاهيم الخالصة التي ليس لها أدنى نقطة ارتكاز! وفضلا عن ذلك ، فإن شوبنهور يأخذ على كائت أنه اعتبر و العقل ؛ بمثابة الماهية الجوهرية الباطنية للإنسان ، في حين أن الطبيعة العاقلة للإنسان \_ من حيث هي ملكة المعرفة \_ لا تخرج عن كونها مجرد شيء ثانوي يرتبط بالظواهر ، ولا يستطيع أن يرق إلى إدراك الأشياء في ذاتها . ولو أمعن كائت النظر إلى باطن الوجود الإنساني ــ فيما يقول شوبنهور ــ لاستطاع أن يدرك أن ﴿ الإرادة ﴾ ﴿ لا العقل ﴾ هي نواة الموجود البشري الحقيقية ، أو هي جوهره الميتافيزيقي الصحيح . ولكن شوبنهور ـــ في رأينا ـــ قد نسى أن ما سماه هو باسم ( الإرادة ) لم يكن في نظر كائت سوى ( العقل العملي ) نفسه ، وليس ( العقل العملي ، عنده سوى ملكة إدراك الحقيقة فيما يتعلق بما ينبغي أداؤه ، أو بما لا بدّ من عمله.

ويواصل شوبنهور نقده لنظرية كائت فى الواجب ، فيقول إن القاعدة الأولى من قواعد الفعل الثلاث التى صاغها كائت لا تمثل أمراً قطعياً مطلقا (كما وقع فى ظنه ) ،

بل هي تمثل مجرد أمر شرطي يفترض مبدأ ( التبادل Réciprocité ، بدليل قول كانْت نفسه : ﴿ إِننِي لِن أَستطيع مثلا أَن أُريد تحويل الكذب إلى قانون كلي ( عام ) ؛ لأن أحداً عندئذ لن يصدقني ، كما أن الناس في هذه الحالة سوف يردون على تصر في بمثله ۽ . وقوله أيضاً : 3 إن كل فرد منا يرغب في أن يعاونه الغير . فلو أنه صرح علناً بأن مبدأه هو ألا يساعد الآخرين ، فإن الآخرين أيضاً سوف يجدون أنفسهم في حل من أن يعاونوه . وتبعاً لذلك فإن مبدأ الأنانية ( أو حب الذات ) إنما ينقض نفسه بنفسه » . وهاتان العبارتان ـــ وغيرهما كثير ـــ تستندان في رأى شوبنهور إلى مبدأ و التبادل ، باعتباره فرضاً ضمنياً نسلم بصحته ابتداء ، وكأن كانت يقول لنا : إذا أردت ألا يسيء إليك الآخرون ، فلا تسيء إليهم . وتبعاً لذلك فإن الأخلاق إنما تقوم في هذه الحالة على مبدأ حب الذات ، ما دام احترامي لمبدئ الأحلاقي هو وليد حرصي على ألا يصيبني أي أذي أخلاق من جانب الآخرين . ــ ثم ينتقل كانت إلى القاعدة الثانية ، فيقرر أن ( الشخص البشري ) غاية في ذاته ، لا مجرد واسطة أو وسيلة . وشوبنهور يعلق على هذه القاعدة فيقول إن ﴿ الغابة ﴾ هي دائما وبالضرورة شيء مراد ، بمعنى أنها لا توجد إلا بالقياس إلى و إرادة ، تكون منها بمثابة و المقصد ، أو ﴿ الغرضِ المِباشر ٤ . ومن هنا فإنه لا معنى للحديث عن ﴿ غاية في ذاتها ٤ ، اللهم إلا إذا كان في وسعنا أن نتحدث عن ﴿ صديق في ذاته ﴾ ، أو ﴿ عدوَّ في ذاته ﴾ ، أو « شمال في ذاته » ، أو « جنوب في ذاته » ، أو « أعلى في ذاته » !... إلخ . وفضلا عن ذلك ، فإن شوبنهور يرى أنه لا معنى للحديث عن ( قيمة مطلقة ) ، لأن لكل قيمة مقداراً نسبياً ، ما دامت لا توجد أولا إلا بالنسبة إلى شخص ما ، كما أنها لا بد ثانيا من أن تقارن بقيمة شيء آخر . فالقيمة من جهة نسبية ترتبط بصاحبها ، ثم هي من جهة أخرى موضوع مفاضلة ، بمعنى أنها ترتبط بأشياء أخرى . وبدون هاتين العلاقتين ، يفقد مفهوم ( القيمة ) كل ما له من معنى أو دلالة . ويخلص شوبنهور من نقده للقاعدة الثانية إلى القول بأن هذا الحديث الطنان عن الإنسانية باعتبارها غاية في ذاتها إنما يعبر بكل بساطة عن القاعدة الأخلاقية القديمة التي كانت تقول : 1 لا تفكر في نفسك فقط ، بل فكر في الآخرين أيضاً . • ومع ذلك ، ألسنا للاحظـــ فيما يقول شوبنهور ـــ أننا حينها ندين المجرم ؛ فإننا نعاملــه قطعًـا معاملــة ؛ الواسطـــة ؛ أو و الوسيلة ٥ ، ما دمنا نتخذ منه أداة ضرورية للمحافظة على حرمة القانون ، حتى أننا قد ننفذ فيه حكم الإعدام ، ليكون عبرة لغيره ممن قد تحدثهم نفوسهم بالخروج على

القانون ؟

... وأخيراً يعرض شوبنهور لنقد القاعدة الثالثة من قواعد كانت الأخلاقية ، فيقول إن كانت يريد أن يجعل إرادة كل مخلوق عاقل هي التي تشرع ( بطريقة كلية عامة ) قانون المخلوقات العاقلة الأخرى جميعاً . وهو يقرر في هذا الصدد أن السمة النوعية الخاصة التي تميز الأمر القطعي المطلق إنما هي انعدام كل مصلحة لدى الإرادة التي تعمل بوازع من احترام الواجب . وهذا ما عبَّر عنه كانت بقوله : ١ إن الإرادة التي تُصدر قوانين كلية ، إنما تأمر بالأفعال ، احتراماً للواجب ، لا لأية مصلحة أخرى . . فهل نكون بإزاء إرادة بدون باعث ، أو بالأحرى معلول بلا علة ؟ إن كائت لينسي \_ فيما يقول شوبنهور \_ أن ﴿ المصلحة ﴾ و ﴿ الباعث ﴾ مفهومان متكافئان يمكن أن يجل الواحد منهما مجل الآخر ، مادامت « المصلحة ، إنما هي عبارة عن ﴿ الوازع ﴾ الذي يهمني شخصيا . فليست ﴿ المصلحة ﴾ سوى تأثير الباعث على الإرادة ، وبالتالي فإنه حيثًا وُجد باعث يحدد الإرادة ، فلا بد أيضاً من أن تكون ثمة مصلحة أو اهتمام . وأما حينها ينعدم كل باعث يمكن أن يحرك الإرادة ، فإنه هيهات للإرادة في مثل هذه الحالة أن تحقِق شيئًا . وإذا كان كانْت قد تصوَّر أن هناك أفعالًا تخلو تماماً من كل باعث أو من كل مصلحة ، كأفعال العدالة وحب الإنسانية ، فإن شوبنهور يحاول أن يظهرنا على أن هذه الأفعال ليست نزيهة نزاهة خالصة ، أو هي بالأحرى ليمنت خلواً تماماً من كل اهتمام أو وازع أو باعث . ويختم شوبنهور نقده لكائت بقوله: ١ كأنى بكائت يريد أن يضع أمام أنظارنا مدينة فاضلة ( يوتوبيا ) هي مملكة الغايات : مدينة تسكنها موجودات عقلية مجرَّدة in abstracto ؛ مدينة يويد أهلها ، دون أن يريدوا شيئاً ( أعنى بدون أدنى مصلحة ) ، أو بالأحرى لا يويدون سوى شيء واحد: ألا وهو أن يريدوا جميعاً وفقاً لقاعدة واحدة (أعني وفقاً لقاعدة استقلال الإرادة . ) . وليس في وسع كاتب هذه السطور أنْ يَلْقي أمثال هـذه الأقاويل ، اللهمُّ إلا بالسخرية والابتسام العريض ،(١) .

تلك هي أهم أوجه النقد التي وجَّهها شوبنهور إلى نظرية كانْت في الواجب . ونحن لا ننكر أن شوبنهور على حقّ حين يأخذ على أستاذه كانْت إهماله للتجربة ،

Schopenhauer: « Critique du Fondement de la Morale », Alcan, Paris, (1)

Traduction Française par A. Burdeau, 9° èd. p. 135.

وإغفاله للوجدان ، عند تحديده لمفهوم و القانون الأخلاق ؛ ، ولكننا نميل إلى الظن بأن الخطأ الجوهري الذي يكمن في نظرية كائت الأخلاقية إنما يتجلّى بصفة خاصة في فصله للإرادة عن الرغبة ، وكانً من الممكن أن يقوم عنصر و الإلزام ، أو و التكليف ، أو و الأمر المطلق ، في استقلال تام عن عنصر و الخير ، ، أو و الغاية المنشودة ، ، أو و الشيء المرغوب فيه ، والواقع أن ثمة عنصرين ضروريين يدخلان في تكوين القاعدة الأخلاقية : عنصر الإلزام أو الأمر ، وعنصر الترغيب أو الخير ، فالقاعدة الأخلاقية أولا هي قاعدة ملزمة تخاطبنا بلهجة الآمر ، ولكنها ثانياً قاعدة مرغبة تلوّ لنا بشيء محبّب إلى نفوسنا ، فتدفعنا إلى العمل على تحقيق ما فيه خيرنا وسعادتنا . وعلى ذلك ، فإنه ليس ثمة فعل أخلاق يمكن القول بأنه قد حُقق لمجرّد أنه و واجب ، ، بل لا بدّ من أن يكون هذا الفعل قد تمثل لنا على صورة و خير ، بوجه ما من الوجود . وليس في إمكاننا أن نحقق فعلاً لا يستهوينا على الإطلاق ، لمجرّد أن هذا الفعل قد مُرض علينا فرضاً . والسبب في ذلك أنه يستحيل على الإنسان من الناحية النفسية أن يُحقّق فعلاً لا يجد له أي صدّى في نفسه ، أو أن يسعى لبلوغ غاية لا تلمس في قلبه أي وتر حسّاس ، أو أن يُعبل على اتخاذ مسلك لا يستثير على نحو ما من الأنحاء وجدانه أو حساسيته .

ولكننا لو نظرنا إلى الأفعال الخلقية المختلفة ، لو جدنا أن حظّها من هاتين الخاصيّتين يختلف قوة وضعفاً : فهناك مثلاً أفعال تُحقّقُ بدافع من الحماسة وحدها ، كأفعال التضحية والبطولة التي يكاد يمحى فيها عنصر الإلزام ، بينا توجد أفعال أخرى تؤدّى على سبيل الإلزام أو بوازع من الشعور بالواجب ، حتى ليكاد يمحى فيها عنصر الترغيب . ومع ذلك ، فإن الصلة وثيقة بين مفهوم و الواجب ، ومفهوم و الحتر ، بدليل أننا نستشعر لذة فريدة في أن نؤدى واجبنا لمجرد كونه واجباً ، كما إننا حتى حين نقبل على أداء الفعل الأخلاق في سوّرة وحماسة ، فإننا قد نستشعر ضرباً من المجاهدة والمشقة ، إذ نحسُّ باننا نقاوم جانبا من طبيعتنا في سبيل العلوّ على أنفسنا . ولكن بيت القصيد أن صفتى الإلزام والترغيب صفتان أساسيتان في كل فعل أخلاق ، فضلا عن أنه من المستحيل استخلاص فكرة و الواجب ، من فكرة و الحير ، ، أو فكرة الخير من فكرة و الواجب ، فلا يمكن إذن أن نقيم الأخلاق كلها على و الواجب ،

وحده ، كما أنه لا يمكن إقامتها على « السعادة » أو « الخير » وحده ، بل لا بدّ من الجمع بين العنصرين حتى يكتمل للقاعدة الأخلاقية ركتاها الأساسيان<sup>(١)</sup>.

وعلى الرغم من أن كائت قد ظن أن فكرة و الواجب و فكرة أولية ضرورية كلية ، إلا أننا لو عدنا إلى الفلسفة الأخلاقية التي كانت سائدة عند اليونان ، لوجدنا أن مفهوم و الواجب و كان مجهولاً تماماً لدى فلاسفة اليونان (حتى عند أفلاطون وأرسطو). فليس في وسعنا أن نقيم الأخلاق على الشعور بالبواجب وحده ، وارسطو أوأن المثل الأعلى للسمو الخلقي قد يقتضي في خاتمة المطاف أن يزول و الإلزام و مع ما يقترن به من مشاعر المجاهدة والمشقة والعشر ، لكى يحل عله الإقبال على فعل الخير بروح السماحة والسهولة واليسر . وحينا تصل الصفوة الممتازة من البشر إلى قمة السمو الخلقي ، فهنالك نراها تفعل الخير بطريقة طبيعية تلقائية ، دون البشر بأنها تحقق واجباً أو تخضع لإلزام . وليس من النادر أن نرى بين كبار رجالات الإنسانية من يحقق أفعاله الخلقية بدافع من الحماسة والغبطة ، وكأنما هو يقدم على التضحية دون أدنى شعور بالقسر أو التكليف أو الإلزام . ومهما يكن من شيء ، فإن تحمس كائت للواجب قد جعله ينسى أو يتناسى من العناصر النفسية الهامة التي تدخل ضمن مقومات الفعل الأخلاقي ، على نحو ما مارسه البشر في كل زمان ومكان . وسيكون لنا عود إلى هذا الموضوع بعد أن نكون قد استوفينا عرض مذهب كائت في مصادرات العقل العملى .

 <sup>(</sup>١) زكريا إبراهيم : و مبادئ الفلسفة والأخلاق ، مكتبة مصر ، ١٩٦٢ ، السفصل السادس ، س ٢١٤ ... ٢١٧ .

# الغصّـال/نـازش مصادرات العقل العملى

## ١٥ ــ من الواجب إلى الحرية الأخلاقية :

بعد أن اكتشف كانّت ماهية الواجب اللامشروطة ، وبعد أن تحقق من أن العقل هو الذي يحدّد الإرادة بصفة مباشرة ، نراه يحاول ـــ عن طريق هذه المبادئ الأخلاقية ـــ أن يقدم لنا اعتقاداً ، لا معرفة ميتافيزيقية بمعنى الكلمة ، حول أفكار الحرية ، والخلود ، والله . وكتاب و نقد العقل العملي ، يكاد يقتصر في معظمه على فكرة والخير الأقصى ، التي دفعت بكانت إلى افتراض بعض المصادرات أو المسلمات : Postulats . وسنحاول فيما يلى أن نعرض بالبحث لعلاقة الواجب بالحريسة ، ثم نتطرق بعد ذلك إلى دراسة العلاقة بين الواجب من جهة ، ووجود الله وخلود النفس من جهة أخرى .

ونحن نجد كائت يرتد إلى مشكلة الحرية التي كان قد سبق له التعرّض لها في التناقض الثالث من نقائض العقل ، فيقول إننا لا نستطيع أن نتحقق من وجود الحرية عن طريق الرجوع إلى التجربة السيكولوجية ، كا أنه لا سبيل لنا إلى إثبات هذه الحرية عن طريق البرهان المنطقي . . أما التجربة السيكولوجية فإنها لا توصلنا إلى معرفة أى شيء عن الحرية ، نظراً لأن الإحساس الباطني مقترن دائماً بصورة الزمان ، وَفقًا لتعاقب التجربة نفسها ليست ممكنة إلا بالقياس إلى ما يتوالى في الزمان ، وَفقًا لتعاقب ضروري تحدّد فيه اللحظات السابقة ما يجيء بعدها من لحظات . وهذا هو السبب في أن المرء حينا يعود إلى ذاته مُستبطناً ، فإنه يجد دائماً بواعث ودوافع قد نسببت في تحقيق فعله الحاضر ، وأما إذا أردنا ( من جهة أخرى ) أن نثبت وجود الحرية بالاستناد إلى أدلة عقلبة أو براهين منطقية ، فإننا سرعان ما نتبيَّن تهافت مثل هذه الأدلة ، نظراً لأن الحرية إذا اندرجت في أقيسة ، وبالتالي إذا أصبحت نتيجة ضرورية لشيء آخر ، فإنها تكون عندئذ قد استحالت إلى ضرورة ، ومن ثمّ فإنها لا يمكن في لشيء آخر ، فإنها تكون عندئذ قد استحالت إلى ضرورة ، ومن ثمّ فإنها لا يمكن في هذه الحالة أن تكون حرية على الإطلاق (١) .

<sup>(</sup>١) زكريا إبراهيم: و مشكلة الحرية ، مكتبة مصر، الطبعة الأولى، ١٩٥٧، ص ٣٤ ـــ ٣٥

فما السبيل إذن للخروج من هذا المأزق ؟ هنا يهيب كانت بالأخلاق ، فيقول : إن الموجود الناطق يحيا حياة أخلاقية قوامها مبدأ الواجب ، وهذه الحياة الأخلاقية هي وحدها الحياة الحقيقية ، لأنها تعلو بنا على مستوى الوجود الطبيعي أو الحياة الحسية . وقد رأينا فيما سبق كيف أن الشيء الوحيد الذي يجب اعتباره يقينيا مباشراً مطلقا ، إنما هو « الواجب » أو « القانون الأخلاقي » . ولكن لما كان من المستحيل أن يكون على الإنسان واجب ، اللهم إلا إذا كانت لديه القدرة على أدائه ، فإنه لا بدّ لنا من الربط بين « الواجب » من جهة ، و « القدرة » أو « الاستطاعة » من جهة أخرى ، وإلا لما كان في وسع الإنسان أن يحقق الواجب المطلق الذي يمليه عليه عقله . ومعنى هذا أن طابع الواجب اللامشروط هو الذي يضطرنا إلى افتراض تلقائية لا مشروطة هذا أن طابع الواجب الملك الإنسان لحرية معقولة تعلو في نطاق الظواهر ، وإلا لما كان للأمر للدى ذلك الذي يقوم بأداء الواجب . ومن هنا فإن « الواجب » هو الذي يسمح لنا بأن نتصور امتلاك الإنسان لحرية معقولة تعلو في نطاق الظواهر ، وإلا لما كان للأمر هذه الحرية التي تكشف لنا عنها الأخلاق ليست خاصية سيكولوجية أو واقعة عقريية ، بل هي و طابع معقول » يميّز شيئا في ذاته ، أعنى أنها علية معقولة متعالية عفارقة للزمان .

وقد سبق لنا أن رأينا كيف اعتبر كانت الحياة الإنسانية مزدوجة: فذهب إلى أن الذات تعرف نفسها من جهة عن طريق خبرة الحس الباطن ، باعتبارها ظاهرة تخضع لتحديد الزمان الصارم ، ثم هي من جهة أخرى تتعقّل ذاتها باعتبارها شيئا ف ذاته ، أعنى باعتبارها و موجوداً معقولا » ، خارجاً على شروط الزمان ، خلواً من كل علاقة علية ، حرَّا تمام الحرية . فنحن إذن خاضعون لقوانين الضرورة في جانبنا الذي يخضع للزمان ويتحقق في عالم التجربة ، أعنى في شخصيتنا التجريبية ، وهذا ما يجعل أفعالنا مترابطة ترابطا عليا قوامه السببية ، بعنى أنها محدة بالبواعث والدوافع السابقة عليها ، بحيث إنه لو تمكن أحد من معرفة سائر بواعثنا ودوافعنا ، بل سائر أفكارنا وانفعالاتنا ، لاستطاع أن يحسب سلوكنا في المستقبل بدرجة من اليقين قد لا تقل دقة عن حسابنا لكسوف الشمس أو خسوف القمر . ولكن أفعالنا الخارجية ليست سوى رموز أو مظاهر تعبر عن خلقنا الباطن ، أو شخصيتنا المعقولة ، أعنى عن ذاتنا الحقيقية رموز أو مظاهر تعبر عن خلقنا الباطن ، أو شخصيتنا المعقولة ، أعنى عن ذاتنا الحقيقية التجريبية ، وأننا نملك علية معقولة مفارقة للزمان هي الحرية بعينها . وكائت يفسر التجريبية ، وأننا نملك علية معقولة مفارقة للزمان هي الحرية بعينها . وكائت يفسر التجريبية ، وأننا نملك علية معقولة مفارقة للزمان هي الحرية بعينها . وكائت يفسر التجريبية ، وأننا غلك علية معقولة مفارقة للزمان هي الحرية بعينها . وكائت يفسر

هذه الحرية بقوله: إنه ينبغي لنا أن نفهم أنه ليس يكفي من أجل تفسير حياة أي إنسان أن نبين أن كل ظاهرة من الظواهر التي تأتلف منها حياته محدّدة ضرورة بما تقدم عليها من ظواهر ، وإنما لا بد لنا أيضا من أن نفسر حياة ذلك الإنسان في مجموعها (أو كليتها) ، أعنى ذلك الطابع الخلقي المعقول الذي تعبّر عنه سلسلة أفعاله المرئية في الزمان . وليس من شك في أننا حينها نكون بصدد تفسير من هذا القبيل ، فإننا سنجد أنفسنا مضطرين إلى تجاوز الظواهر المحسوسة الخاضعة للزمان ، من أجل الانتقال إلى حقائق معقولة هي بطبيعتها مفارقة للزمان . وهنا سنجد أن ما يحدد شخصيتنا التجريبية إنما هو شخصيتنا المعقولة . ونحن الذين نخلق بأنفسنا هذا الطابع الخلقي را المعقول ) بفعل حر عال على الزمان ، وكأن ذاتنا العقلية اللامرئية هي التي تريد أن تكون خيرة أو شريرة بفعل لا زماني ، ثم تجيء ذاتنا الحسبة النجريبية فتكون بمثابة تعبير عن ذلك الاختيار الأصلي الذي حققته الذات في نطاق عال على الزمان . وهكذا تعبير عن ذلك الاختيار الأصلي الذي حققته الذات في نطاق عال على الزمان . وهكذا نرى أن أفعالنا الجزئية لا يمكن أن توصف بأنها حرة ، وإنما الحرية وقف على الاتجاه العام الذي اتخذته ذاتنا المعقولة ؛ وكأن ثمة اختيارًا أوليا قد حققناه في المطلق ، فأصبح كل سلوكنا الأخلاق في الحياة متوقفاً عليه .

من هذا نرى أن كائت مقتنع بأننا أحرار وبجبرون معاً: فنحن أحرار بالنظر إلى ذاتنا الحسية التجريبية ذاتنا المطلقة المعقولة العالية على الزمان ، ونحن بجبرون بالنظر إلى ذاتنا الحسية التجريبية التي تخضع للعلية في نطاق الزمان . وكما أن علم الله السابق بأفعالنا لا يحول دون كوننا شخصيات حرة مسئولة عن أفعالها ، فكذلك لا ينبغى أن نتوهم أن قدرتنا على التنبؤ بسلوك شخص ما من الأشخاص قد تنفى عنه الحرية . وآية ذلك أن الاختيار الأصلى الذي حققه هذا الشخص خارجاً عن الزمان إنما هو وحده الذي يجعل منه شخصية حرة مسئولة عن أفعالها . وكثيراً ما نلقى لدى بعض صغار الأطفال ميلا مبكرا إلى فعل الشر ، لا تزيده الأيام إلا تأصلا وصلابة . ومع ذلك فإن الضمير العام يعتبرهم مسئولين عن ميلهم إلى الشر ، ويحكم عليهم أو يدينهم ، كما لو كانوا قد اختاروا في ملكوت متعال مفارق للزمان \_ بمحض حريتهم \_ هذه المبادئ الشريرة التي لا تقبل أدنى تغيير (١) .

وليس بدعاً أن يكون الإنسان ـــ باعتباره شيئاً في ذاته ، لا باعتباره مجرد ظاهرة

Kant: « Critique de la Raison Pratique », trad. franç. par Picavet, Alcan, (\)
1906, pp. 51 - 52.

وارجع أيضاً إلى كتابناً 9 مشكلة الحرية ۽ ، الطبعة الأولى ، ١٩٥٧ . ص ٣٥ ـــ ٣٩ .

\_ حرًا ومسئولاً ، ما دام اختياره الأصلي إنما يتحقق في عالم مطلق معقول لا يخضع بأي حال لقيود الزمان . فالإنسان حر لأنه ليس مجرد ، ظاهرة ، ، وحريته الأخلاقية إنما هي عقله نفسه باعتباره عالياً على الطبيعة . ومهما حاول الإنسان أن يخدع نفسه بأن يتصور فعله الشرير على أنه خطأ غير إرادي ، أو بأن يوحي إلى نفسه بأن خطيئته ليست سوي بجرد نتيجة لتسلسل على لا يَدَ له فيه ، فإن تأنيب الضمير لا بد من أن ينبثق في أعماق نفسه كشاهد يؤكد قدرة العقل على احترام الواجب . والعقل هو الذي يخاطبني باسم القانون الأخلاق ، إذ يخبرني بأن الشر أمر لا ينبغي أن يكون ، ومن ثُمٌّ فقد كان من الممكن ألا يكون ! حِقا لقد كان لدى هذا الباعث أو ذاك ، كا أنني وُجدت بإزاء هذا الظرف أو ذاك ، مما ترتب عليه بالضرورة تفوّهي بتلك الكذبة ( مثلاً ) ، ولكن هذا لا يُصدق إلا على المجال الزمني ، وأما من وجهة نظر العقل ، فإن الحق أنه كان ينبغي لي ألا أ أكذب ... وإذن فإن كذبي وليد حرية معقولة لا زمانية ، كان في وسعها أن تختار شيئا غير ما وقع عليه اختيارها بالفعل ؛ وهذه الحرية المطلقة التي قد لا يستطيع الإنسان أن يفهم طبيعتها ، إنما هي مع ذلك الأصل في تلك القدرة الموجودة لدينا على توجيه ذواتنا في استقلال تام عن شتى المعطيات التجريبية . وهكذا نرى كانت يقيم تفرقة حادة بين ملكوت الطبيعة وملكوت الحرية ، أو بين دائرة العلم ودائرة الأخلاق ، فيفسح بذلك السبيل أمام تلك الفلسفات الوجودية التي ستجعل من 1 مرتبة الحرية ) حقيقة ميتافيزيقية قائمة بذاتها هي حقيقة الوجود الإنساني نفسه Exitenz (١).

ولكن ، على الرغم من أصالة نظرية كائت في الحرية الأخلاقية ، فقد لاحظ كثير من النقاد أن مثل هذه و الحرية المتعالية ، التي لا يملكها الإنسان إلا من حيث هو و شيء في ذاته ، إنما هي مجرد حرية صوفية لا معقولة هيهات للفيلسوف أن يزيج النقاب عنها . وفضلاً عن ذلك ، فإن فكرة كائت عن الحرية لا تسمح لنا بفهم ما قد يطرأ على الشخصية من تغيرات ، مادامت تُدرج الحرية في عالم الحقائق الثابثة المفارقة للزمان . وإلاً ، فكيف السبيل إلى فهم الانقلابات النفسية أو التغيرات الحاسمة Conversions التي وقع تحت تأثيرها بعض القديسين والأبطال وغيرهم من رجالات الإنسانية ؟ هل نقول بأن أمثال هذه التغيرات إنما تحدث في صمم الأبدية ذاتها ؟ هذا هو الرأى الذي ذهب إليه دلبوس Delbos ( أحد شرًاح الأخلاق الكانتية ) ، فقد وجد في ثنايا آراء

cf. N. Berdyaev: « The Beginning & The End », N-Y., Harper, 1957, p. 9. (1)

كائت نفسها ما يُقرِّبُه من الصوفيّين الألمان الذين نادوا بإمكان حدوث تغيرات في نطاق الأبدية نفسها . ولكننا نميل إلى القول مع لاشليبه . « Lachelier » بأن الانقسلاب التفسى إنما يعنى إمكان حدوث تغير ما ، وليس في وسعنا باعتبارنا بشراً بان ندرك هذه الإمكانية ، فإن هذه القدرة وقف على الله وحده . وأما الاعتراض الرئيسي الذي يمكن أن يوجّه إلى نظرية كائت في الحرية فهو أنه ليس في إمكان مخلوق بشرى أن يعاني مثل هذه التجربة في باطن حياته الإنسانية على نحو ما يعيشها ، وبالتالي فإن الحرية التي ينسبها إلينا كائت هي حرية مجهولة لدينا تماماً ...(١) . وهكذا نخلص إلى القول بأن الحرية التي اعتبرها كائت شرطاً أساسيا لإمكان الواجب إنما هي مجرَّد حقيقة متعالية مجهولة ، فهي تنسجم مع فكرته عن الواجب باعتباره قانوناً مطلقاً يُضْفِي عليه صبغة صوفية غامضة .

#### ٢ ٥ ــ مبادئ العقل العمليّ الحالص:

رأينا فيما تقدم كيف أن مفهوم الحرية هو حجر الزاوية فى كل بناء الأخلاقية Moralitè عند كانت . ولكنَّ كانت لم يقتصر على القول بأن مفهوم و الإرادة المشرعة الكلية ، هو مفهوم أساسي لقيام أخلاق الواجب ، بل هو قد حاول أيضاً أن يستخلص تلك الأخلاق بطريقة تصورية صرفة ، دون الاستعانة بأى عنصر تجريبي كائنا ما كان . ومن هنا فإننا نراه ينص فى كتابه و نقد العقل العملى ، على ثلاثة مبادئ رئيسية يعتبرها بمثابة الأركان الأساسية لكل مذهبه الأخلاق :

( أولا ) و إن جميع المبادئ العملية التي تعتبر موضوع ( أو مادة ) القوة الراغبة بمثابة مبدأ مُحدِّد للإرادة إنما هي مبادئ تجريبية ، ومن ثم فإنها عاجزة عن إمدادنا بقوانين عملية ، ومعنى هذا المبدأ أن كل موضوع من موضوعات الرغبة إنما هو معطى من معطيات التجربة ، فهو قاصر بالضرورة عن أن يقهر الإرادة المعقولة أو أن يضطرها إلى العمل ، هذا علاوة على اختلاف القوة الحاسة من فرد إلى آخر ، مما يجعلها عاجزة عن أن تمدنا بقاعدة موضوعية .

( ثانياً ) ( إن جميع المبادئ العملية المادية ... من حيث هي كذلك ... إنما تنتسب إلى نوع واحد بعينه ، لأنها تندرج كلها تحت المبدأ العام القائل بحب الذات وبالسعادة الشخصية ، . ومعنى هذا المبدأ العام أن القواعد العملية المادية تستند جميعـا إلى موضوعات خارجية تؤثر على حواسنا ، لا على عقلنا ؛ فهى قواعد لا تمت بصلة إلى

العقل العملي الخالص.

( ثالثا ) و إذا كان لموجود عاقل أن يتصور هذه المبادئ باعتبارها قوانين عملية كلية ، فلن يكون في وسعه أن يتصورها إلا باعتبارها مبادئ تحدد الإرادة لا بمادتها ، بل يصورتها فقط و . والواقع أننا لو انتزعنا حلى سبيل التجريد \_ كل مادة ، أعنى كل موضوع حسى للإرادة ، فلن يتبقى لدينا سوى الصورة الخالصة للقانون . ولو أننا استبقينا للقانون مادته ، لأقحمنا على العقول الشيء الكثير من التناقض . وإلا ، فكيف يتحقق التوافق بين شارلكان ، وفرنسوا الأول ( مثلا ) ، في حين أن كلا منهما إنما كان يرغب في شيء واحد بعينه ، ألا وهو الاستيلاء على ميلانو ؟

فإذا سلمنا بهذه المبادئ ، كان في وسعنا بعد ذلك أن نبين أن كُلاًّ من الحرية والأمر المطلق يفترض أحدهما الآخر ؛ وهذا هو موضوع المسألتين اللتين يتعرض كانت لمناقشتهما في « التحليل ، Analytique . وهو يقول في المسألـة الأولى : « إنسـا إذا افترضنا أن الصورة التشريعية المجردة للقواعد الأخلاقية هي وحدها المبدأ الكافي لتحديد الإرادة ، فيكون علينا أن نعرض بالبحث لطبيعة هذه الإرادة ؛ . والواقع أن الإرادة لا بد من أن تكون حرة : فإنه لما كانت المبادئ المحدِّدة للظواهر في الطبيعة هي نفسها ظواهر ، وبالتالي موادٌّ ( لا صوراً ) ، فقد تعيَّن ألا يكون في الإمكان تصور المبدأ الصوري باعتباره محدِّداً ، اللهم إلا إذا تصورناه خارجاً عن كل سلسلة ﴿ علية ﴾ ، أعنى بوصفه حراً . وأما المسألة الثانية فإن كانت يصوغها على النحو التالى : 3 لو أننا افترضنا أن الإرادة حرة ، فإن علينا الآن أن نبحث عن القانون الذي يستطيع هو وحده أن يحددها ضرورة ٥ . والواقع أنه لما كانت الحرية متعالية خارجة عن نطاق كل تجربة ، فإنها لا يمكن أن تتحدد بفعل أية مادة حسية ، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تتحدد إلا بفعل الصورة الخالصة للقانون . ولما كانت الصورة الخالصة الأولية للقانون هي ... بحكم تعريفها \_ كلية شاملة ، فإن في استطاعتنا أن نصل \_ عن طريق الاستنباط \_ إلى القانون الأسامي لكل أخلاقية ، ألا وهو القانون الذي يقول: ١ اعمل بحيث يكون من الممكن دائماً أن تكون قاعدة إرادتك في الوقت نفسه مبدأ لتشريع كلي عام ، .

#### ٥٣ ــ من مفهوم الواجب إلى مفهوم الخير :

إذا كنا قد أخذنا على كانت \_ في نقدنا لكتابه و أسس ميتافيزيقا الأخلاق ، \_ أنه قد أغفل تماماً مفهوم و الخير ، ، فإننا سنراه الآن في كتابه و نقد العقل العملي ، يحاول

تحليل مفهوم و الخير ، في ضوء نظريته الأخلاقية العامة في و القانون الأخلاقي ، وهنا غيد كانت يحمل على جميع فلاسفة الأخلاق \_ قدماء كانوا أم محدثين \_ الذين حاولوا استخلاص و الواجب ، من مفهوم و الخير ، الأن هؤلاء الفلاسفة قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى استعارة هذا المفهوم من بعض مُعطيات تجريبية . ومن هنا فقد كان و الخير ، في نظرهم هو و الملام ، أو و النافع ، أعنى ما يشبع مَيلاً كامناً أو حاجة في طبيعتنا ، في حين أن و الشر ، هو و غير الملائم ، أو و الضار ، أعنى ما يتعارض مع ميولنا ، أو ما يحول دون إشباع بعض حاجاتنا . ولكننا لو أفسنا الأخلاق على الحرية ، أعنى على مبدأ تحديد الإرادة خارجاً عن الزمان ، فإننا لن نستطيع أن نعلق الواجب على إيحاءات الحساسية ، بل سنتخذ \_ على العكس \_ من هذا المبدأ نفسه دعامة نستند إليها في تحديد مفاهيمنا .

ومن هنا فإن 3 الخير ٤ ـ فى نظر كائت ــ ليس إلا مطابقة الإرادة للقانبون الأخلاق ، فى حين أن والشر، هو معارضة الإرادة لهذا القانون. والمطابقة والمعارضة هنا صوريتان خالصتان ، بمعنى أنهما تعبران عن توافق النية أو عدم توافقها ، دون أن يكون هناك أى موضع لمطابقة خارجية مادية ، فإن مثل هذه المطابقة الأخيرة إنما تعبّر عن و قانونية ، الفعل ، لا عن و أخلاقية ، .

وما دام العالم الحسى هو عالم و ما هو كائن ، لا و ما ينبغى أن يكون ، فقد يكون من التناقض أن نحاول قياس قيمة و الجدارة الخلقية ، بالاستناد إلى كمية الخير الحقيقى التى يُحدثها النشاط الأخلاق في صميم العالم الحسى . هذا إلى أن العقل العملى لا يملك كالعقل النظرى أى حدّس خاص به يستطيع عن طريقه أن يطبق مفاهيمه على الواقع الخارجى . وكل ما يملك العقل العملى القيام به هو أن يسائل نفسه : و أترانى أريد حقا بكل إرادتى أن أنتمى إلى طبيعة يكون فيها الفعل الذى أرغب في أدائه قانوناً عاما في الإ أثرانى أقبل أن أكون عضواً في عالم تكون فيها الفعل الذى أرغب في أدائه قانوناً عاما من صميم نظامه العلبيعى ؟ » . وإذن ، فإن في وسعى أن أنظر عملياً إلى و طبيعة العالم الحسوس كما لو كانت هى نموذج الطبيعة المعقولة » ، بحيث أتصور تحقق الثانية في الأولى . ولكن لا حاجة بنا إلى القول بأن هذا التقريب الذهني إنما هو مجرد تقريب الأولى . ولكن لا حاجة بنا إلى القول بأن هذا التقريب الذهني إنما هو مجرد تقريب رمزى ليس من شأنه سوى أن يسمح لنا بالانتقال من فكرة القانون إلى بسعض رمزى ليس من شأنه سوى أن يسمح لنا بالانتقال من فكرة القانون إلى بسعض التصميمات العملية . وأما من وجهة النظر المعارية ( بل ومن جهة النظر الواقعية النظر المعارية ( بل ومن جهة النظر الواقعية أيضاً ) ، فإننا لا نتحكم إلا في نياتنا فقط ، وبالتالى فإننا لا نستطيع أن نُخضع الطبيعة أيضاً ) ، فإننا لا نتحكم إلا في نياتنا فقط ، وبالتالى فإننا لا نستطيع أن نُخضع الطبيعة

لقرارات حريتنا<sup>(١)</sup> .

بيد أن كانت حريص على ألا يبقى مفهوم و الخير الأخلاق ، مجرد صيغة جوفاء خالية من كل فاعلية عملية ، ومن ثم فإنه يحاول أن يضع في خدمة و الأمر المطلق ، عاطفة أُخلاقية ، أو شعوراً أخلاقياً ، دون أن يغير من الطابع الخالص الذي يتسم به القانون باعتباره واجب الطاعة لمجرد أنه القانون . حقا إن هناك صعوبة أكيدة في أن نعمد إلى تحديد العلاقة بين المعرفة والشعور باللذة والألم عن طريق الاستعانة ببعض المفاهيم الأولية السابقة على النجرية ، ولكن كانت يرى أن مجر د إدراكنا لمطابقة سلوكنا ( في هذه الجالة أو تلك ) للقانون الأخلاقي هو الكفيل بأن يولد في نفو سنا عاطفة أخلاقية ، أو شعوراً أخلاقيًّا من نوع خاص ، ألا وهو الشعور بالإجلال أو الاحترام Achtung للقانون الأخلاق . وهناك فارق أساسي بين عاطفة الاحترام وبين غيرها من العواطف الأخرى ؛ فإن هذه العاطفة متولدة فينا بفعل مبدأ عقلي ، وهي العاطفة الوحيدة التي نعرفها معرفة تامة بطريقة أولية محضة ، فضلا عن أننا نستطيع أن نُدرك ما فيها من ضرورة ، في حين أن جميع العواطف الأخرى منبعثة عن مؤثرات حسية ، فضلا عن أنها ترجع في الغالب إلى الميل أو إلى الخوف . ولكن ﴿ الاحترام ﴾ ليس مقدماً على القانون الأخلاق ، وكأنما هو الدعامة التي يستند إليها هذا القانون ، وإنما هو معلولَ له ، صادر عنه ، ما دام ، الواجب ، نفسه هو موضوع الاحترام . و لما كان الطابع المميز للاحترام إنما هو الطابع العقلي المحض ، فإنه ليس من الضروريّ أن يقترن انفعال الاحترام بشعور سارً ، خصوصاً وأننا قد نجد أنفسنا أحياناً مكرهين على فعل الواجب ، فنمضى إليه على الرغم منا ، لا عن طيب خاطر ! وليس أدلُّ على وجود فـارق حــاسم بين د الواجب ، و د اللذة ، ( أو السرور ) ، من أن الجاذبية التي نُقبل بمقتضاها على أداء بعض الواجبات كثيراً ما تُفسد هي نفسها نقاء تلك الواجبات! وهذا التزمُّت الكانتي هو الذي دفع بالشاعر الألماني شيلر إلى السخرية من أخلاق الواجب ، فنراه يقول على لسان باحثُ أخلاق تواجهه أزمة ضمير : و إنني لأود عن طيب خاطر أن أخدم أصدقائي ، ولكن ، واأسفاه ! فإنني أجد لذة في هذا العمل ، و لهذا يساورني الشك في عملى ، وأخشى ألا أكون فاضلا ! ، . وهنا يقدم له الفيلسوف الكانتي حل هذه المشكلة فيقول له : ﴿ إنه ليس أمامك الآن سوى أن تعمل على احتقار أصدقائك ،

cf. Ruyssen: « Kant », Ch. V, 3e éd., 1929, pp. 212-223, (1)

وعندئذ سيكون في وسعك أن تفعل باهمئزاز ما يفرضه عليك واجبك ۽ 1

بيد أن عبارة الشاعر الألماني لا تخلو من سفسطة ، لأن شيلر ينسي أو يتناسي أنَّ الاشمئزاز دافع حسى كالسرور سواء بسواء . ولو أننا قرضنا على نشاطنا الأخلاق غاية باهظة تكلفنا الكثير ، لأنها تثير لدينا الإحساس بالنفور أو الاشتئزاز ، فإننا عندئذ لن نكون قد احترمنا استقلال الإرادة ، بل سنكون قد قدمنا لها و مادة ، أو غاية خارجية تكون هي المحددة لها . وأما الفضيلة الحقيقيَّة ــ في رأى كانْت ــ فهي تتمثل في الجهد الذي نقوم به من أجل تحقيق القانون ، تحت تأثير الشعور الأخلاق المحض ، أعني بدافع من احترام القانون ، مع استبعاد أي دافع حسى كائناً ما كان . ولا ريب أن مثل هذا الجهد لا بد من أن يقترن بضرب من المشقة أو العسر ، ولكنه مع ذلك جهد ممكن يستطيع أي كائن عاقل أن يضطلع به . صحيحٌ أن حالة القداسة التي تعبّر عن التكافؤ التام للإوادة مع القانون ، سنظل ـ في ظروف الحياة الراهنة ـ مثلاً أعلى بعيد المنال ، ولكن الجهد الأخلاق ـــ على أقل تقدير ـــ هو فى متناول جميع الإرادات . وكالت يرفض الأُخذ بمزاعم الرواقيّين الذين كانوا ينسبون إلى الرجل الحكيم القدرةَ على تحقيق المثل الأعلى بالفعل ، ولكنه في الوقت نفسه لا ينكر على الإنسان كل مقدرة على تحقيق الفضيلة في شجاعة وقوة إرادة . وعلى الرعم من أن كانت يتفق مع روسو في القول بأن تمة صوتاً باطنياً إلهياً يرسم أمامنا طريق الخير والشر ، إلا أنه لا يُوافقه على القول بأن الضمير غريزة إلهية ، لأن القانون الأخلاق في نظره ليس بجرد واقعة ساشرة من وقائع الشعور التجريبي ، وإنما هو حقيقة أولية ضرورية كامنة في ضمير كل كاثن عاقل ، بحيث قد يصبح أن نقول إن القانون الأخلاق هـو د واقعـة العقــل Factum der 4 Vernunft ، أعنى تلك الواقعة الفريدة التي ينطوى عليها العقل المحض ، باعتبارهــــا المصدر الأوحد لكل تشريع أخلاق .

### ٤ ٥ ـ تناقض العقل العملي :

رأينا عند الحديث عن العقل النظرى ( الذى موضوعه العلم ) أن هذا العقل لا يقنع بعملية الترابط الذهني التي يجريها على ( المتعدد ) ، بل هو يرق إلى فكرة ( مجموع الشروط ) ، أو مفهوم ( المطلق ) ولو أننا أنعمنا النظر الآن إلى العقل العملي ( الذي موضوعه الخير الأخلاق ) لوجدنا أنه يخضع لميل ضرورى مماثل : فإن هذا العقل أيضاً يحاول أن يرق إلى فكرة الحاصل المطلق أو المجموع الكلي لهدفه الأسمى ، ويسمى هذه

الفكرة باسم و الخير الأقصى و والمقصود بهذا الاصطلاح معنى الخير والمشترك بين الخير الخلقى ( أو الفضيلة ) والخير الطبيعي ( كالخيرات المحسوسة واللذات ، والصحة وما إلى ذلك ) . ولو تصورنا موجوداً مطلقاً كاملا يتمتع بقدرة لا حَدَّ لها ، لوجب أن نتصوره حائزاً على الفضيلة والسعادة معاً . فالخير الأقصى هو كال الإرادة من جهة ، وكال اللذة من جهة أخرى . أو ربما كان الأصع أن نقول إن الموجود الكامل يوحد في ذاته بين الإرادة الخالصة والخيرات الطبيعيَّة المحسوسة ، فيجمع بذلك بين الفضيلة والسعادة .

ولكنَّ التوافق بين الخير الخلقى والخير الطبيعى إنما هو وقف على و المطلق و وحده . وأما بالنسبة إلى الإنسان ، فإن الصلة بين الفضيلة والسعادة تثير فى وجه العقل العملى تعارضاً خطيراً ، أو تناقضا هاما ، بدليل أن تحليل العقل العملى قد أثبت لنا اختلاف مبادئ السعادة عن مبادئ الفضيلة اختلافاً أساسياً جوهرياً ، واستحالة استخلاص السعادة عن طريق التحليل العقلي الصرف . ولكن العقل يهيب بنا مع ذلك أن نحقق اتحاداً مطلقا أو تآلفا تاما بين الخير الخلقى والسعادة ، فهل يكون فى استطاعة و جدل ، العقل العملى أن يحل هذا التناقض ؟ هذا ما يجيب عليه كانت بقوله إنه لما كانت العلاقة بين حدًى السعادة والفضيلة علاقة لا يمكن أن تكون تحليلة ، فإن النسبة القائمة بين الحدين لا يمكن أن تكون الفضيلة ، وإلا لكانت دعامة الفضيلة برد دعامة تجريبية محضة . الحدين لا يمكن أن تكون الفضيلة إذن هي علة السعادة ؟ هذا ما نجد أنفسنا مدفوعين مرة أخرى إلى إنكاره ، فإنه كيف يمكننا أن نتصور إمكان قيام علاقة علية بين فكرة الفضيلة وهي عقلية — وبين مفهوم السعادة — وهو تجريبي — ؟ فهل نقول إذن باستحالة تقرير وجود علية فى الحالتين ، وبذلك نكون قد اعترفنا باستحالة حل التناقض الذى نحن بارائه ؟

هنا يقول كالت إننا لو دققنا النظر إلى العلاقة القائمة بين و الواجب ، و و الخير ، لوجدنا أن الفضيلة هي التي تجعلنا جديرين بالسعادة ، ولكن الفضيلة بذاتها لا تمثل الخير الأعظم . ومن هنا فإننا نشعر بأنه ليس من العدالة في شيء أن تبقى الفضيلة منفصلة عن السعادة ، حتى ولو كنا نعمل دون أن نرمي إلى الحصول عليها . وتناقض العقل العملي إنما ينحصر في أننا نلاحظ من جهة أنه لا ينبغي للسعادة أن تكون هي الباعثة على فعل الخير ، ولكننا نلاحظ من جهة أخرى أيضاً أن الفضيلة ليست هي العلة الفاعلية

للسعادة . وكانت يرى أن استحالة حل هذا التناقض إنما هي في الحقيقة بجرد استحالة نظرية . ولكن ليس ما يمنعنا مع ذلك حيى من الوجهة النظرية الصرفة من أن نتصور هذه نتصور الفضيلة باعتبارها شرطاً للسعادة ، في حين أن ثمة استحالة في أن نتصور هذه العلاقة بصورة معكوسة ( بأن تكون السعادة شرطاً للفضيلة ) . حقا إن هذه العلاقة لا يمكن أن تكون موضوعاً لمعرفة ، ولكنها على كل حال علاقة ممكنة ، مثلها في ذلك كمثل العلية التي تمارسها شخصيًتنا التجريبية . وتبعاً لذلك ، فإن من حق عقلنا العملي أن يقرر وجود علاقة بين الفضيلة والسعادة ، على أساس أن هذه العلاقة هي التي تخلع على ه الأخلاقية في طابعاً عقليا من الوحدة والكمال . وبيت القصيد هنا ألا نفهم هذه العلاقة على غرار « العلية في الفائمة في دنيا الظواهر ، فإننا إذا التزمنا هذا الشرط لم تكن هناك أدنى استحالة في أن نتصور وجود علاقة وثيقة بين الفضيلة والسعادة .

#### ٥٥ ــ خلود النفس ووجود الله :

رأينا أن مشكلة التوفيق بين الفضيلة والسعادة قد اقتادتنا إلى مشكلة عسيرة لا سبيل الله حلّها ، اللهم إلا إذا سلمنا بوجود عالم آخر يخرج عن عالم الظواهر ، ويكون هو الضامن لتحقق و الخير الأقصى و على أكمل وجه . فليس من سبيل أمامنا إلى رفع تناقض العقل العملى ، اللهم إلا إذا افترضنا وجود و خالق عاقل و للطبيعة يكون هو علة الارتباط المعقول القائم بين الفضيلة والسعادة . ولكن ، لكى يقوم مثل هذا الارتباط ، فلا بدّ من تحقق شرطين هامين : أولهما أن يكون في وسع الإنسان مواصلة تقدمه اللامحدود أو ترقية اللامتناهي في عالم آخر ، بمعنى أن يستمر وجوده ، وأن تبقى شخصيته إلى الأبد ، وهو ما نسميه باسم خلود النفس . وثانيهما أن يكون ثمة كائن شخصيته إلى الأبد ، وهو ما نسميه باسم خلود النفس . وثانيهما أن يكون ثمة كائن الموجودة لدى الكائنات الناطقة ، أعنى بما يتلايم مع النية الأخلاقية للموجودات المشرية . ولا بُدّ إذن من أن يكون في الطبيعة فاعل تتحد في شخصه القداسة والسعادة البشرية . ولا بُدّ إذن من أن يكون في الطبيعة فاعل تتحد في شخصه القداسة والسعادة الوقت نفسه موجوداً عاقلا وأخلاقيا معاً ، وهذا الموجود إنما هو الله . فإذا عرفنا أن مبدأ الوقت نفسه موجوداً عاقلا وأخلاقيا معاً ، وهذا الموجود إنما هو الله . فإذا عرفنا أن مبدأ الواجب قد اضطرنا من قبل إلى التسليم بوجود الحرية ، باعتبارها مسلمة ضرورية لقيام الواجب قد اضطرنا من قبل إلى التسليم بوجود الحرية ، باعتبارها مسلمة ضرورية لقيام و الأخلاقية ؛ ، أمكننا الآن أن نقول بأن للعقل العملى مسلمات ثلاثاً أساسية هي

الحرية ، والخلود ، والله . ولتن كانت هذه المسلمات قضايا نظرية تستند إلى ثنائية العالم ( على اعتبار أن هناك عالماً ظاهريًا ، وعالماً معقولا ) ، وإلى ازدواج الذات الإنسانية ( على اعتبار أنَّ هناك ذاتا تجريبية ، وأخرى معقولة ) ، إلاّ أن كائت يعترف بأن هذه القضايا لا تقبل البرهنة من حيث هي كذلك ، وإنما هي مجرّد مصادرات تتوقف على قانون عمل ذي قيمة لا مشروطة من وجهة نظر أولية سابقسة على التجربة(١) .

والواقع أن العقل العملى الذى علّى قيام و الأخلاقية ، بأسرها على وجود و حرية معقولة ، متعانية على الطبيعة ، هو بعينه الذى يعلّى تحقق و الواجب ، على اتحاد الفضيلة والسعادة . ولكن ، كيف يتسنى للإنسان أن يحقق و الواجب ، على الوجه الأكمل فى حياة محدودة قلصرة ، كثيراً ما تتخذ \_ حتى لدى الأخيار من البشر \_ طابع المعركة الطويلة الأليمة التى يجاهد فيها الإنسان ضدَّ طبيعته الحسية ؟ أليس من الضرورى ، لكى يكون فى الإمكان تحقق القداسة باعتبارها واجباً ، أن تتاح الفرصة أمام الإنسان لتحقق شخصيته باطراد متصل ، فى عالم لا متناه يتجاوز حدود الحياة الراهنة ، ويعلو على شتى ظروف العالم المحسوس ؟ وبعبارة أخرى ، ألا يستلزم بلوغ مرحلة القداسة استمرار النفس على قيد البقاء بعد الموت ، بحيث تدوم شخصيتنا فى عالم أبدى يقربها من الكمال الى غير ما حدّ ؟ وإذن أفلا ينبغى أن نعد و خلود النفس ، مصادرة ضرورية من مصادرات و العقل العملي ، ؟

ثم لنتساءل بعد ذلك من ذا الذى يستطيع أن يحقق ذلك التوافق الأسمى بين الفضيلة والسعادة ، أو ذلك الانسجام التام بين الإرادات الخيرة والعالم الحسى ، إن لم يكن هو الله ؟ السنا نلاحظ أننا ننزع بكل إرادتنا نحو ذلك التوافق وفقاً لما يقضى به القانون ولكن دون أن نتمكن يوماً من تحقيقه ؟ وإذن أفلا ينبغى أن نقول إن خالق العالم من حيث هو مُشرًع الأشياء والإرادات على السواء هو وحده الذى يستطيع أن يقيم فوق النظام الطبيعي ذلك النظام الأخلاقي الذى تتطلبه كل جهودنا ؟... إن خلود النفس كا رأينا مده المسلمة الضرورية التي لا بد من افتراضها ، إذا أريد للإرادة البشرية أن تحقق القانون تحقيقاً كاملا غير منقوص . وأما وجود الله ، فهو مُسلمة لا تقل عنها ضرورة أخلاقية . ولهذا

Kant: « Critique de la Raison Pratique », Picavet, 1909, pp. 223-225. (1)

يقرر كائت أن مجرَّد كون الإنسان موجوداً أخلاقيا ، هذا وحده دليل كاف على أنه يؤمن بالله ، وإن كان وجود الله هو حقيقة ميتافيزيقية لا سبيل إلى البرهنة عليها ، إن بالعقل أم بالحدَّس . والعقل العملى يؤمن بالحرية ، والحلود ، والله ، على الرغم من عجز العقل النظرى عن البرهنة على هذه العقائد الثلاث . ولكن حذار من أن نتوهم أن في استطاعة العقل العملي أن يحيل هذه الأفكار الثلاثة إلى موضوعات قابلة للمعرفة ، فإن الحرية والخلود والله تظل عقائد تستند إلى الإيمان العملى ، دون أن تستحيل إلى موضوعات تقوم على المعرفة العلمية . وهكذا نرى أن ما سلم به العقل النظرى باعتباره مجرَّد إمكانية ، أو مثل أعلى ، قد استحال على يد العقل العملي إلى عقيدة تدعمها الحاجات المشتركة لكل عقل عامل ، ولكل إرادة عاقلة .

وأما إذا اشتكى الإنسان من ذلك الجهل النظرى الذى شاءت الحكمة الإلهية أن تركنا فيه ، كان ردّ كائت على ذلك أن الله قد شاء أن يدع لنا مهمة التعرّف على حقيقة وجوده وحقيقة خلودنا ، بفعل الإرادة الأخلاقية التى تنزع نحو السعادة فلا نجد لها سبيلا آخر سوى الفضيلة . ولو كانت لدينا معرفة عقلية يقينية بالله وبالحلود ، لكانت هذه المعرفة نفسها قوة جُبرية هائلة تضغط على إرادتنا ، ولاستحال الموجود البشرى بالتالى إلى دمية آلية يحرّكها الحوف أو الرغبة . ولكن الله قد أراد لنا أن نكون أحراراً ، فهو لذلك قد منحنا من الإرادة ما نستطيع معه أن نتوصل إلى الإيمان به ويخلود أرواحنا . والإيمان وحده هو الذى يدع مجالا لحرية الإرادة ، وهو الذى يتبح أيضاً للموجود والإيمان وحده هو الذى يدع مجالا لحرية الأردة ، قهو الذى يتبح أيضاً للموجود البشرى فرصة استحقاق السعادة عن طريق تحقيق الفضيلة . وهكذا نسرى أن والملا أذرية الكانتية ( كما قال أحد فلاسفة الأخلاق المعاصرين ) قد انتهت في خاتمة المطاف إلى إقامة علاقة متناسبة تناسباً حكيماً بين مَلكات الإنسان العارفة من جهة ، وان نجعل الفسنا علماء عن طريق البحث من ومهة أخرى » . وبذلك أصبح علينا واجبٌ مزدوج : أن نجعل أنفسنا فضلاء عن طريق البحث من جهة أخرى ) .

تلك هي إذن هي مصادرات العقل العملي ، على نحو ما صاغها كانت . ولو شئنا أن نلخصها في عبارات ثلاث ، لكان في وسعنا أن نقول :

(١) إن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي واجبه ، اللهم إلا إذا كان حُرًّا .

R. La. Senne: « Traité de Morale Générale », P. U. F., 1919, p. 252. (1)

( ٢ ) إن الإنسان لا يستطيع أن يحقق القداسة ، اللهم إلا إذا كان خالداً .

( ٣ ) إن الإنسان لا يستطيع أن يَرْقَى إلى مستوى الخير الأعظم ، اللهمَّ إلا إذا كان اللهُ موجوداً . ويبقى أن نقول إن هذه المصادرات الثلاث ليست معتقدات نظرية ، بل مجرَّد افتراضات ضرورية عمليًا ، فهى لا توسّع معرفتنا النظريَّة ، بل هى تخلع حقيقة موضوعية على أفكار عقلنا النظرى .

### ٥٦ \_ من الأخلاق إلى الدين:

اهتم كانْت بدراسة الصلة بين الأخلاق والدين في كتابيه الرئيسيِّين : نقد العقل النظرى ، ونقد العقل العملي ، ثم عاد فشرح هذه الصلة في كتاب مستقل ظهر عام ١٧٩٣ تحت عنوان ﴿ الدين في حدود العقل آلخالص ﴾ . ويقرر كانت في مستهلُّ هذا الكتاب أن الأخلاق ليست في حاجة إلى الفكرة القائلة بوجود كائن آخر يعلو على الإنسان ، حتى يكون في وسع الإنسان أن يتعرف على واجبه ، كما أنها ليست في حاجة أيضاً إلى افتراض وجود باعث آخر يخرج عن حدود القانون الأخلاق ، حتى يكون في وسع الإنسان أن يؤدي واجبه . ومعنى هذا أن الأخلاق ليست في حاجة إلى الدين من أجل قيام الأخلاقية نفسها ، بل لا بُدّ من اعتبارها مكتفية بذاتها بمقتضى طبيعة العقل العمليّ نفسه . حقا إن فهمنا للقانون الأخلاق قد اضطرنا إلى افتراض كائن أسمى يضمن قيام علاقة متكافئة بين الفضيلة والسعادة ، ولكنَّ فكرة هذا الكائن الأسمى قد نَبَعتْ من الأخلاق نفسها ، دون أن تكون هي الأصل في ظهور الأخلاق ، أو هي الدعامة الوحيدة لقيام القانون الأخلاقي . ولمَّا كانت الفلسفة الكانتية قد شاءت أن تقيم الأخلاق كلها على مبدأ ﴿ استقلال الإرادة ﴿ ، فليس بدُّعاً أَن نرى كانْت يرفض كلُّ نزعة فلسفية تقيم الأخلاق على السلطة الإلهية ، أو على إرادة أي كاثن علوي كاثناً من كان ، ما دام من المستحيل أن نُخْضِعَ القانون الأخلاق لأية سلطة خارجية تعدو حدود الإرادة البشرية . وهذا هو السبب في أن كانت يرفض رفضاً باتًّا تأسيس الأخلاق على الدين ، بينها نراه يذهب \_ على العكس \_ إلى أن الدين نفسه لا يمكن أن يقوم إلا على الأخلاق .

والواقع أن حاجة العقل العملية إنما هي النور الهادي الوحيد الذي يستطيع أن يرشدنا في متاهة الأفكار ، وبالتالي فإنها الدعامة الوحيدة الممكنة لإقامة إيمان عقلي . وحين يؤسس كانت الدين على دعامة الأخلاق ، فإنه إنما يؤسسه في الوقت نفسه على دعامة العقل ، ولكنُّ لا على تأملات العقل النظري ، بل على حاجات العقل العملي . وإذا كان فيلسوفنا قد سمَّى هذا النوع من الإيمان باسم ( الإيمان العقلي ) ، فذلك لأنه قد لاحظ أن هذا الإيمان يشبع أيضاً اهتمام العقل الخالص ، نظراً لأنه يضمن قيام ترابط بين ملكوت الطبيعة وملكوت الحرية الأخلاقية . وعلى الرغم من أن الأخلاق تقودنا حتما إلى الدين ، إلاَّ أنه لا بدِّ من أن يجيء 3 الإيمان 9 لكي يسدَّ الثَّغرة المنطقية الموجودة بين الأخلاق من جهة ، وبين فكرة الله باعتباره 1 المشرّع الأخلاق الخارج عن الإنسان 1 ، من جهة أخرى . وكائت يفرق تفرقة واضحة بين المعتقدات الدينية المتنوّعة ، وبين الدين الذي من شأنه أن يشيع الحياة في فكرة الله بفعل الإيمان . وهو يقول في هذا بصريح العبارة : ٩ إنه ليس هناك سوى دين حقِيقيٌّ واحد ، ولكن من الممكن أن تكون هناكُ أشكال متعدّدة من العقائد الدينية ... و تبعاً لذلك فإنه قد يكون الأدنى إلى الصواب أن نقول إن هذا الرجل ينتمي إلى العقيدة الدينية اليبودية ، أو الإسلامية ، أو المسيحية ، بدلا من أن نقول إنه ينتمي إلى هذا الدين أو ذاك ٤ . وفكرة ٩ الدين الواحد ٩ التي يعبر عنها كانت هنا ، تشبه إلى حد غير قليل فكرة الشاعر الألماني لسنج في تصيدته الدرامية و ناثان الحكم و ( سنة ١٧٧٩ ) حيث نراه يشبه العقائد الدينية الثلاث بثلاثة خواتم تركها أب ودود لأبنائه الثلاثة . وقد كان هذا الوالد يملك خاتماً أثمن منها جميعاً ، ﴿ أَلَا وهو الدين الحقيقي ) فلا بد من أن يكون خاتمان منها على الأقل ، إن لم نقل جميع الخواتم التي تركها لأبنائه ، مجرد ، تقليد ، للخاتم الأصلي(١) ! ومحصّل هذه الفكرة أنّ الأديان جميعاً تنطوي على بُضْعة أو جانب من ﴿ المسيحية الخالدة ﴾ ، باعتبار أن كُلاً منها إنما يمثل مرحلة ضرورية من مراحل ( تربية الإنسانية ) ، أو طوراً هاما من أطوار التسرق الأخلاق للبشرية . وسيظهر في خاتمة هذا التطوّر ــ فيما يقول لسنج ــ دين عقلي ، فلا يكون لهذا الدين أي أساس تاريخي ، بل يكون بمثابة عبادة خالصة للخير ، دون أدني اهتام بفكرة الجزاء الأبدي . وليس و ناثان الحكم و سوى الصورة المثالبة التي قدُّمها لسنج للبطل المسيحي خارج نطاق المسيحية .

وكائت يتفق مع لسّنج فى القول بأن الدين ليس عقيدة نظرية ، بل هو فعل خلقى باطنى ، أو عبادة روحية خالصة ، ومن.هنا فإننا نراه يضع الشعور الأخلاق ف منزله أرفع من العقائد والطقوس الشكلية أو العبادات الخارجية ، وهو يقول في هذا بصريح

cf. Lessing: « Nathan Le Sage », trad franç., Acte 3, Scème 7.

العبارة : ﴿ إِنْ كُلِّ مَا قَدْ يَتُوهُمُ الْإِنْسَانُ أَنْهُ يَسْتَطِيعُ عَنْ طَرِيقَهُ أَنْ يَكْسَب رضاء الله ـــ فيما عدا اتخاذ مسلك أخلاق طبّب في حياته \_ إنما هو محض هُذاء ديني أو مجرَّد عبادة زائفة لله ﴾ . والخطأ الأكبر الذي يقع فيه الكثيرون من أصحاب الديانات هو أنهم يأخذون الكتب الدينية بحذافيرها ، ويهتمون على وجه الخصوص بالفرائض وضروب العبادة الخارجية ، ويكرّ سون كل جهودهم لدراسة أحداث الدين التاريخية ، ف حين أن المهم في رأى كانت هو فهم الروح الباطنية للدين ، وتفسير نصوص الكتب الدينية ا تفسيراً رمزياً ، وتجريد الدين من شتى الاعتبارات الخارجية و التاريخية . و هذا هو معنى قول كانْت : ( إنه لا ينبغي البحث عن الدين خارجاً عنا ، بل في داخلنا . ) ولئن كان التفسيرُ الرمزي للدين مختلفاً عن التفسير التاريخي إلاَّ أن كانت يرى أنه أجدى على الدين من كل تأويل حرفي ، لأنه يستخلص من الكتب الدينية دلالتها الأخلاقية الدائمة ، فيجعل من الروح الدينية حقيقة حية خصبة . ونحن لا نستطيع أن نعرف المثل الأعلى أو الحقيقة الإلهية بطريقة خارجية تاريخية ، بل لا بدَّ لنا من أن نبحث عن النمو ذج الأسمى أو المثل الأعلى في قرارة ذواتنا . وهكذا نعرف الإله الخارج عنا ، بمعرفتنا للإله الباطن فينا : فإن الإله الكامن في أعماق ذواتنا هو وحده المعيار الذي نستطيع عن طريقه أن نحكم على كل ما يتمثل لنا بصورة ( الوحي ) . ولهذا يؤكد كانت أن القانون الأخلاق الباطن فينا ، أشدّ يقينا وأكار ضماناً ، من أي معتقد كاثنا ما كان (١) .

ويتوقف كانت عند أهم أحداث الكتاب المقدس التاريخية ، لكى يفسرها تفسيراً رمزيا باعتبارها وقائع روحية باطنة فى أعماق النفس الإنسانية ، فنراه يفسر الخطيئة الأصلية ( أو سقطة آدم ) على أنها تعبير عن التعارض الأصلى القمائم بين الإرادة والحساسية ، أو بين مملكة الحرية ومملكة الطبيعة ؛ ونراة يفسر فكرة و المسبح ، أو ابن الله ، على مجرد أنها تعبير عن المثل الأعلى الأخلاق الباطن فينا ، وكأن الإله المتأنس هو الطبيعة البشرية نفسها فى كالها ، أو هو الفردوس الإلهى باطناً فيناً . إلى . أن وأما فكرة و الخلاص ، أو و النجاة ، ، فإن كانت يراها مجرد صورة رمزية للتعبير عن ضرورة التجدّد الأخلاق ، أو التحرّر من شرور الحساسية الأصلية ، من أجل تقبل مبادئ و الأخلاقية ، تقبلا باطنياً صرفاً . ولا بد للكنيسة المرئية مــ فى رأى كانت \_

Kant: « La Religion dans les limites de la simple raison », trad. franç. par (\)
Gibelin, 1948, pp. 170-175.

من أن تدنو شيئاً فشيئاً من الكنيسة اللامرئية ، بحيث تنتقل من عالم الشيع الدينية والخلافات المذهبية إلى عالم السلم الروحي الذي يكون فيه كل فرد على صلة شخصية مباشرة بالحقيقة العليا . وهكذا تزول المنازعات الناشبة بين أصحاب العقائد المختلفة ، بسبب تمسك كل جماعة منهم ببعض الأحداث التاريخية المعينة ، لكي تحل محلها عقيدة روحية واحدة تقوم على اتباع قانون الأخلاق المشترك بين الناس. وحين يتحدث كانت عن و الكنيسة اللامرئية ؟ ، فإنه يعني بها تلك و الجمهورية الأخلاقية ؛ أو ذلك المجتمع المثالي ، الذي يكون قانون الواجب منه بمثابة الدستور ، ويكون الله نفسه هو المشرع الحقيقي ... ومثل هذه الكنيسة الحقيقية لا بد من أن تكون كلية عامة ، فضلا عن أنها لا بد من أن تخلو تماماً من كل مبدأ لا أخلاق . وكائت يؤكد أنه لن يكون ثمة موضع للرموز التاريخية التي تفرّق الناس شيعاً وأحزاباً في مثل هذا المجتمع المثالي الذي يقوم على ثبات القانون الأخلاق . وما دام الرئيس الوحيد الذي يخضع له أفراد هذا المجتمع إنما هو ذلك الأب اللامرق الذي يدينون له بالطاعة باعتبارهم شركاء في تحقيق المثل الأعلى الأخلاق فإن ﴿ الإيمان العقلى ﴾ سيكون حتما هو الرابطة الوحيدة التي تجمع بينهم وتوحد شملهم . وكائت ينعي هنا على أهل المسيحية أنهم تناسوا الرسالة التي جاء المسيح من أجلها ، ألا و هي تحقيق ملكوت السموات على الأرض ، فراحوا يتمسُّكون ببعض الشعائر الشكلية والعبادات الخارجية ، متناسين ضرورة تأسيس الكنهيمة الحقيقية على أساس من التقوى والمحبة والتسام . وعلى حين أن المسيح قد عمل دائماً على التقريب بين ملكوت السموات ومملكة الأرض ، نجد أن المسيحيين قد أخطأوا فهمه فأحلوا مملكة القساوسة على مملكة الله ٤ . ولو أنصف أهل المسيحية ، لقضوا على روح التعصُّب السائدة بينهم ، ولاعترفوا بأن جميع الشيع جديرة بالاحترام ، من حيث إنَّ أشكالها المختلفة لا تخرج عن كونها محاولات يقوم بها بشر فانون قاصرون ، من أجل جعل ملكوت الله حقيقة مرئية على الأرض.

من كل هذا يتبين لنا أن كائت قد جعل من طاعة القانون الأخلاق أصل الحاجة التى يرضها الدين . وهو لم يقتصر على تقييم الكنائس والمعتقدات بمقدار ما تعاون الجنس البشرى على تحقيق الترق الأخلاق فحسب ، وإنما هو قد ذهب أيضاً إلى ضرورة إخضاع العنصر التاريخي الطقسي للعنصر الباطني الأخلاق ، فجعل من الدين على حد تعبيره عرد و اعتراف بالواجب باعتباره وصية إلهية ٤ . وعلى الرغم من أن كائت قد استبقى من التربية الدينية التي تلقاها في صباه روح التقوى ، واحترام الأشياء

المقدسة ، إلا أنه قد شاء أن يتصور الدين و في حدود العقل الخالص ، ، فرأى أن في استطاعة الدين الحقيقي أن يستغني عن العقائد والفروض الشكلية ، ورجال الدين اوالظاهر أن كانت نفسه سلاعتراف أصدقائه جميعاً سلم يكن يتردد على دور العبادة ، و لم يكن يهتم بممارسة أية فريضة دينية ، على الرغم من أن الروح الدينية قد بقيت متغلغلة في قرارة نفسه . ومن هنا غليس بدعاً أن نراه يقول إن في استطاعة المرء أن يكون متدينا تدينا عميقا ، دون أن يؤمن بأية عقيدة من العقائد التي يدعو إليها دين بعينه . وليس الإنسان المتدين في رأيه سوى ذلك المخلوق الفاضل الذي يحقق في نفسه التوافق التدريجي اللازم بين العالم الحسى وقوانين العالم العقلي ، أو بين النظام الطبيعي والنظام الطبيعي أساس أخلاق الواجب أو الأمر المطلق ، فانتصر بذلك لنقاء الضمير ، واعتبر القداسة غاية قصوى ، واعتبر القداسة غاية قصوى ، واعترف بأهمية القدوة العملية ، ونادى بقصور الفرائض الشكلية ... إلخ . ولو شئنا أن نستعمل اصطلاحاً جرى على أقلام بعض كتابنا ، لكان في استطاعتنا أن نقول إن فلسفة كانت الدينية هي في صميمها انتصار و للجوانية ، على و البرانية ، أو للإنسان فلسفة كانت الدينية هي في صميمها انتصار و للجوانية ، على و البرانية ، أو للإنسان المنان الخارجي ، كا قال الفيلسوف الدغركي هوفدنج بحق (١) .

## ٥٥ ــ نقد مذهب كانت في الأخلاق والدين :

بعد أن استعرضنا مسلمات العقل العملى ، على نحو ما صاغها كائت ، يحق لنا أن نتوقف قليلا عند نقد شوبنهور لمذهب كائت الأخلاق فى ضوء فهمه لصلة الأخلاق بالدين . وهنا نجد شوبنهور يقرر أن كائت قد خدع جمهور قرائه حينا راح يحدثهم عن إلزام مطلق وواجب غير مشروط ، فإن هذا كله إنما هو بجره و تناقض فى الحدود ، (contradicto in adjecto) لأن الإلزام لا يقوم إلا إذا كان وراءه وعد أو وعيد ، أعنى مكافآت أو عقوبات . فالإلزام فى رأى شوبنهور مشروط بالثواب والعقاب ، وبالتالى فإنه مقيد أو مشروط ، وليس مطلقا أو قطعيا كما توهم كائت . ولو حذفنا فكرة و الجزاء ، لاستحال و الإلزام ، إلى لفظ أجوف لا معنى له . وليس أدل على صحة ما نقول من أن كائت نفسه قد عاد فقرر فى كتابه و نقد العقل العملى ، وخلود الشخص الذى سوف يتلقى هذا الجزء ، ثم قيام شخص أخلاق يضطلع بمهمة أو حلواب والعقاب . وتبعاً لذلك فإن قيام الأخلاق الكانتية على مبدأ الإلزام \_

Hoffding: « Histoire de la Philosophie Moderne »., II. 1924, p. 106. (1)

فيما يرى شوينهور \_ إنما هو الذى اضطرها إلى القول فى خاتمة المطاف بمبدأ و الخير الأعظم ، أعنى اتحاد الفضيلة والسعادة . وهكذا عاد كانت فى نهاية الأمر إلى أخلاق السعادة التي كان قد رفضها فى بداية حديثة عن الإرادة الخيرة والاستقلال الذاتى .

لهذا نرى شوبنهور يأخذ على أستاذه كانت أنه قد أقام الأخلاق ـــ إن من حيث يدرى أو من حيث لا يدرى ــ على دعائم لاهوتية صرفة . وحجة شوبنهور فى هذا النقد أن كل المبادئ الميتافيزيقية التى استخلصها كانت من نقد العقل العملى موجودة منذ البداية فى أساس الأخلاق الكائنية ، ما دام الواجب فى صميمه هو مجرد مفهوم دينى يتضمن فكرة التزام المخلوق نحو الحالق . حقا إن كانت لم يُرِد فى البداية أن يسند الواجب إلى الله ، ولكنه قد عاد فقال لنا فى النهاية إن الواجب صادر عن الله . وما أشبه كائت ــ فيما يرى شوبنهور ــ بأحد الهواة المهرة الذين يخرجون أمام عيوننا على أشبه كائت ــ فيما يرى شوبنهور ــ بأحد الهواة المهرة الذين يخرجون أمام عيوننا على حين فجأة شيئا غربياً لم نكن نتوقعه ، فى حين أنهم هم الذين أخفوا هذا الشيء فى خين فبحأة شيئا غربياً لم نكن نتوقعه ، فى حين أنهم هم الذين أخفوا هذا الشيء فى دلك الموضع ! ومعنى هذا أن ما أخذه كانت على أنه و مقدمات و هو بعينه و مبدأ و و مقدمة و ( اللاهوت ) ، وما أخذه على أنه و مقدمات و هو بعينه و النتيجة و التي كان يجب استخلاصها ( الأوامر المطلقة ) .

والواقع أن ما سماه كائت باسم و الأمر المطلق ، إنما هو فى رأى شوبنهور بجرد باعث وهمى لا فائدة منه ولا طائل تحته . وحسبنا أن ننعم النظر إلى مبادئ الأخلاق المكائنية لكى نتحقق من أنها هى بعينها و الأخلاق المسيحية ، ولكن فى صورة مسترة مُقنّعة ، أو على الأصح مقلوبة رأساً على عقب ، إذ أنها قد أصبحت خالبة من كل توازن ، ومفتقرة إلى نقطة ارتكاز متينة . وآية ذلك أن المسيحية تبدأ بالإيمان بالله ( القائم على وحى ) ، ثم تتصور الواجب على أنه إرادة الله ، بينها يقلب كائت هذا الوضع ، فيبدأ بالواجب باعتباره مبدأ مطلقا لا سبيل إلى تفسيره ، مستعينا فى ذلك بجدل وهمى خداع ، ثم يصل فى نهاية الأمر إلى الله ، باعتباره مسلمة مقبولة \_ دون أن تكون ضرورية \_ لأخلاق الواجب أو الأمر المطلق . وأخيراً يا خذ شوبنهور على أنه تم يتمنى للعقل المجرد أن أستاذه كائت أنه لم يقدم لنا دليلا واحداً يثبت به لنا كيف يتسنى للعقل المجرد أن أستاذه كائت أنه لم يقدم لنا دليلا واحداً يثبت به لنا كيف يتسنى للعقل المجرد أن أستند . فنحن هنا بإزاء الأخلاق المسيحية التقليدية ، وقد تنكرت فى زى بعض الصيغ متين . فنحن هنا بإزاء الأخلاق المسيحية التقليدية ، وقد تنكرت فى زى بعض الصيغ المجردة الجوفاء ، أو المفاهيم الأولية المزعومة . والظاهر أن كائت نفسه ( فيما يقول المجردة الجوفاء ، أو المفاهيم الأولية المزعومة . والظاهر أن كائت نفسه ( فيما يقول

شوبنهور) قد وقع ضحية لهذا التنكر، فلم يستطع أن يفطن إلى المصدر اللاهوتي الذي نبعت عنه كل فلسفته الأخلاقية. وهكذا يختم شوبنهور نقده لمذهب كائت الأخلاقي بقوله: « إن كائت لهو أشبه ما يكون برجُلٍ رقيق راح يغارل \_ في إحدى حفلات الرقص التنكري \_ سيدة مقنعة ذات جمال خفى ، حتى إذا ما أزاحت النقاب عن وجهها في نهاية الحفلة لم يلبث أن وجد نفسه بإزاء زوجته !... ألسنا نرى كائت ينتهى في خاتمة المطاف إلى اللاهوت الأخلاق ؟ ألم تكن الكلمة النهائية في كل مذهبه الأخلاق لمصادرات العقل العملي التي هي بعينها مبادئ الدين (١) ؟ . ٥ .

ونحن نوافق شوبنهور على ما ذهب إليه من أن للأخلاق الكائتية مسحة دينية أو طابعاً مسيحيا ، ولكننا نعتقد أيضاً أن في فلسفة كائت الأخلاقية نبرة عملية أو صبغة برجماتية قد لا نجد لها نظيراً في الأخلاق المسيحية . وآية ذلك أن كانت يه يد منا أن نعمل وكأن هناك إلَّها ؛ وكأن هناك واجباً ينبع من إرادة هذا الإلَّه ، وكأن لدينا حرية نفصل بمقتضاها في مصيرنا ، وكأن للعالم غاية نهائية هي تحقيق الأخلاقية البشرية ، وكأن في استطاعتنا بجهدنا الخاص أن نحقق كالنا الخاص فيما وراء حدود العالم الراهن ... إلخ . وكل هذه المصادرات الأخلاقية إنما هي في الحقيقة قضايا دينية يفترضها كانْت افتراضاً ، لأنه مقتنع عمليًّا بما لها من فوائد أخلاقية ، مما حدا ببعض الناقدين إلى القول بأن مسلمات العقل العملي لا تخرج عن كونها مجرد ٤ أوهام نافعة ، . ولو أننا دققنا النظر إلى القانون الأخلاق الذي صاغه كائت ، لوجدنا أنه يأمرنا بأن نعمل بحيث يكون في استطاعتنا أن نعمَّم القاعدة التي استندنا إليها في سلوكنا . ولكن كانت يعود فيقول إن هذا القانون يأمرنا بتحقيق القداسة ، والقداسة تستلزم تكافؤ الإرادة مع القانون الأخلاق ، فلا بد من افتراض حياة أخرى لا متناهية يكون من الممكن فيها تحقيق هذا التكافؤ، وبالتالي الوصول إلى مرتبة القداسة. وهكذا نرى أن مسلمة خلود النفس قائمة على ضرورة تحصيل القداسة ، في حين أن الأمر المطلق لم يكن ينص إلا على أداء واجبنا ، دون أن يكون للقداسة أي ذكر في منطوق هذا القانون . ثم ينتقل كانت إلى مسلمة وجود الله ، فيجعلها رهناً بفكرة و الخير الأعظم ، ، وضرورة اقتران الفضيلة بالسعادة . ويعجب المرء كيف أشاد كائت بالفضيلة الجرُّدة ، وكيف ندُّد بمذاهب السعادة ، لكي يعود فيقرر أنه لا يمكن أن تقوم للأخلاق قائمة ، اللهمُّ إلاَّ إذا كان

Schopenhauer: « Le Fondement de la Morale. », trad. Burdeau, p. 138. (1)

للفضيلة ثمنها ؟ ولسنا ندرى ما الذى يمنع الإنسان من أن يعترف بالأمر المطلق ، مع اعتقاده فى الآن نفسه بأنه ليس من واجبه أن يعمل على تحقيق الخير الأعظم ، مادام من شأن هذا الواجب أن يستلزم وجود الخقيقة الإلهية التى ينكرها ؟ أليس من الممكن أن نسلم بأخلاق الواجب ، دون أن نجد أنفسنا مضطرين إلى التسليم بضرورة تحقيق القداسة ، وبلوغ الخير الأعظم ، مع ما يترتب عليهما من افتراض خلود النفس ، ووجود الله ؟ يبدو لنا هنا أن كل ما تقتضيه أخلاق الواجب سد من الناحية المنطقية الصرفة \_ إنما هو الإيمان بحرية الإردة ، وأما الإيمان بخلود النفس ، ووجود الله ، فهو فى الحقيقة ( بحسب منطق المذاهب نفسه ) بجرد إيمان برجماتي يستند إلى فائدة عملية صرفة (١) .

وأما إذا نظرنا إلى فلسفة كانت الدينية ، فسنجد أنها تقوم أو لا وبالذات على الربط الوثيق بين الظاهرة الأخلاقية والظاهرة الدينية ، ما دام الدين في أصله إنما هو بجر د تسليم بالواجب من حيث هو وصية إلهية . وقد لاحظ فلاسفة الدين أن هذا الخلط الكبير بين الظاهرة الدينية والظاهرة الأخلاقية ينطوى على إغفال نام للخواصُ النوعيــة التي تُميِّز التجربة الدينية باعتبارها خبرة روحية تربطنا بحقيقة مقدسة أو قوة متعالية . وليس من الضروري أن تكون التجربة الدينية قائمة في جوهرها على عبادة الواجب ، فإن الكثيرين من رجال الصوفية قد وصفوا لنا مواجدهم وأذواقهم وأحوالهم ومقاماتهم ، دون أن يقدّموا لنا في ثنايا خبراتهم الروحية أي عنصر من عناصر الإلزام أو الشعور بالتكليف . هذا إلى أن كانت قد استبعد من التجربة الدينية شتى المظاهر الحسية التي قد تنظوي عليها العبادات والفروض، وفات كالت أن هذه الطقوس الدينية هي, موزحية تنطوي على دلالات روحية عميقة ، وتحمل الكثير من المعاني الدينية السامية . وقد يكون كانت محقا في حملته على بعض النزعات الشكلية المتطرفة التي كانت سائدة في عصره لدى بعض طوائف المسيحية ، ولكنُّ فيلسوفنا قد تناسى أن شكل العبادة الدينية . قلما ينفصل عن مضمونها ، فإن الحسّ في خدمة العقل ، والعبادات الحسية هي مجرَّد وسائط أو رموز للتعبير عن بعض القيم الروحية أو المعاني الدينية . ومادام كانت نفسه قد تقبل الطريقة الرمزية في فهم الحقائق الدينية ، فلسنا ندرى لماذا يرفض النظر إلى الطقوس والفرائض باعتبارها رموزاً عملية هامة من أجل التعبير عن حفائق الدين السامية التي قد

S. Korner: « Kant », London, A. Pelican Book, 1955, pp 166-167. (1)

تعلو على مستوى فهم الإنسان باعتباره موجوداً حسيًا يحيا في عالم التجربة ؟ ولكنْ يظهر أن كانت لم يهتم إلاَّ بربط التجربة الدينية بالأحداث الباطنية للحياة الفردية ، فلا غرو أن نجده يُسقط من حسابه شتى العوامل الاجتاعية و الخارجية و التاريخية التي تدخل في تكوين الدين . و هكذا استحالت الخبرة الدينية \_ على يد كالت \_ إلى مجرد ظاهرة نفسية ترتبط بحاجات الفرد العملية ومشاعره الخلقية ، دون أن يكون لما أي مضمون تاريخي ، أو أية حقيقة موضوعية . وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن فكرة الله نفسها عند كائت قد بقيت مجرد ( صورة عقلية ) تشبع حاجة الإنسان إلى تصوّر قوة متعالية تعلو على العالم المحسوس. ولا شك أن تصوُّر الله باعتباره مُسلَّمة من مسلمات العقل العملي إنما ينطوي على خيانة كبرى للإيمان الديني على نحو ما يتمثل للمؤمن : فإنَّ ما يتطلبهُ المؤمنُ على وجه التحديد هو أن يكون الله حقيقة موضوعية لها وجودها في صميم الواقع ، لا مُجرَّد مسلمة كاثنية يستلزمها العقل العملي ! وعلى الرغم من أننا لا نريد أن نمضي مع الشاعر الألماني هيني Heine إلى حد القول بأن كائت قد سلّم بوجود الله لكي يرضى خادمه العجوز لامبي Lampeالذي كان لا بد له من إله ، وإلا لوجد نفسه وحيداً شقيًّا ، ولكي يظفر من جهة أخرى بوضاء البوليس الألماني الذي كان يرى أنه إنْ لم يخضع المواطن البروسي للسلطة الإلهية فلن يلبث أن يتمرَّد على رؤسائه الأرضيين أيضاً ؟ إلاَّ أننا لا نستطيع أن نتقبل فكرة كانت عن الله باعتباره مجرَّد ١ مسلَّمة أخلاقية ١ من مسلمات العقل العمليّ . وليس من حقنا أن نشك في إيمان كانت الديني ، أو أن نطعن في نزاهته الفكرية ، ولكن ربما كان لنا بعض العذر في رفض مذهبه في الدين ، لأن هذا المذهب قد يوحي بضرورة تقديم العقل العملي على العقل النظري ، في حين أننا نويد للإيمان الديني أن يقوم على أساس معقول . وكانت بلا شك مسئول عن تلك النزعات البرجماتية التي ستظهر فيما بعد لدي شلر وولم جيمس وغيرهما ، فتجعل من الدين بجرد ه مسلمة عملية ، تستند إلى بعض الاعتبارات الأخلاقية .

# الفلسفة الجالية

# الفصير لالسابغ

# نقد الحكم الجمالي

#### ٣ ٥ \_ مكانة و نقد الحكم ، في الفلسفة النقدية :

ليس من شك في أن كتاب و نقد ملكة الحكم والذي أصدره كانت عام ١٧٩٠ قد كان مفاجأة غير متوقعة لقرًّا، و نقد العقل الخالص ؛ و و نقد العقل العملي ؛ . فلم يكن في الكتابين الأولين ما يُؤْذِنُ بظهور هذا الكتاب الثالث ، و لم يكن هناك ما يوحي بأن الفلسفة النقدية لا بد من أن تكتمل بمثل هذه الصورة الثلاثية . ومن هنا فقد ذهب كثير من النقاد إلى أن كانت قد اضطر إلى ترقيع مذهبه ، أو ترميم بناته الفكري الشاخ ، حتى يفسح مجالا لهذا ( النقد ) الجديد الذي لم يكن في الحسبان ! ولسنا نظن أن يكون مجرد حرص كانت على التقسم الثلاثي هو الذي دفعه إلى كتابة هذا ﴿ النقد ﴾ الثالث ، وإنما الأدني إلى المعقول أن تكون رغبة كالت في الوصل بين العقلين النظري والعملي هي التي دفعت به إلى البحث عن قوة ثالثة تحقق الترابط بين ﴿ العقل ﴿ و ﴿ الْإِرَادَةُ ﴾ ، أو بين و مملكة الطبيعة ، و و مملكة الحرية ، ، فكان من ذلك أن ظهر كتابه هذا في فلسفة الجمال والغائية . ولكن اهتمام كانت بفكرتي ( الجمال ) و ( الغائية ) لم يكن في الحقيقة دخيلا على تفكيره الفلسفي ، فإننا نراه منذ عام ١٧٥٥ يهتم في مقدمة كتابه المسمى باسم ( نظرية السماء ) بالبحث ف ( القوة المنظمة ) ، كا نراه يعرض لدراسة الصلة بين العلية والغائية .. إلخ . وأما في كتاب \$ نقد العقل الخالص ، فإننا نراه يعني بنقد الصيغ الثلاث التي كانت سائدة لدى الفلاسفة المدرسين الميتافيزيقيين لمبدأ العلية ، وهي التجانس ، والنوعية ، والاستمرار أو الاتصال ؛ وكان رأيه في نقد هذه المبادئ أو الصيغ أنها قواعد منظِّمة ( بكسر الظاء ) للمعرفة ، دون أن يكون لها أي مقابل في عالم التجربة ، بمعنى أنها مجرد مبادئ لتوجيه المعرفة وتوحيدها وتنسيقها . وفي عام ١٧٨٨ ظهر لكائت مقال هام بعنوان و حول استعمال المبادئ الغائية في الفلسفة ، هاجم فيه النزعة الآلية ( أو الميكانيكية ) في تفسير الظواهر الحيوية ، ولكنه عارض في الوقت

نفسه كل محاولة لتطبيق مفهوم الغائية على العالم الحسيّ ، بدعوى أنه لا معنى لهذا المفهوم إلا من وجهة نظر التجربة الباطنية . وهكذا ذهب كانت إلى أنه لا موضع لإثبات وجود غايات في الطبيعة ، أو لإنكار وجود مثل هذه الغايات ، مادامت الغائبة الوحيدة المعروفة لدينا إنما هي الغائبة الباطنة .

وأما عن اهتمام كائت بالنظرية الجمالية ، فإنه يرجع إلى عام ١٧٦٤ حين ظهر له مقال بعنوان : ﴿ ملاحظِات حول الشعور بالجمال والجلال ﴾ . وبعد مرور سبع سنوات على ظهور هذا المقال ، كتب كانت خطاباً إلى صديقه هرتس Herz ( ف ٧ يونية ١٧٧١ ) يقول له فيه إنه بصدد وضع كتاب يعالج فيه طبيعة الذوق ، وحدود الحساسية . ولكن كانت قد نص في هامش من هوامشه ، في كتاب ٥ نقد العقل الخالص ، ، على استحالة صبغ « نقد الذوق ، بصبغة علمية أكيدة . ولئن كانَتْ هذه الملاحظة قد ظهرت أيضا في الطبعة الثانية من هذا الكتاب ، إلا أننا نجد كانت يكتب إلى صديقه رينهولت Reinholt في ١٨ ديسمبر عام ١٧٨٧ قائلا إنه بصدد وضع 1 نقد للذوق ؛ يعالج فيه نوعاً جديداً من أنواع المبادئ الأولية ، ألا وهي المبادئ الوجدانية ، أعنى أحكام اللذة والألم ، أو أحكام الجمال والغائية . وقد ذكر كانت أيضاً ف هذه الرسالة أنه استطاع أن يتحقق من أن للنفس قوَّى أو ملكات ثلاثاً ، إلا وهي : ملكة المعرفة ، وملكة الشعور باللذة والألم ، ثم ملكة النزوع . وهو يقول إنه قد نص على المبادئ الأولية الخاصة بالملكة الأولى في كتابه ( نقد العقّل الخالص ) ( أو النظري ) . كا نص على المبادئ الأولية الخاصة بالملكة الثالثة في كتابه ( نقد العقل العملي ) ولم يُبقَ عليه بعد ذلك سوى أن يبحث عن المبادئ الأولية الخاصة بالملكة الثانية في كتاب مستقل قد يحمل اسم و نقد ملكة الذوق ٤ . والظاهر أن قراءة كاثب لمندلسون Mendelssohn عام ١٧٨٧ هي التي أيقظت فيلسوفنا من سباته الإيقاني ( الدوجماطيقي ) فيما يتعلق بعلم الجمال ، فقد جعلته يخرج على ثنائية و العقل والإرادة ، التي كان قد أخذها على ليبنس وفولف ، لكي يسلُّم مع مندلسون بوجود قوة أو ملكة بشرية ثالثة هي ملكة الوجدان التي نشعر عن طريقها باللذة أو الألم . وسرعان ما اتجه كائت نحو هذا المضمار الجديد ، باحثاً عما يمكن أن يوجد فيه من عناصر أولية سابقة على التجربة ، فلم يلبث أن انتقل من فكرة و نقد اللوق ؛ إلى فكرة و نقد ملكة الحكم ؛ . وهكذا اتسع نطاق البحث الجمالي عند كائت فأصبح يشمل فكرتي و الجمال ، و «الغائية» ، أعنى الحكم الجمالي ، ونقد الحكم الغائي . وبعد أن كان فيلسوفنا قد فصل الطبيعة عن الحرية ، أو (کانت)

مرتبة المعرفة عن مرتبة العمل ، أو القوانين العلية عن قوانين الغائية ، وجدناه يتساءل ف « نقد ملكة الحكم » كيف يمكن عن طريق الفكر إخضاع العلية للغائية ، أو كيف يمكن العثور على حد متوسط بين الطبيعة والحرية (١) .

ولا بدُّ لنا هنا من أن نفرقٌ بين ﴿ الحكم ﴾ على نحو ما فهمه كانت في ﴿ نقد العقل المحض ٤ ، و ٦ الحكم ٤ على نحو ما سنراه يفهمه الآن ف ٦ نقد ملكة الحكم ٤ . فالحكم في الحالة الأولى هو عملية تفكير نضع فيها حالة جزئية تحت قانون عام معلوم ، كما هو . الحال مثلاً في أحكام العلِّية . وأما في الحالة الثانية فإن الحكم هو عملية تفكير ننتقل فيها من الحالة الجزئية المعلومة إلى الشيء العام الذي نحن بصدد البحث عنه ، كما هو الحال مثلاً في أحكام الغائية . وكانت يُطْلِق على النوع الأول من الأحكام اسم ( الأحكام المعيِّنة » ( بكسر الياء ) ، بينها هو يسمى النوع الثاني من الأحكام باسم ، الأحكام التأملية » . والفارق بين النوعين أننا في الحالة الأولى نعرف جيَّدا القانون العام ، فيكون في وسعنا بسهولة أن نعيِّن ( أو أن نحدِّد ) الحالات الخاصة التي تندرج تحته ، وأما في الحالة الثانية فإننا لا نعرف سوى حالة جزئية أو حالات خاصة ، و لكننا نحاول عن طريق التأمُّل أو التفكير أو البحث أن نتوصل إلى القانون العامّ . وعلى حين أن النو ع الأول من الأحكام بحدُّدُ أوَّليًّا أعمَّ القوانين التي يخضع لها عالمُ التجربة ، ويدعم في الوقت نفسه مينافيزيقا الطبيعة ، نحد أن النوع الثاني من الأحكام هو وحدَه الذي يستطيع أن يحدد القوانين الجزئية ، كقوانين الطبيعة الحية المعقدة إلى أبعد حدّ ، فنراه يَرْقُي من الواقعة العينية المحسوسة إلى القانون الكلِّي العامِّ . و كانت يعترف بأنه قد أغفل هذه الفئة الخاصة . من الأحكام في و نقد العفل الخالص ، ، ولكنه يقرر أنه قد أصبح لزاماً عليه الآن أن يتساءل : « كيف تكون أحكام الغائية ممكنة ؟ ٥ . وهذا بعينه هو موضوع نقد ملكة اخكم.

بيد أن أحكام الغائية على نوعين : فهناك أحكام تنصب على جمال الطبيعة ، وهذه يسميها كانت باسم و الأحكام الجمالية ، وهناك أحكام تنصب على الغايات الواقعية أو الحقيقية للطبيعة ، وهذه يسميها كانت باسم و الأحكام الغائية ، و وفي النوع الأول من و الأحكام التأملية ، يكتشف الذهن توافقاً بين جزئيات الطبيعة ( أو تفاصيلها ) وبين ملكاته أو قواه الخاصة ، ويجيء هذا الاكتشاف مقترنا بنوع خاص من الشعور

Kant: « Critique du Jugement », trad. Gibelin, 1951, pp. 43 - 54. (1)

باللذة أو المتعة . وأما حين يصطدم الذهن بقوانين غير متجانسة معه ، وبالتالى غير قابلة للاختراق أو النفاذ من جانب قدرته الخاصة على الإدراك ، فإنه عندئذ لا بد من أن يستشعر ضرباً من الألم أو الضيق . ولا شك أن حالة التوافق التي قد تتحقق بين بعض مظاهر الطبيعة من جهة ، وبين قوانا العقلية من جهة أخرى ، هي التي تدفع بنا إلى إصدار أحكام استطيقية نحكم فيها من وجهة نظرنا الصورية الذاتية على جمال الطبيعة . ولكننا قد نحاول أيضاً أن نكتشف ما يوجد بين أجزاء الطبيعة نفسها من توافق ، وفي مثل هذه الحالة قد نصدر على الطبيعة أحكاماً غائية ، أعنى أحكاماً تدور حول الغايات الواقعية أو الموضوعية للطبيعة . وهكذا يتبين لنا أن دراسة كانت لنقد ملكة الحكم سوف تنقسم إلى جزأين : دراسة الحكم الجمالي ( أو الاستطيقي ) ، ودراسة الحكم الغائي .

#### ٧٥ ــ الحكم الذوق وتحليل الجمال:

رأينا أن كائت قد أخذ بالتقسيم الثلاثى المعروف لقوى النفس البشرية إلى : إدراك ، ووجدان ، ونزوع ؛ وقلنا إن موضوع كتابه « نقد ملكة الحكم ، هو دراسة القوة الوجدانية ، باعتبارها ملكة الشعور باللذة والألم . وسنرى فيما يلى أن الاكتشاف الأكبر الذى انطوى عليه كتاب كائت الثالث فى النقد هو نظريته فى الذوق ، على اعتبار أن الذوق ليس مجرد « حكم وجدان » : Gefuhlsurtheil ، بل هو ، وجدان حكم ، كم الكليسة والضرورة مما (١)

(أ) ويبدأ كائت نقده للحكم الجمالى بتعريف الذوق ، أو الحكم الذوق ، من وجهة نظر الكيف ، فيبن لنا أن الحكم الذوق ليس حكما منطقيا قوامه المعرفة ، بل هو حكم جهالى قوامه الوجدان . ومعنى هذا أن الحكم الذى نصدره على الجمال لا بد من أن يقترن بضرب من الشعور بالرضا أو الارتياح ، ولكن الرضا الذى يحققه لنا الشيء الجميل يختلف بطبيعته عن ذلك الرضا أو الارتياح الذى قد يحققه لنا الشيء الملاهم ، أو الشيء الحافية الرضا أو الارتياح الذى قد يحققه لنا الشيء الملاهم ، أو الشيء الخافية فالملاهم هو ذلك الشيء الذى يسبب لنا لذة نستشعرها عن طريق الحواس ، وهو لهذا يُعَدّ ذاتيا صرفاً . وأما الحسن فهو الشيء الذى نقدره أو نستحسنه لما له من قيمة موضوعية . وأما النافع فهو الذى لا ينطوى على قيمة فى ذاته ، بل تكون قيمته آتية من الغاية التي يساعد على تحقيقها . والسمة المميزة لهذه الأشكال الثلاثة من الارتياح أو الإشباع أو الرضا هي أنها جميعا ترتبط بضرب من المصلحة

البشرية ، أعنى أنها تتصل بغاية من غايات الطبيعة الإنسانية . وآية ذلك أننا لا نكتفي بتصوُّر ( أو تمثل ) الملامم ، والحسن ، والنافع ، بل نحن نستمتع بالأول ، ونحقق الثاني ، ونستخدم الثالث . وأما الإشباع الجمائي فإنه ــ على العكس من هذه الصور الثلاث... لا يرتبط بأية مصلحة كائنة ما كانت ، إذ أن الجميل إنما هو ما يروقنا فقط ليس غير . وهذا هو السبب في أن كانت يقرر أن الإشباع الذي يحققه لنا الجمال هو بمثابة شعور خالص بالرضا ، أو على الأصح وجدان حرّ منزَّه عن كل غرض . ويضرب كاثت مثلاً للمتعة الجمالية بشعور الارتياح الذي يأخذ بمجامع قلوبنا حينا نشهد قصراً جميلاً ، ثم يقول إن الحكم على هذا القصر بأنه جميل لا يعني أنه موضوع ملائم لي أجد فيه لذة لحواسي ، أو أنه موضوع نافع لي أستطيع أن أحقق عن طريقه بعض غاياتي ، وإنما هو يعني أن هذا القصر ﴿ موضوع جمالي ﴾ يروقني دون أن تكون لي فيه أدني مصلحة . ولهذا يقرر كانَّت أن الإشباع الذي يعيِّن الحكم الذوق لا بد من أن يكون منزُّها عن كل غرض . وعلى حين أن البعض قد يهتم بالغرض الذي أنشيء من أجله مثل هذا القصر ، أو قد يتوقف عند الدوافع الاستبدادية التي حدت ببعض الحكام الظالمين إلى استغلال جهود الكادحين من أجل إقامة مثل هذا البناء الضخم ، أو قد يتمنى التمتع بسكني مثل هذا القصر المنيف ، نجد أن صاحب الحكم الجمالي يُلْقُي كل هذه الاعتبارات بروح عدم الاكتراث ، وكأن وجود الشيء نفسه لا يعنيه على الإطلاق ، وإنما كل ما يعنيه منه هو تلك المتعة الخالصة المنزهة التي تقترن بتذوَّقه له . وحين يقول كانْت عن الحكم الذوق إنه تأملًى صرف ، فإنه يعني بذلك أن هذا الحكم لا يكترث بوجود الموضوع. نفسه ، بل كل ما يعنيه هو أن يربط طبيعة ذلك الموضوع بشعور اللذة أو الألم الذي يقترن في نفسه بإدراكه له . ولما كان هذا التأمل لا يصدر عن مفاهم أو تصورات عقلية ، فإن كائت يستبعد من الحكم الجمالي كل عنصر من عناصر المعرفة نظرية كانت أم عملية . وهكذا يُخْلُص كائت إلى تعريف الجمال ــ من وجهة نظر الكيف ـــ فيقول : ﴿ إِنَّ اللَّـٰوق هُو الملكة التي نحكم بها على موضوع ما ، أو أسلوب ما من أساليب التمثيل ، عن طريق الشعور بالارتياح أو عدمه ، دون أن يكون للمصلحة أي مدخل في هذا الحكم . ونحن نطلق لفظ و الجميل وعلى كل ما يكون موضوعاً لمثل هذا الارتياح ۽ .

( ب ) ثم ينتقل كائت إلى الحكم على الجميل من وجهة نظر الكم ، فيقول إننا تتصور الجميل ، دون الاستعانة بأى مفهوم عقلى ، باعتباره موضوعاً لرضا كلى أو

ارتياح عامّ . وهنا يظهر الفارق الكبير بين ﴿ الملامم ﴾ و ﴿ الجميل ﴾ : فإن لكل فرد منا ما يلامم ذوقه الخاص من موضوعات ، في حين أن 1 الجميل ، لا يمكن أن يكون كذلك بالنسبة إلى هذا الفردأو ذاك ، بل لا بد من أن يكون و جميلا ، بالنسبة إلى الجميع على السواء . ومادام الحكم الجمالي بطبيعته حكما نزيهاً خاليا من كل غرض ، فلا بد من أن يكون في الوقت نفسه حكماً عاما يتسم بصبغة الكلية ، بعكس الملامم أو النافع فإنه يختلف باختلاف الأمزجة وتعدد المصالح . وليس في استطاعة صاحب الذوق أن يحكم على هذا الشيء أو ذاك بأنه ﴿ جميل ﴾ بالنسبة إليه هو وحده دون سواه، لأن من يصدر حكماً جماليًّا فهو يتكلم باسم الجميع ، وكأنما هو يتكلم عن الجمال باعتباره خاصية كامنة في صميم الموضوع نفسه . ولكن « الكلية » التي يتسم بها الحكم الجمالي تختلف اختلافاً أصليا عن « الكلية ، التي يتسم بها الحكم المنطقي : فإننا لا نعرف « الكلِّي ، في المنطق إلا عن طريق ( المفهوم ) أو ﴿ التصور العقلي ﴾ ، في حين أن ﴿ الكلِّي ﴾ في عالم الجمال يظل عينيا ، أو موضوعاً محسوساً ، مع كونه في الوقت نفسه عاماً أو مشتركاً بين الناس . ومهما فعلنا ، فإننا لا نستطيع أن ننتقل من المعنى أو المفهوم ، أعنى من المُدْرَك العقلي ، إلى اللذة الجمالية ، أعنى إلى حالة من حالات الحساسية . وفضلاً عن ذلك ، فإنه لو كان الحكم الجمالي مجرد صورة من صور الحكم المنطقي ، لكانت له غاية هي المعرفة ، ولما صار بالتالي حكما مطلقاً منزهاً عن كل غرض . ولكن الملاحظ في العادة أن الحكم الجمالي حكم فردي ، يصدره هذا الشخص أو ذاك على شيء خاص بعينه ، نظراً لأن هذا الشيء يروقه أو يعجبه . فكيف نتصور أن يكون مثل هذا الحكم في وقت واحد فردياً وكلياً ، أعنى صحيحاً بالنسبة إلى الذات الفردية على حدة ، وبالنسبة إلى جميع الفوات الآخرى ؟ هذا ما يردُّ عليه كانت بقوله إن ﴿ الكلية ﴾ هنا لا بد من أن تفهم بمعنى ذاتي صرف . ولا شك أننا لو نظرنا إلى الأحكام الذوقية ، من وجهة نظر منطقية صرفة ، لوجدنا أنها جميعاً لا يمكن أن تكون إلا أحكاماً جزئية . ولكنني حينها أقول و إن الوردة جميلة ، فإنني أكون مقتنعاً في قرارة ذاتي بأن شعوري الخاص لن يلقّى من جانب الآخرين ــ لو طُلب إليهم إصدار أحكامهم عليه ــ سوى التأييد الكلي الشامل . و و الكلية ؛ التي يتضمنها الحكم الذوق ليست كلية منطقية تستند إلى مدرَك عقلي ، بل هي كلية وجدانية تقوم على ميل ذاتي . ولهذا يعرف كانت

الجميل ـــ من وجهة نظر الكم ـــ فيقول ( إنه ما يروقنا بصفة كلية ( عامة ) . دون حاجة إلى مفهوم أو تصور عقلي(١) .

ويستطرد كانت فيتساءل عما إذا كان الشعور باللذة ـ في الحكم الذوق \_ يسبق الحكم على الموضوع ، أو ما إذا كان الحكم هو الذي يسبق الشعور باللذة . وحل هذه المشكلة \_ في نظر كانت \_ هو حجر الزاوية في فهم و نقد الذوق ، كله ، لأنه لو كانت الأسبقية للمتعة التي يحدثها فينا الموضوع ، ولو كانت إمكانية توصيل هذه اللذة إلى الآخرين ( أو إلى الجميع ) متوقفة على عملية تمثل الموضوع ، لما كانت اللذة الجمالية سوى مجرد متعة حسية ، ولما كانت لها بالتالي سوى قيمة فردية ، باعتبارها متوقفة مباشرة على تمثلنا للموضوع من حيث هو معطى للحس . وهنا تظهر أهمية التفرقة بين ه الملاهم ٤ و ٥ الجميل ٥ : فإن اللذة التي يولدها فينا الموضوع الملاهم إنما تنبع مباشرة عن إدراكنا غذا الموضوع ، كاأن الحكم الذي نصدره على الطبيعة الملائمة لهذا الموضوع إنما يجيء على أعقاب اللذة ويصدر عنها ، وهذا هو السبب في أن مثل هذا الحكم لا بد من أن يظل فردياً غير قابل للتوصيل إلى الآخرين ، مثله في ذلك كمثل اللذة التي صدر عنها ، ألا وهي لذة الحواس. والحال على العكس من ذلك تماما بالنسبة إلى الموضوع الجميل، لأن الحكم الجمالي يسبق اللذة ، وهو الذي يحددها . ولما كان هذا الحكم نزيهاً عديم الغرض ، فضلا عن كونه لا ينصبُّ على أية معرفة ولا يعبِّر إلا عن ميل ذاتي صرف ، فإن القوتين اللتين تتضافر ان في العادة على تكوين كل حكم كاثنا ما كان ، ألا وهما المخيلة والذهن ﴿ إِمَّا تَعْمَلَانَ فِيهِ بِطُرِيقَةٌ حَرَّةً غَيْرِ مَقْيَدَةً ﴾ نظراً لعدم وجود أي مفهوم محدد يقيدهما بقاعدة خاصة من قواعد المعرفة ﴾ . ومعنى هذا ... بعبارة أخرى ... أننا نشعر في الحكم الجمالي بضرب من التوافق أو الانسجام بين ملكة الإدراك الحسبي وملكة المعرفة العقلية ، وإن كان هذا التوافق توافقاً تلقائيا يستند إلى علاقة لا تتوقف على أي مفهوم أو أى تصور عقلي كاثناً ما كان . وحينها بإزاء موضوعات نشعر بأن إدراكها يولد فينا انسجاماً حقيقياً بين مخيلتنا وذهننا ، دون أدنى حاجة إلى تحقيق هذا الترابط عن طريق الالتجاء إلى المفاهم العقلية ، فإننا نقول عنها إنها موضوعات جميلة . وعلى الرغم من أن الشعور السار الذي تولده فينا مثل هذه العلاقة هو شعور ذاتي ، إلا أننا ندرك في الوقت نفسه أنه ميسر لجميع الذوات ، لأنه قابل للمشاركة بطريقة عامة كلية ، مادام الأصل

Kant: « Critique du Jugement. » trad. Gibelin, Vrin, 1951, p. 53. (1)

فيه هو العلاقة التوافقية القائمة بين ملكتين عامتين لدى جميع الذوات. وهكذا نرى أن كانت يعتبر الحكم الجمالي ( الذاتي ) الذى نصدره على الموضوع سابقا على اللذة التي يسببها لنا هذا الموضوع ، خصوصاً وأن المتعة الجمالية هى في صميمها مجرد نتيجة لانسجام قوى المعرفة لدى الذات المدركة . ولكن كانت حريص في الوقت نفسه على تذكيرنا بأن الحكم الجمالي يحدد موضوعه في استقلال تام عن أى تصور عقلى ، وإلا لكان مجرد معرفة عقلية أو حكم منطقى . وهو لهذا يؤكد دور في الإحساس ، في تحقيق عملية التوافق أو الانسجام التي تتم بين ملكة المخيلة وملكة الذهن ، وينسب إلى الإحساس قدرة كلية على التواصل ، فيعتبر بذلك الحكم الجمالي ذاتيا في طبيعته ، ولكنه قابل للتوصيل بحكم عمومية الشروط الذاتية التي يستند إليها .

(ج) أما إذا نظرنا إلى الحكم الجمالي من وجهة نظر الإضافة: Relation ، فإننا نجد كانْت يحاول أن يقيم هذا الحكم على مبادئ أولية ضرورية ، في استقلال تام عن الجاذبية ، والانفعال ، ودون الالتجاء إلى مفهوم ( الكمال ، ولكن لما كانت كل لذة إنما تفترض توجيه الميل نحو غاية ما ، فإن الحكم الذوق لا بد بالضرورة من أن يكون حكَّمَ غائية . وبيت القصيد هنا أن نفهم نوع العلاقة القائمة بين الوسيلة والغاية بالنسبة إلى الحكم الجمالي ، حتى نعرف الفارق بينه وبين الأحكام المتولدة عن الموضوعات الملائمة ( من وجهة نظر الغائية ) . وهنا يقرر كائت أن البحث عن الملائم يستلزم تصور موضوع ما يهدف نشاط الذات نحو بلوغه أو الوصول إليه ، و بالتالي فإن مادة الموضوع أو جاذبيته الحسية هي التي تستثير نزوع الذات . وأما بالنسبة إلى الحكم الذوق ، فإننا نعرف أنه لا موضع للحديث عن أية غاية ذاتية ، ما دام هذا الحكم بطبيعته نزيها عاريا عن كل مصلحة . هذا علاوة على أنه لا موضع للحديث عن أية غاية موضوعيَّة بالنسبة إلى مثل هذا الحكم ، مادام من المستحيل أن نقيمه على أساس أي مفهوم من المفاهيم . وكانْت يرفض هنا حتى مفهوم و الكمال ؛ الذي وقع في ظن بعض الميتافيزيقيِّين أنه متضمَّن في الحكم الجمالي ، لأنه يرى أن هذا المفهوم لا يخرج عن كونه مفهوماً عقلياً محضاً ، فهو لا يملك بالتالي أن يولُّد لدينا أية متعة حسية . وتبعاً لذلك ، فإن الجميل لا يمكن أن يروقنا من حبث مادته ، بل هو يروقنا فقط من حيث صورته . ومعنى هذا أن للجميل صورة الغائية ، دون أن يكون متوقفاً على أية غاية محددة . ولعل هذا ما عبر عنه كانْت حينها كتب يقول : ﴿ إِنْ الْأَسَاسُ الذِّي يقوم عليه حكم الذوق إنما هو صورة الغائية المحضة من حيث هي متصوَّرة في الموضوع ، دون تصوَّر لأية غاية محددة ٤ .

ولا شك أن مثل هذه الغائية الصورية المحضة لا يمكن أن تتفق مع النظر إلى الجميل باعتباره خاضعاً لأي جاذبية حسية ، أو مع الحكم عليه بالاستناد إلى مفهوم المنفعة أو مفهوم الكمال. فالعالِمُ الطبيعي مثلا حيمًا يتصور الفائدة الحقيقية لفاكهة من الفواكه في العمل على انتشار النوع البشري ، وصاحب بستان الفواكه حينها يتصور قيمتها الاقتصادية في السوق ، لا يفكران بطبيعة الحال في هذه الفاكهة من الناحية الجمالية الصرفة . وأما إذا أردنا أن نُعجب بتلك الفاكهة إعجابا جماليا صرفاً ، فإنه لا بد لنا من أن نقف منها موقف الفنان الذي يجهل كل ما قد يكون لها من فوائد أو أغراض أو منافع ، لكي يستبقي في نفسه تلك العاطفة اللامحدَّدة التي يشعر معها بوجو د غائبة في الطبيعة ، أعنى تلك الصورة الخالصة لغائبة تخلو تماما من كل مضمون حسى(١) . ومن هنا فإنه لا شأن لجمال الزهرة بوظيفتها الفسيولوجية ، كما أنه لا مانع من أن يروقنا لحن الأعنية ، دون أن تصحبه كلمات على الإطلاق ، أعنى بصورته المحضة فقط . وسواء نظرنا إلى التصوير ، أم إلى النحت ، أم إلى المعمار ، أم إلى أي فن تشكيلي آخر ، فإننا سنجد أن المهم ليس هو الموضوع الحسى الملائم ، أو الجاذبية الحسية الأخاذة ، بل المهم هو جمال الصورة في حد ذاتها . وكانت يضرب لنا أمثلة عديدة مستخلصة من فنون متنوعة لكمي يبين لنا أن بيت القصيد ف العمل الفني ليس هو استثارة الحس عن طريق التزيين أو التلوين أو الزخرفة ، أو ما إلى ذلك ، وإنما هو تقديم الصورة النقية الخالصة التي تروقنا لبساطتها وصفائها .. وهكذا يخلُّص كانَّت إلى القول بأنَّ الجمال هو صورة الغائية في موضوع ما من الموضوعات ، من حيث هي مُدركة فيه دون تصور لغاية (٢) .

(د) وأما إذا نظرنا إلى الحكم الجمالى من وجهة نظر الجهة modalitè (أى من حيث الإمكان أو الضرورة )، فإننا سنجد أن كانت ينسب إلى الجميل علاقة ضرورية بالارتياح أو الرضا ، وإن كانت هذه الضرورة من نوع خاص ، لأنها ليست ضرورة نظرية موضوعية ، كا أنها ليست عملية إرادية ، بل هى ضرورة نموذجية تعضمن وجوب تسليم الكل بالحكم الذوق . ويستطرد فيلسوفنا فيقول إن الشخص الذي يعلن أن هذا الشيء جميل إنما يحكم بأن من واجب كل فرد أن يسلم معه بأن هذا الشيء جميل والماتية التي ينسبها المرء إلى حكم الذوق لا يمكن أن تكون ضرورة قطعية مطلقة ، بل هي بطبيعتها ضرورة مقيدة مشروطة . وليس شرط

Ch. Lalo: « Notions d'Esthétique », P. U. F. 1952, pp. 56-58. (1)

Kant: « Critique du Jugement », (Gibelin ), 1951, pp. 54-67. (Y)

<sup>( &</sup>amp; Ruyssen : « Kant », 1929, 3 èd., Ch. VII, pp. 301 - 302 )

الضرورة ... بالنسبة إلى حكم النوق .. سوى فكرة و الحس المشترك ، sens فيجعل في الإمكان تبادل الانطباعات الجمالية فيما بينها . ومعنى هذا أن الجمال هو بمثابة « آمز استطیقی ۵ یشبه إلى حدما ۱ الآمر الأخلاق ۵ من حیث إنه أولى ضرورى مثله ، وإن لم يكن مطلقاً أو غير مشروط كالآمر الأخلاق . وأنا حين أحكم على هذه الفاكهة بأنها جميلة ، فإن حكمي هذا لا يعبر عن ضرورة منطقية أو رياضية (كأى حكم منطقي أو رياضي ) ، وإنما هو يعبر عن ضرورة ذاتية ( شخصية ) ، أو أمر يمليه علينا شعورنا الجمالي ، بحيث إننا لو لم نستمع إليه ، لكنا كمن يخرج على قواعد ذلك الآمر الاستطيقي . والواقع أننا لا يمكن أن نسلم بأن الأحكام التي يصدرها ذوقنا هي مجرد أحكام حادثة لا ضرورية ، بل نحن مضطرون إلى تصور هذه الأحكام باعتبارها موضوعيةً . حقا إن ضرورة 1 القبول العام ، ( أو الكلَّمي ) المتصوَّرة في حكم الذوق هي في الأصل ضرورة ذاتية ، ولكننا نتمثلها باعتبارها ضرورة موضِوعية ، نظراً لأننا نفترض وجود ( حس مشترك ) وكانّت يعتبر ( الحس المشترك ) بمثابة ( المعيسار المثالى ، الذي يجعل من حكمي الذوق الخاص حكماً نمو ذجيا (أو معياريا ) أعتبر نفسي فيه مجرد متكلم بلسان و الآمر الجمالي ٥ . وهذا هو السبب في أنني حينها أطلق حكمي على هذا الشبيء بأنه جميل ، فإنني لا أسمح لأى شخص كاثنا من كان بأن يصدر على هذا الشيء حكما مغايراً لحكمي ، وإن كنتُ لا أستند ق هذا الحكم إلى أي مفهوم عقلي ، بل إلى شعوري الخاص ، عالماً في الوقت نفسه أن هذا الشعور ليس وقفا علي ( وكاتما هو بجرد شعور شخصي ) ، بل هو شعور عام مشترك و هكذا يخلُّص كانَّت إلى القول بأن ( الجميل هو ما نعتبره موضوعاً لرضا ( أو ارتياح ) ضروري ، دون الاستناد إلى أي مفهوم عقل ۽<sup>(١)</sup> .

تلك هي الشروط و الصورية والأربعة التي رأى كائت أنه لا بد للمرء من أن يراعيها بشكل أولى في كل حكم من أحكامه الجمالية . ولا بد من أن يكون القارئ قد لاحظ أن كائت قد وضع هذه الشروط بالاستناد إلى المقولات الأربع المعروفة ، أعنى بالرجوع إلى تلك الصور الأولية التي سبق أن استمدها من قائمة الأحكام المنطقية التقليدية لدى الفلاسفة المدرسيين . ولئن كان فيلسوفنا قد اتخذ نقطة انطلاقه من القوانين المنطقية

للعقل المجرد ، إلا أنه لم يلبث أن تحقق من أن الحكم الذوق لا يطابق هذه القوانين على الإطلاق ، ولكنه مع ذلك ليس حكما و غير معقول و أو غير قابل للفهم . وحينا عرف كائت الجمال بصيغه الأربع التي أتينا على ذكرها ( الجمال ارتياح منزة عن كل غرض ـــ الجمال متعة كلية خالية من كل مفهوم ــ الجمال غائية بدون غاية ــ الجمال ضرورة ذاتية ) فإنه في الحقيقة لم يقدم لنا حلولا أو تعريفات ، بل قد قدم لنا إشكالات أو متناقضات (١) .

## ٥٨ ــ تحليل الجلال والحكم عليه :

لم يكن كاثت أول من فرق بين ﴿ الجمال ﴾ و ﴿ الجلال ﴾ ، فقد ظهرت هذه التفرقة ( فيما يقال ) منذ عهد لونجينوس Longinus ( ٢٧٣ ــ ٢٧٣ ) ، ثم انتشرت بصفة خاصة في القرن الثامن عشر لدي الكثير من الفلاسفة والشعراء . والمعروف أن الكاتب الإنجليزي المشهور برك Burke ( ١٧٣٠ – ١٧٩٧ ) قد سبق كالت إلى الإفاضة ف شرح معنى ( الجليل ) ، وإن كانت نظرته إلى الجلال قد اتسمت بطابع فسيولوجي أو سيكُولوجي . ولو شئنا أن نفهم الأصل في هذه التفرقة الكلاسيكية بين 3 الجميل ، و و الجليل ؛ ، لكان علينا أن نقارن بين الإحساس السار الذي تتركه في نفوسنا رؤيتنا لزهرة جميلة ، وذلك الإحساس السار أيضاً الذي تتركه في نفوسنا رؤيتنا لبحسر عاصف . حقا إن و الجليل ؛ يولُّد لدينا ـــ مَثَلُه في ذلك كمثل ؛ الجميل ؛ تماماً ـــ ضرباً من الارتياح النزيه ، الكلي ، الضرورى ؛ ولكن هناك سمات نوعية خاصة تميز الواحد منهما عنَّ الآخر . فالجمال ينصبُّ على صورة الموضوع ويفترض أن هذا الموضوع محدَّد ، في حين أن الجلال لا يتوافر إلا في الموضوعات غير المحددة ، عديمة الصورة ، أعنى في الموضوعات اللامتناهية . وعلى حين أن الارتياح الجمالي في حالة الموضوع الجميل يرتبط بتصور الكيف ، نجد أن الارتياح الجمالي في حالة الموضوع الجليل يرتبط بتصور الكم . ونحن حين ندوك الجميل ، فإنَّنا نستشعر في ذواتنا إحساساً حيا قويا يتولد عن استثارة قوانا الحيوية من جهة ، وغيلتنا الحرة من جهة أخرى ، بينها نجد في حالة إدراكنا للجليل أننا لا نكون بإزاء أي سحر حسى ، نظراً لأن من شأن الجليل أن يتسبب في وقف كل قوانا الحيوية إلى حين ، لكي لا يلبث أن يطلقها بقوة وعنف ، فلا يشعر المرء بأية لذة حسية إيجابية ، بل يحس بضرب من الارتياح السلبي الذي هو في صميمه أقرب إلى الإعجاب أو الاحترام منه إلى أي شيء آخر. وهناك فارق آخر أكثر أهمية بين و الجميل و و الجليل و ، ألا وهو أن و الجمال الطبيعي ينطوى على غائية صورية تجعل الموضوع منذ البداية ميسراً لملكة الحكم الموجودة لدينا ، فتحيله بالتالي إلى موضوع متعة جمالية في ذاته ، في حين أن ما يولد لدينا الإحساس بالجلال قد يكون بمقتضى صورته سبباً في قيام تعارض بين ملكة الحكم عندنا ، وما لدينا من مقدرة على التصور ( أو التمثل ) ، وبالتالي فإنه قد يكون مصدر عسف وإكراه بالنسبة إلى غيلتنا . ه (١) . ومعنى هذه العبارة الكائنية ( التي قد تبدو غامضة لأول وهلة ) أن الجمال الطبيعي يحمل معه صورة غائية هي التي تجعل من الموضوع شيئاً ميسراً منذ البداية لخيلتنا ، فيكون الحكم الذي نصدره على الموضوع الجميل متطابقا تمام التطابق مع التصور ( أو التمثل ) الذي تمدنا به الخيلة ، في حين أن من طبيعة الموضوع الجليل على العكس من ذلك تماماً ... أنه يقسر مخيلتنا ، فيتجاوز بذلك طبيعة الموضوع الجليل على العكس من ذلك تماماً ... أنه يقسر مخيلتنا ، فيتجاوز بذلك كل ما يمكننا أن نتصوره ( أو أن نتمثله ) بطريقة ذهنية . وتبعاً لذلك فإن كائت يرى أننا خطئ التعبير حينها نطلق لفظ و الجليل ، على أي موضوع من موضوعات الطبيعة ، ما دام الجليل معارضاً بطبيعته لكل غائية ، وما دام من المستحيل أن نلتقى به في أبة صورة حسة كائنة ما كانت .

ثم يمضى كائت في تحديد الفارق بين ( الجميل ) و ( الجليل ) فيقول إن المبدأ الذي يستند إليه ( الجميل ) كامن خارجاً عنا ( أعنى في الطبيعة ) ، في حين أن مبدأ و الجليل ) كامن فينا نحن . ومعنى هذا ــ بعبارة أخرى ــ أنه لا موضع للمحث عن الجليل ) في الأشياء ( أو في موضوعات الطبيعة ) ، بل في أفكارنا نحن . ويستند كائت إلى مبدأ ( الغائية ) في التفرقة بين ( الجميل ) و ( الجليل ) ، فيقول إن و الجليل ) لا ينسحب إلا على أفكار العقل ، ولا ينطبق تماماً على أي موضوع طبيعي ، فهو لا يمكن إذن أن يكمن في أية صورة حسية ، بل هو لا بد من أن يُذرّك في ذاته باعتباره مضاداً لكل غائية . ونحن حين نمعن النظر إلى المتعة التي يولدها لدينا و الجميل ) ، فإننا نجدها قائمة على التوافق الانسجامي بين المخيلة والفهم . ولما كان الفهم هو ملكة معرفة موضوعات التجربة ، فإن الجمال ليبدو لنا وكأتما هو شيء

Kant: « Critique du Jugement », Gibelin, 1951. pp. 75-76.

وانظر أيضا :

متحقق خارجاً عنا في الطبيعة ، حيث نجد أنفسنا بإزاء و صنعة ، منسجمة ، فيخيل إلينا أننا بإزاء و فن ، لا بإزاء بجرد و آلية بدون هدف ، وأما بالنسبة إلى و الجليل ، ، فإن العقل لا الفهم له الذي يحقق الصلة مع الخيلة ، والعقل لا كانعرف له على إدراك الواقع ( أو العالم الخارجي ) ، ولكنه مع ذلك قادر على الامتداد بأفكاره إلى ما لا نهاية فيما وراء الظواهر . ومن هنا فإن رؤيتي لمنظر و بحر مظلم عاصف ، من شأنها أن تستثير مخيلتي ، لكي لا يلبث عقلي أن يجيء فيمضي إلى ما وراء المفاهيم أو التصورات ، وعند ثد سرعان ما نراه يستشف أفقا لامتناهيا يكون بمثابة تعبير عن قوة الحيط الهائلة التي تبدو بإزائها كل عناصر الطبيعة وكأنما هي مقادير نافهة أو قوى ضيلة . وتبعاً لذلك ، فإن و الجلال ، الحقيقي لا يكمن في الطبيعة ، بل في الذهن . وغن نطلق لفظ و الجليل ، على ذلك الشيء الذي يبدو كل ما عداه بالنسبة إليه صغيراً أو ضيلا . ولكن المحيط الهائل الذي تثور فيه العواصف ليس في حد ذاته و جليلا ، وإنما هو بالنسبة إلينا بجرد مناسبة لتنشيط مخيلتنا ، ودفعها اللامتناهي . ولهذا يعدل كائت من تعريفه للجليل فيقول إنه ذلك الذي نتصوره بفعل ملكة ذهنية محاصة تفوق كل مقياس و معبراً ) وعميار ) يمكن أن تقدمه لنا الحواس .

ومن هذا نرى أن و الجليل و الحقيقى ... فى رأى كانت ... إنما يوجد فى ذهن ذلك الذى يحكم ، لا فى الموضوع الطبيعى الذى يولد مثل هذا الشعور . وبضرب كانت مثلا لذلك بأهرامات الجيزة ، أو بكنيسة القديس بطرس بروما ، فيقول إن الذى يقترب من الأهرامات كل الاقتراب ، أو الذى يناًى عنها تماماً ، لا يمكن أن يستشعر عظمتها أو أن يدرك جلالها . وأما حين ينظر الإنسان إلى الأهرامات من مسافة معقولة ، فإنه قد يستطيع أن يدرك عظمة هذا البناء من حيث الامتداد والقوة . وكذلك الحال بالنسبة إلى الزائر الذى يدخل كاتدرائية القديس بطرس بروما للمرة الأولى ، فإنه يحس بعجز مخيلته عن تصور هذا و الكل والضخم ، ومن ثم فإن الصراع الذى ينشأ فى نفسه بين ملكة الفهم وملكة الخيلة هو الذى يولد لديه الإحساس الجمالى بالجلال . وهنا يفرق كائت بين نوعين من الجلال : جلال رياضى ، وجلال ديناميكى . والنوع الأول منهما يشير إلى العظمة فى المقدار ، بينا يشير الثانى منهما إلى العظمة فى القوة . وعلى حين أن الحركة الذهنية التى تولد الإحساس بالجليل الديناميكى ناشئة عن تداخل ملكة الخيلة مع ملكة النزوع . والجليل الرياضى يعبر عما هو عظم عظمة لا تقبل مفاعل ملكة المخيلة مع ملكة النزوع . والجليل الرياضى يعبر عما هو عظم عظمة لا تقبل مفاعل ملكة المخيلة مع ملكة النزوع . والجليل الرياضى يعبر عما هو عظم عظمة لا تقبل مفاعل ملكة المخيلة مع ملكة النزوع . والجليل الرياضى يعبر عما هو عظم عظمة لا تقبل

المقارنة أو القياس، في حين أن الجليل الديناميكي يشير إلى الطبيعة من حيث هي متصوَّرة في الحكم الجِمالي باعتبارها قوة هائلة هي موضع رهبة أو خشية من جانبنا<sup>(١)</sup> . ومثال و الجليل الرياضي و السماء اللامتناهية المرصعة بالنجوم ، في حين أن مثال ٩ الجليل الديناميكي ٤ العاصفة الهائلة التي لا تُيقي ولا تذَر . ولكن ، سواء أكان ( الجليل ) رياضيا أم ديناميكيا ، فإن تصوره يولد لدينا ضرباً من الاستثارة ، في حين أن تصورنا للجميل يولد لدينا ضرباً من السكينة: ﴿ سكينة التامل ﴾ . والاستثارة أو الانفعال الذي يتولد لدينا عن تصورنا للجليل هو بمثابة ﴿ صِدْمَة ﴿ تَنْشَأُ عَنْ تَنَاوُبِ التنافر والجاذبية الصادرين عن موضوع واحد بعينه بسرعة فائقة لا نظير لها . وتبعا لذلك فإن 1 الجليل ؛ لا يولد لدينا لذة أو متعة أو ارتياحا فحسب ، بل هو يولد لدينا أيضا ضربا من الشعور بالضيق أو الألم أو عدم الارتياح . وآية ذلك أننا قد نستشعر انفعال الجلال حينا نوجد بإزاء العماء ، أو الاضطراب ، أو الفوضي ، أو الخراب ، وكل هذه الموضوعات تولد لدينا لذة وألما في آن واحد . فنحن نشعر بالألم ، نتيجة لشعورنا بالتنافر الباطني أو عدم التوافق بين مخيلتنا وعقلنا ، ولكننا نشعر في الوقت نفسه بضرب من اللذة ، نظراً لأننا نشعر بعظمة طبيعتنا ومصيرنا . وحينا نكون مثلا بإزاء قوى الطبيعة الغاشمة ( كالعاصفة أو الزوبعة أو الشلال الهائل المتدفق ) ، فإن شعورنا باللذة والألم يقترن بانفعالات أخرى جديدة : إذ نقاسي من شعورنا بعجزنا الطبيعي ، ولكننا في الوقت نفسه ــ على شرط أن يكون لدينا إحساس بالأمن أو الطمأنينة ــ نستشعر في أعماق ذواتنا قدرة ( من نوع خاص ) على ﴿ المقاومة ﴾ ؛ وهذه القدرة المعنوية هي في حد ذاتها قوة هائلة تفوق أية قوة طبيعية أخرى .

وهنا يفرق كائت بين شعورنا بالطبيعة من حيث هي قوة مخيفة ، وشعورنا بها من حيث هي قوة هائلة أو رائعة أو جليلة . وكما أن الشخص الذي تتحكم فيه شهواته أو ميوله عاجز بالضرورة عن إدراك الجمال ، فإن الشخص الذي تسيطر عليه مشاعر الخوف أو الرهبة أو الحشية عاجز تماما عن إدراك الجلال . وأما حين يكون لدينا شعور بالأمن أو الطمأنينة ، أثناء رؤيتنا لمنظر الجبل الشاخ ، أو الطود الراسخ ، أو الشلال المتدفق ، أو البحر العاصف ، أو المحيط الهائل ، أو البركان الثائر ، فإننا عندئذ سنجد في هذه المناظر من الجاذبية بقدر ما فيها من هول ، ومن ثم فإن كل هذه الموضوعات لن

تكون جليلة في نظرنا إلا لأنها تضاعف من طاقة نفوسنا ، وتعلو بها فوق المستوى العادى ، إذ تجعلنا نكتشف في ذواتنا قدرة هائلة على المقاومة نستطيع بمقتضاها أن نقف في وجه القوة الطبيعية الهائلة . وتبعاً لذلك فإن كانت يربط شعورنا بجلال الطبيعة بضرب من الإحساس بالتفوق النفسي على الطبيعة ، على الرغم من كل ما فيها من عظمة واتساع ، وكأن الإنسان لا يشعر بجلال الطبيعة إلا حين يحس بقوته العقلية أو عظمته النفسية بإزاء كل ما في الطبيعة من قوة مادية . وهٰذا يقرر كانْت مرة أخرى أن الجليل ليس موضوعاً من موضوعات الطبيعة ، بل هو موضوع نفسي كامن فينا نحن لأننا لا نشعر به إلا حين نستشعر تفوقنا على الطبيعة في ذواتنا ، وبالتالي على الطبيعة خارجاً عنا . والحرب نفسها ... فيما يقول كانّت ... قد لا تخلو من روعة أو جلال ، لأنه على قدر جدية الخطر الذي يتهدد شعباً ما من الشعوب تكون عظمة الطاقة المعنوية التي يبذلها ف سبيل الانتصار ، وروعة المقاومة النفسية التي يبديها في سبيل التغلب على الأخطار . وحتى الدين نفسه ، نرى كانت ينسب إليه عنصراً من عناصر الجلال ؛ ولكن على شرط ألا يكون موقف المؤمن من الحقيقة الإلهية موقف الخائف المرتعد الذي يعفر جبهته في الرغام ، بل موقف المتعبد المخلص الذي يكتشف في ذاته قوة روحية هائلة بقدر ما يحقق التطابق بين إرادته وبين الإرادة الإلهية ، وبذلك يكون تعبده وليد الاحترام أو الإجلال ، لا الخوف أو الرهبة .

# ٩ ـ استباط الأحكام الجمالية الصرفة :

بعد أن فرغ كائت من تحليل ( الجميل ) و ( الجليل ) ، نراه يهتم بتبرير الحكم الجمالي من حيث هو حكم أولى كلى ، فيتساءل قائلا : ( كيف تكون مثل هذه الأحكام الفوقية بمكنة ؟ ( ولا شك أننا حينا نكون بصدد موضوع ( الذوق ) ، فإننا نصطدم بمشكلة كبرى هي صعوبة تفسير الأحكام الذوقية ، نظراً لأنه قد يبدو من المحال ب لأول وهلة أن يكون لأمثال هذه الأحكام الذاتية المحضة ، طابع الكلية والضرورة . وهذه المشكلة التي تواجه الباحث الجمالي إنما هي في الحقيقة بجرد صورة من صور ( المشكلة النقدية ، بصفة عامة . والواقع أن الحكم الجمالي حكم تركيبي أو تأليفي ، نظراً لأنه يضيف إلى مفهوم الموضوع محمولا لا يندرج تحت نطاق المعرفة ، ألا وهو الشعور باللذة أو الألم . ثم هو إلى جانب هذا حكم أولى ، نظراً لأنه يفرض نفسه باعتباره حكما كليا ضروريا . وتبعاً لذلك فإن المشكلة الأماسية في علم الجمال هي

مشكلة نقدية يمكن أن تصاغ على النحو التالى : كيف تكون الأحكام التركيبية الأولية ممكنة في مضمار الذوق ؟

ويبدأ كائت حديثه عن استنباط الأحكام الجمالية بأن يبين لنا أن هذا الاستنباط لا يمكن أن ينصب على و الجليل ، بل هو ينصب على و الجميل ، فقط . ثم يعرض كائت للطابع الخاص الذى يتميز به الحكم الجمالى ، فيقول إن لهذا الحكم أولا قيمة كلية أولية ، ولكنها ليست كلية منطقية تستند إلى مفاهيم أو تصورات عقلية ، بل هى كلية حكم جزى أو حكم خاص ندرك أنه يصدُق بالنسبة إلى الجميع . والسمة الثانية المميزة للحكم الجمالى هى أنه حكم ضرورى ، ولكنه مع ذلك لا يستند إلى أدلة أو براهين أولية يكون تصورها هو الأصل في إجماع الناس على اعتبار الجميل جميلا . والواقع أن المتعة الجمالية لا تتوقف على عنصر خارجي صرف ، أعنى على مادة الموضوع الجميل ، المتعة الجمالية لا تتوقف على شرط باطنى صرف ، ألا وهو التوافق الصورى لملكة الحكم مع المخيلة . وليس من شك في أن هذا الشرط متوافر لدى الناس قاطبة ، لأنه ـ . بحكم تعريفه ـ ضرورى أو جوهرى بالنسبة إلى كل ذهن بشرى كائنا ما كان . وإذن فإن الوحدة الأساسية للأذهان أو العقول هى في رأى كائت الضمان الحقيقى لحصول أحكامنا الجمالية على قبول الآخرين أو موافقتهم .

ولكن ، كيف يمكن أن يكون ثمة حكم ذوق كلى ؟ أليس هناك تعارض بين القول بذوق ذاتى يكون موضوعاً للوجدان ، مع ما يقترن به من حساسية تعسفية جزئية خاصة ، والقول بذوق كلى ضرورى ؟ أو بعبارة أصبع كيف يمكن أن يكون للذوق وهو ملكة وجدانية صرفة و طابع كلى ضرورى ؟ هذا ما يرد عليه كائت بقوله : إن ثمة تناقضا ظاهريًا يكمن في طبيعة الحكم الجمالى : لأن و الذوق و من جهة مسألة فردية صرفة ، فهو لا يستند إلى مفاهيم ، ولا يعتمد على أدلة ، ولكن الملاحظ من جهة أخرى أن كل فرد منا يدافع عن أفكاره الجمالية ويناقش أفكار الآخرين ، مما يدلنا على أنه قد تكون للجمال قواعده ومفاهيمه . وكائت يمهد لجدل الحكم الجمالي الذي سوف يتعرض فيه لحل هذا التناقض ، فيقول إننا حينا نقرر أن هذه الزهرة جميلة ، فإننا نعنى بذلك أنها تولد متمة جمالية لدى كل من يراها . و و الكلية وفي الحكم الجمالي إنما هي في الأصل كلية ذاتية ، بمعنى أنها لا تستبند إلى مبادئ موضوعية ، ولا تقوم على أدلة أو براهين ، بل هي تقوم على المبدأ الذاق للذوق بصفة عامة . ولو لم يكن الذوق ضرباً من الحس المشترك ، لما أمكن أن تكون للأحكام الجمالية و قيمة ذاتية و بالنسبة إلى جميع الحس المشترك ، لما أمكن أن تكون للأحكام الجمالية و قيمة ذاتية و بالنسبة إلى جميع الحس المشترك ، لما أمكن أن تكون للأحكام الجمالية و قيمة ذاتية و بالنسبة إلى جميع

الذوات ، ولما أمكن أن توجد أعمال فنية « نمو ذجية » أو مثالية يحتذيها الفنانون في كل زمان ومكان ، باعتبارها أمثلة للقدوة والهداية ، لا للمحاكاة والتقليد . وربما كان الفاوق ، من بين جميع ملكات الإنسان مشدها حاجة إلى اقتفاء الأمثلة واحتذاء النماذج ، نظراً لأن ما يربّى ذوق الفرد إنما هو تلك الروائع الفنية التي طالما حظيت بتقدير الإنسانية على مر الحضارات . وما دام الحكم الجمالي أبعد ما يكون عن المعرفة ، وأغنى ما يكون عن المعاهم أو التصورات العقلية ، فسيظل من المستحيل العثور على « مبدأ موضوعي » للذوق ، وسيبقى المبدأ الأوحد للذوق هو المبدأ الذاتي للحكم بصفة عامة . ولكن الحكم الجمالي مع ذلك مسيظل حكما ذاتيا كليًا يستند إلى الحس المشترك ، ويقبل التوصيل إلى الآخرين . وهكذا قد يكون في وسعنا أن نعرف المشاركة ، بصفة عامة فنقول إنه ملكة الحكم على ما من شأنه أن يجعل شعورنا الخالص قابلا للمشاركة من جانب الآخرين بصورة كلية عامة ، دون تدخل أى مفهوم من المفاهم العقلية (١) .

#### ٦ - الفائدتان الاجتاعية والأخلاقية للجمال :

لقد رأينا فيما تقدم أن و الموضوع الجمالي ، عند كانت هو بمثابة « صورة جميلة » تروقنا بصفة عامة ضرورية ، دون حاجة إلى مفهوم أو تصور عقلى من جهة ، ودون اعتبار لأية فائدة أو منفعة عملية من جهة أخرى . وتبعاً لذلك فإن الحكم الذوق الذي يقرر جمال شيء ما من الأشياء لا ينظوى في ذاته على أى باعث نفعى ، نظراً لأن الدافع المعين ( أو المحدّة ) له ، هو بطبيعته أبعد ما يكون عن المصلحة أو المنفعة . ولكن هذا لا يمنعنا من أن نلحق بالحكم الجمالي الخالص بعد صدوره صبغة نفعية غير مباشرة ، عجبث ننسب إلى الجميل فائدة تجريبية أو منفعة عملية . وهنا يقرر كانت أنه ليس للجميل من منفعة ، اللهم إلا بالنظر إلى المجتمع . وآية ذلك أنه لما كان الإنسان حيواناً اجتماعيا ، فإن للذوق بوصفه ملكة الحكم على الأشياء بوظيفة عملية اجتماعية ، نظراً لأنه هو فإن للذوق بيوصفه ملكة الحكم على الأشياء بوظيفة عملية اجتماعية ، نظراً لأنه هو الذي يسمع لنا بأن ننقل إلى الآخرين عواطفنا الخاصة ، فنشبع بذلك ميلنا الفطرى نحو الإتصال بالغير . ولو تُضى على أحد الناس أن يحيا في جزيرة نائية لا يسكنها بشر على الإطلاق ، لما خطر على باله أن يزين كوخه ، أو أن يعمل على تجميل مظهره ، أو أن يزرع بعض الأزهار ، لمجرد إشباع حبه للجمال . وإذن فلولا وجود الإنسان في المجتمع ، لما نشأت لديه أفكار الزينة والتجميل ، ولما حرص كل فرد على أن يكون إنسانا في المجتمع ، لما نشأت لديه أفكار الزينة والتجميل ، ولما حرص كل فرد على أن يكون إنساناً

<sup>«</sup> Critique du Jugement, » Paris, Vrin, trad. Gibelin. p. 118.

ممتازاً أو فرداً متميزاً عن غيره من باق أفراد الجماعة . وكثير من الناس لا يستشعرون الجمال حينا يكونون بمفردهم ، ولكنهم بمجرد ما يوجدون في وسط الجماعة ، فإنهم يجدون لذة كبرى في أن ينقلوا إلى الآخرين مشاعرهم وأن يستمعوا إلى وصف الآخرين مشاعرهم . وبتقدم الحضارة استطاع الإنسان أن يعلق أهمية على الأصباغ والألوان والأزهار والقواقع وريش الطيور ، وغيرها من الأشكال الجميلة التي ما كانت لتكتسب في نظره أية قيمة ، لو لم تكن الجماعة نفسها قد دأبت على اعتبارها ذات قبمة . ثم تطورت الحضارة البشرية فأصبح الاهتام بالأشكال الجميلة في ذاتها ميلا إنسانيا مترقبا ، وصار الناس يجدون لذة كبرى في أن يتبادلوا تلك الأحاسيس الجمالية الرقيقة حول شتى الموضوعات الجميلة التي تحفل بها خبراتهم الاجتاعية . وعلى حين أن اللذة التي يحصلها الفرد من أمثال هذه الموضوعات قد تكون في حد ذاتها تافهة أو عديمة الأهمية ، نجد أن اللذة الجمالية قيمة كبرى لا حد لها . ومن هنا فإن الميل الاجتماعي هو الذي يدفعنا ساللذة الجمالية قيمة كبرى لا حد لها . ومن هنا فإن الميل الاجتماعي هو الذي يدفعنا ساللذة الجمالية قيمة عملية ...

أما فيما يتعلق بصلة الجمال بالفائدة الأخلاقية ، فإن كانْت يقرر أن ثمة رأيا شائعاً يذهب أصحابه إلى أن من أمارات الخلق الطيب أن يعشق الم ، الجمال بصفة عامة . ولكن هذا الرأى قد لقى معارضة شديدة من جانب أولئك الذين قد دلتهم النجربة على أن أهل الذوق ليسوا بصفة دائمة أصحاب خلق طيب ، بل هم كثيراً ما يتصفون بالنزَق ، والغرور ، والاندفاع ، والشهوة وما إلى ذلك من رذائل . وليس يكفي ـــ ف نظر أصحاب هذا الرأي ـــ أن نقول إن الشعور بالجمال متايز تمايزاً نوعيا عن الشعور الأخلاق ، وإنما يجب أن نضيف إلى ذلك أيضاً أنه كثيراً ما يعسر التوفيق بين الاهتمام بالجمال والتمسك بمكارم الأخلاق ، نظراً لعدم وجود أية رابطة وثيقة ، أو أية قرابة باطنية يمكن عن طريقها الجمع بين الاثنين . وكانت يقف موقفا وسطأ بين هذين الرأيين ، فيقول إن الآهتام بالجمال الفني قد لا يشهد لصاحبه مطلقاً بأي ميل حقيقي إلى الخير أو أي نزوع أخلاق كاثناً ما كان ، ولكن الاهتمام بالجمال الطبيعي هو ف حد **ذاته سمة من سمات الروح الطيبة . والواقع أنه حينها يهتم الإنسان اهتماماً مباشراً بضروب** الجمال الكامنة في الطبيعة ، فإنه سرعان ما يعتاد حياة التأمل والاستغراق في الجمال الطبيعي ، ومثل هذه الحياة هي بطبيعتها ملائمة لنمو الشعور الأخلاق . ولكن الجمال الطبيعي الذي يتحدث عنه كائت هنا ليس جمال المظاهر الجذابة التي لا يمكن أن تستثير (کانت)

فينا سوى ضرب من الاهتام الحسى أو التجريبي الصرف ، بل هو جمال الأشكال أو الصور الطبيعية التي تستثير لدينا ضرباً من الاهتام العقلي أو الأخلاق الصرف . وحينها يتأمل المرع في وحدة تامة في ذلك الشكل الجميل الذي تنطوى عليه الزهرة البرية ، أو الطبر البري ، أو الحشرة الهائمة ، فإنه عند لذ إنما يهتم اهتاماً عقلياً مباشراً بجمال الطبيعة دون أن تستأثر باهتامه أية جاذبية حسية أو أية غاية عملية . ولا شك أن المتأمل الذي يعشق الطبيعة ويعجب بجمالها ، لا يمكن أن يجد بديلا لهذا الجمال في أي إنتاج صناعي يحاكي موجودات الطبيعة ، فهو لن يعجب بالأزهار الصناعية ، أو بالطيور المصنوعة على غرار الطيور الحقيقية ، أو بأي شيء آخر لا يشعر بأن الطبيعة نفسها هي التي أبدعته . ومعني هذا أن تأملنا لجمال الأشكال الطبيعية لا بد من أن يقترن بإدراكنا للطبيعة نفسها باعتبارها صانعة ذلك الجمال . ويمضي كانت إلى حد أبعد من دلك فيقرر أن للجمال الطبيعي ميزة لا نلقاها في أي جمال يرقق الشعور ، ويرهف الإحساس ، ويسمى فينا الشعور الأخلاق . ولا غرو ، فإن الجمال عند كانت رمز للأخلاقية ، ما دام الهدف الذي يرمى إليه الحكم الذوق — مثله في ذلك كمثل الفعل الأخلاق — إنما هو المنفعة . المنقول ، اعتبارات اللذة أو المنفعة .

بيد أن الإنسان الذي يهتم بالجمال الطبيعي ، لا مد من أن يكون قد اعتاد من قبل حياة التأمل ، ومن ثم فإن الخير الأخلاق لا بد من أن يكون قد أصبح متأصلا في نفسه . ومعنى هذا أن الاهتام المباشر بجمال الطبيعة هو مظهر من مظاهر النزوع نحو لخير الأخلاق ، أو هو على الأصح أثر من آثار التربية الأخلاقية . وإذا كانت هناك قرابة بين الأحكام الجمالية والشعور الخلقي ، فذلك لأن الطبيعة تخاطبنا بلغة رمزية عن طريق ما فيها من أشكال جميلة . وحينا يهتدى المرء إلى فك رموز هذه اللغة ، فهنالك نراه يعجب بمقاصد الطبيعة ، ويفطن إلى ما في قوانينها من نظام ، ويدرك أنها تنطوى على غائية خاصة هي في صميمها مرتبطة بغاية وجودنا ، وبمصيرنا الأحلاق .

#### ٦٦ ـــ دلالة الفن وصلته بالطبيعة :

لتن كانت « آلية » الطبيعة تُشبع دائماً فهم الإنسان ، إلا أنها لا ترضى مخيّلته . ولا سبيل إلى تعويض هذا النقص الكامن فى العلية الطبيعية ، اللهمّ إلا إذا كانت هناك علية حرة . وليس الفن فى جوهره سوى عملية الإنتاج الحر للجمال . وكانّت يعرق بين « العن » و الطبيعة » ، فيقول إن الفارق بينهما هو كالفارق بين الصناعة المقصودة والنشاط التلقائي ، أو بين الإنتاج المراد والفاعلية المباشرة . والواقع أن الفن لا بد من أن يكون ثمرة من ثمار الحرية ، بمعنى أنه لا يمكن أن يصدر إلا عن إرادة تبنى أفعالها على العقل . وتبعاً لذلك فإن الكائن الناطق هو وحده الكائن الفنان بحق . وأما حين يقول البعض إن خلايا النحل أعمال فنية ، فإن هذا القول لن يخرج عن كونه مجرد تشبيه ، لأنه ما دام إنتاج هذه الخلايا لم يجيء نتيجة لتأمل حاص ، بل جاء نتيجة لغريزة أو طبيعة مفطورة في النحل ، فليس هناك محل لاعتباره « عملا فنياً » ، اللهم إلا إذا نسبناه في هذه الحالة إلى الخالق نفسه . ومن هنا فإن لفظ « العمل الفني » لا يمكن أن يصدُق على الإنتاج الطبيعي أو الآثار الطبيعية ، مهما كان من جمالها ودقة صنعها ، بل هو يصدُق فقط على المنتجات البشرية التي صدرت عن تأمل فكرى أو عن إدراك سابق لغاية مصورة أريد تحقيقها . وهذا هو السبب في أننا لا نسمى آثار الطبيعة باسم « أعمال فنية » ، بل نقصر هذ اللفظ على أفعال البشر .

و لا بد لنا أيضا من أن نميز الفن عن العلم ، فإن الأول منهما ملكة عملية أو صنعة أو « تكنيك a ، في حين أن الثاني ملكة نظرية أو معرفة أو نظر عقلي . والفارق بين الفي والعلم هو كالفارق بين المساحة وعلم الهندسة . وكل ما يستطيع الإنسان أن يحققه ، بمجرد معرفته لما ينبغي عمله ، أو إلمامه بالأساليب التي يلزم اتباعها لتحقيقه ، لا يمكن أن يُعَدُّ فنا بأي حال ما من الأحوال . وأما الفن فهو أن يحاول الإنسان تنفيذ عمل لا يجد في نفسه بالضرورة كل ما يلزم من مهارة لتحقيقه ، حتى ولو كان لديه أكبر قسط بمكن من المعرفة النظرية عنه . ثم يفرّق كانت بين ﴿ الفرن ﴾ و ﴿ الحرفة ﴾ ، فيقول : إن ﴿ الفرن ﴾ نشاط حر، في حين أن « الحرفة » فن مأجور . ومعنى هذا أن الفن لهو مطلق لا يرمي إلى أية غائية ، اللهم إلا إلى المتعة الفنية ذاتها ، في حين أن المهنة أو الحرفة نشاط غائي يُقصد من ورائه الحصول على كسب مادي ، فهي مهمة شاقة في حد ذاتها ، ولكنها جذابة بما يترتب عليها من آثار ( ما دامت وسيلة ضرورية للحصول على الأجر ) . ولكن كانَّت يعترف بوجود تداخل بين بعض الفنون وبعض الحرف أو الصناعات ، فضلا عن أنه يسلم بأن الفنون الحرة جميعاً هي في حاجة دائماً إلى شيء من ﴿ التنظيم ﴾ أو « الضبط » حتى لا يصبح الفن مجرد لهو محض لا عاصم له ولا ضابط . وكاثت يضرب مثلا لذلك بالشعر ، فيقول إنه لمن المؤكد أن الشاعر في حاجة إلى الإلمام بقواعد العروض وموسيقي الأوزان ، حتى يجيء شعره مطابقاً لمقتضيات الفن . وفي هذا يخالف كانت أولئك النقاد الذين يدعون إلى تحرير الفنون من كل ضبط أو قيد ، حتى تصبح فنونا حرة بمعنى الكلمة ، فإن مثل هذا التحرير \_ في رأيه \_ لن يؤدى إلى تقدم الفن ، بل هو سيفضى \_ على العكس \_ إلى جعله ضرباً من العبث (١) !

ثم ينتقل كائت إلى الحديث عما يسمونه عادة باسم و الفنون الجميلة ، فيقول إنه ليس هناك علم للجمال ، بل هناك فقط نقد للجمال ؛ كا أنه ليس ثمة علم جميل ، بل هناك فقط فنون جميلة . ولو كان فى الإمكان قيام علم للجمال ، لكان فى وسعنا أن نحدد بطريقة علمية ، أعنى بالالتجاء إلى بعض البراهين أو الحجج ، ما إذا كان من الواجب اعتبار هذا الشيء أو ذاك جميلا أو قبيحاً ؛ كما أننا لو اعتبرنا الحكم على الجميل حكما علميا ، لاستحال علينا أن نقول عنه إنه حكم ذوق ، وفضلا عن ذلك ، فإنه لا معنى على الإطلاق للتحدث عن علوم جميلة ، ما دام العلم يقوم أو لا وبالذات على المبادئ والبراهين ، لا على العبارات الجميلة والألفاظ المنمقة . والظاهر أن الذين يتحدثون عن والبراهين ، كمعرفة اللغارات الحميلة والألفاظ المنمقة . والظاهر أن الذين يتحدثون عن للعلوم الجميلة ، إنما يقصدون بهذا الاصطلاح : الإشارة إلى بعض المعارف الضرورية والإلمام بعلوم الآثار القديمة . . . الخ . فنحن هنا بإزاء مجموعة من العلوم التاريحية ، أو المعارف الضرورية لبعض الفنون الجميلة ، ولكننا لسنا على الإطلاق بإزاء و علوم المعارف الضرورية لبعض الفنون الجميلة ، ولكننا لسنا على الإطلاق بإزاء و علوم جملة ، .

ويفرق كانت بين ( الفن الميكانيكي ) الذي يستند إلى معرفة بالموضوع الممكن تحقيقه ، من أجل تنفيذ الأفعال الضرورية اللازمة لتحقيق هذا الموضوع ، وبين ( الفن الجمال ) الذي ليس له من غاية مباشرة سوى الشعور باللذة أو الاستمتاع بالجمال . وينقسم ( الفن الجمال ) ( أو الاستطيقي ) بدوره إلى نوعين : فنون ملائمة ، وفنون جميلة والأولى منها تربط اللذة أو المتعة الجمائية بالتمثلات من حيث هي مجرد إحساسات ، في حين أن الثانية تربط اللذة أو المتعة الجمالية بالتمثلات من حيث هي ضروب من المعرفة . ومعنى هذا أن الفنون الملائمة إنما ترمى إلى المتعة أو التسلية أو السلية أو اللهو ، كما هو الحال مثلا بالنسبة إلى فن الحديث ، وفن إشاعة البهجة في نفوس الناس ، وفن رواية النكتة ، وفن استثارة اهتام المجتمع ، وشتى فنون التسلية وتمضية الوقت ...

Kant: «Critique du Jugement», trad. Gibelin, Vrin, 1951, § 43, pp. 124-125. (\)

تكن لها غاية محددة ) ، وتُسهم إلى حد كبير فى تثقيف الذهن وتربية ملكات النفس ، فضلا عن أنها تزيد من درجة حساسيتنا الاجتاعية ، وتقوى من روحنا الجماعية . وما دام فى وسعنا أن ننقل إلى الآخرين ما نستشعره من لذة فنية ، فإن هذا وحده دليل قاطع على أننا هنا لسنا بإزاء لذة حسية خالصة ، وإنما نحن أيضا بإزاء لذة تأملية ( أو فكرية ) . ولهذا يقرر كانت أن مقياس الفنون الجميلة ليس هو الإحساس ، بل الحكم التأملي Réfléchissant .

أما إذا انتقلنا إلى دراسة الصلة بين الفن والطبيعة ، فسنجد كانت يقرر أنه لا يمكن أن يصدق لفظ ﴿ الفن ﴾ على أي إنتاج جمالي كائنا ما كان ، اللهم إلا إذا كان له مظهر الطبيعة . حقا إننا حينها نكون بإزاء و أعمال فنية ، ، فإنه لا بد لنا بالضرورة من أن نشعر بأننا بإزاء ٩ فن ٩ ، لا بإزاء ﴿ نتاج طبيعي ٩ ، ولكن من الضروري للغائية الفنية أن تبدو حرة خالصة من كل قيد اصطناعي قد تفرضه عليها بعض القواعد التعسفية المحضة ، حتى تكون جديرة حقا بلقب؛ الفن ؛ . ومعنى هذا\_ بعبارة أخرى \_ أنه لا بد لقواتين الفن من أن تكون هي بعينها قوانين الجمال الطبيعي. و كما أن الطبيعة لا تكون جميلة ، إلا إذا استطعنا أن نكشف فيها ضرباً من الغائية ، بحيث تبدو لنا وكأنما هي تحمل طابع الفن ، فكذلك لا يكون الفن جميلا ، اللهم إلا إذا كان يحمل مظهر الطبيعة ، مع كونه في الوقت نفسه ﴿ فنا ﴿ . وسواء تحدثنا عن الجمال الفني أم عن الجمال الطبيعي ؛ فإن في استطاعتنا أن نقول بصفة عامة إن الجميل هو ما يروقنا في الحكم فقط لا في الإحساس، ولا عن طريق التصور العقلي، ولو كان هدف الفن هو مجرد إحداث استثارة حسية ، لكانت المتعة الجمالية ذاتية محضة ؛ كما أنه لو كان هدفه إمدادنا بمفهوم أو تصور عقل ، لما كان الانطباع الذي يتركه في نفوسنا سوى مجرد صورة من صور المعرفة. وأما السمة الحقيقية التي ينبغي أن يتسم بها الفن ، فهي أن تكون له صورة خاصة من صور الحكم ، يحددها التوافق الانسجامي القائم بين المخيلة والفهم . و لا بد للغائية في العمل الفني ... كما هو الحال في الطبيعة ... من أن تظل مستترة مخفية . حقا إن الغائية التي تتميز بها منتجات الفنون الجميلة هي بطبيعتها مرادة أو مقصورة ، ولكنها لا ينبغي أن تبدو كذلك ، إذ لا بَدَّ للفَنَّ مَن أن يظهر بمِظهر الطبيعة . ولا يبدو الإنتاج الفني طبيعيا ، اللهم إلا إذا جاء مراعيا لقواعد الجمال الفني دون أن يشوبه أدني أثر من آثار التكلف أو التصنّع أو الافتعال . فالفنان الحقيقي إنما هو ذلك الذي يبدع بشكل تلقائي يعيد إلى أذهاننا صورة التلقائية الطبيعية نفسها . وأما حينا تكون مراعاة الفنان للقواعد الفنية مدرسية مفتعلة ، واضحة التكلف ، شديدة العسر ، فهنالك لا بد من أن تحل محل قدرته الفنية الإبداعية نزعة مدرسية متعارة تضع القاعدة نصب عينيها ، فلا يكون هناك بالتالى إبداع تلقائى ، بل مراعاة متكلفة لبعض الأشكال المدرسية الجامدة ...

وهنا ينتقل كانت إلى الحديث عن مصدر القدرة الإبداعية التي يستطيع الفنان عن طريقها أن يخلق أعمالا فنية أصيلة ، فيقول : إن العبقرية هي الموهبة أو الملكة الطبيعية التي تملي على الفن قاعدتها . ولكن هذه الموهبة ، أو القدرة الفطرية على الإنتاج ، إنما هي لدى الفنان بجرد ملكة تنتمي إلى الطبيعة . وتبعاً لذلك فإن كائت يعرف العبقرية بقوله إنها ذلك الميل المفطور في الروح الإنسانية ، والذي تستطيع الطبيعة عن طريقه أن تملي قواعدها على الفن . وهو لهذا يؤكد أنه لا بد من النظر إلى جميع الفنون على اعتبار أنها بالضرورة فنون عبقرية . ويشرح كانت فكرته عن ﴿ العبقرية ﴾ ، فيقول إنه لما كان من المستحيل على أي عمل فني أن يكون و فنيا ، بحق ، اللهم إلا إذا كان ثمة قواعد فنية يخضع لها ، فإنه لا بد للعمل الفني من أن يستمد قواعده من الطبيعة نفسها ، عن طريق العبقرية . ومعنى هذا أنه ليس في وسع فن الجمال أن يبتكر هو نفسه القاعدة التي سيحقق بمقتضاها إنتاجه ، بل لا بد من أن تجيء الطبيعة فتتكفل بإملاء قواعدها الفنية على الذات البشرية التي ستقوم بعملية الإبداع ( عن طريق إمدادها بالنوافق المنشود بين الملكات ) ولئن كان من المستحيل ــ في رأى كانت ــ أن نعرٌ ف العبقرية أو أن نحدد طبيعتها على وجه الدقة ، إلا أنه قد يكون في وسعنا أن ننص على بعض الصفات الهامة التي تتسم بها العبقرية . وأول صفة من هذه الصفات هي الأصالة ، بمعنى أن العبقرية لا تسير وفقا لقواعد مرسومة أو معرفة من ذي قبل ، وإنما هي تبدع من الأعمال المبتكرة ما لا سبيل إلى تحديده سلفاً ، أو التنبؤ به مقدما . وتتميز العبقرية ثانيا بقدرتها على إبداع أعمال نَموذجية لا تصدر عن التقليد أو المحاكاة ، بل تستحق هي نفسها أن تكون نماذج حية يحتذيها الآخرون . وكائت يضيف هذه الصفة ، لكي يين لنا أنه ليس المقصود بالأصالة هو بجرد الطرافة أو الإغراب ، بل لا بد من أن يكون العمل الفني الأصيل عملا نموذجياً يحتذيه الغير . وأما الخاصية الثالثة التي تتسم بها العبقرية الفنية فهي تميزها عن كُلُّ ابتكار علمي . ومعنى هذا أنه ليس في وسع الفنان العبقري أن يشرح لنا بطريقة عملية كيف يحقق أعماله الفنية ، لأنه لا يعرف هو نفسه من أين يستمد أفكاره ، ولا من أين يجيئه الإلهام . هذا إلى أنه ليس في استطاعة الفنان أن يبتكر مثل هذه الأفكار كيفما شاءو في أي وقت شاء ، لأنه لا يملك هو نفسه خطة بسير عليها في عملية الابتكار

أو الإبداع الفنى . وفضلا عن ذلك ، فإن الفنان لا يملك من القدرة ما يستطيع معه أن يقدم للآخرين نصائح أو توصيات عملية تجعل منهم عباقرة مثله ، أو فنانين مبدعين قادرين على خلق أعمال فنية مماثلة لأعماله . وأخيراً يقرر كائت أن الطبيعة تستعين بالعبقرية من أجل تحديد قواعد للفن ، وكأنما هي تريد أن تبدع من خلال أولئك العباقرة من الفنانين .

وقد يكون من الحديث المعتاد ــ فيما يقول كانت ــ أن نقرر وجود تعارض تام بين العبقرية من جهة ، وروح المحاكاة أو التقليد من جهة أخرى . والواقع أنه لما كان التعلُّم صورة من صور المحاكاة ، فإن أية مقدرة عظمي على التحصيل ، أو أية سهولة قد يجدها المرء في اكتساب المعلومات ، لا يمكن أن تُعَدُّ صورة من صور العبقرية بأي حال من الأحوال . وحتى لو استطاع الإنسان أن يتعلم بجهده الشخصي ، بل حتى لو تمكن من الوصول إلى معلومات لم يلقنها له أحد ، فإن مثل هذا النشاط الذي قد يقوم به في البحث والتأمل والتفكير ، لا يدخل في باب : العبقرية ؛ . لأنه كان يمكن تحصيل كل هذه المعلومات بالطريقة الطبيعية ، وفقاً لقواعد التعلم أو باتباع أساليب المحاكاة . ويضرب كانت مثلا لذلك فيقول إن في استطاعة أي إنسان أن يتعلم كل ما شرحه نيوتن في كتابه الخالد عن مبادئ فلسفة الطبيعة ، على الرغم من عظمة تلك العقلية الهائلة التي استطاعت أن تبتكر مثل هذه المبادئ . ولكن ليس في وسع أحد ــ كاثناً من كان ــ أن يتعلم كيف ينظم قصائد رائعة ، كتلك التي نظمها هوميروس ، مهما اتبع قواعد الشعر المعروفة ، ومهما تفتن في محاكاة التماذج الرائعة من الشعر . والسبب في ذلك أن في استطاعة العالم أن يروى لنا الخطوات التي اتبعها في بحثه ، وأن يشرح لنا طرق البحث التي اصطنعها في دراسته ، وأن يبين لنا كيف تمكن من الوصول إلى النتائج أو الكشوف العلمية التي حققها ، في حين أنه ليس في استطاعة الشاعر ( أو الفنان بصفة عامة ) أن يصف لنا الطريقة التي التزمها في إنتاجه الفني ، أو الصنعة التي اتبعها في ابتكاره أو إبداعه ، لأنه هو نفسه لا يدري من أمر هذا كله شيئاً ، وبالتالي فإنه أعجز من أن يعلمه للآخرين ! وربما كان الفارق في مضمار العلم بين أكبر مخترع وبين أصغر باحث ( أو مقلًد ) مجرد فارق في الدرجة ، في حين أن الفارق في مضمار الفن شاسع بين الفنان العبقري وبين الهاوي المقلد . وآية ذلك أنه ليس في وسع عباقرة الفن أن يلقنوا غيرهم أصول فنهم ، حتى يخلقوا منهم عباقرة مثلهم ، وإنما الملاحظ \_ مع الأسف \_ أن العبقرية منحة تجود بها الطبيعة على فرد واحد بعينه ، لكى لا تلبث أنَّ تزول بزواله ،

دون أن يكون في الإمكان نقلها إلى الآخرين . ومن هنا فإن عبقرية كل فنان لا بد من أن تموت بموته ، إلى أن تقيّض الطبيعة للبشرية عبقريًا جديداً تجود عليه بهبات مماثلة ، فيكون عليه أن يحتذى المثال الذى خلفه له سابقوه ، محاولا في الوقت نفسه أن يعبر بطريقة مماثلة عن الموهبة التي يستشعرها في قرارة نفسه . ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقرر أن أفكار الفنان العظيم قد تولد في نفس تلميذه أفكاراً مماثلة ، بشرط أن تكون الطبيعة قد جادت على هذا التلميذ بملكات مكافتة أو قوى مساوية . وإذن فإن نماذج الفن على على حد تعبير كائت ... هي القوى المرشدة الوحيدة التي تستطيع أن تعمل على تحقيق استمرار الفن .

وقد اهتم كانَّت أيضاً بدراسة الصلة بين العبقرية والذوق ، فذهب إلى أننا في حاجة إلى ٥ ذوق ١ حتى نستطيع أن نحكم على الموضوعات الجميلة من حيث هي كذلك ، ولكننا في حاجة إلى ﴿ عبقرية ﴾ حتى نستطيع أن ننتج مثل هذه الموضوعات . وعلى حين أنه لا يلزمنا من أجل تقدير الجمال الطبيعي سوى ٥ الذوق ٥ ، نجد أنه يلزمنا من أجل تحقيق الجمال الفني موهبة فنية خاصة هي ما سميناه باسم ٥ العبقرية ٤ . وكاثت يفرق بين هذين النوعين من الجمال ، فيقول : ١ إن الجمال الطبيعي شيء جميل ، في حين أن الجمال الفني تصوير جميل لشيء ٤ . وكثيراً ما يكون في استطاعة الفنون الجميلة أن تضفى جمال الصورة على أشياء هي في الطبيعة دميمة أو منفّرة أو باعثة على الشعور بعدم الارتياح فالثورات ، والحروب ، والأمراض ، ومظاهر الدمار ، وما إلى ذلك من موضوعات باعثة على النفور ، قد تصلح موضوحات لقطع أدبية جميلة أو للوحات فنية رائعة . وأما القبح الوحيد الذي لا يمكن تصويره دون أنَّ يكون في ذلك قضاء على كل لذة جمالية ، وبالتالي على كل جمال فني ، فهو القبح الطبيعي الذي يثير التقزز أو الإشمئزاز . وهذا هو السبب في أن فنا كفن النحت ( وهو فن تختلط فيه الطبيعة بالفن ﴾ قد اتجه نحو استبعاد شتى الموضوعات القبيحة من دائرة إنتاجه المباشر ، بينا راح المثَّالون يصورون لنا أشد الموضوعات هولا كالحرب والموت ( مثلا ) بصور رمزية جميلة لا تخلو من مظاهر ملائمة ترتاح لمرآها الأعين ، وإن كانت هذه الصور تستند بطريقة غير مباشرة إلى التفسير العقلي ، لا إلى الحكم الجمالي وحده . ويستطرد كانت فيقول إن الذوق ليس ملكة خلق أو إبداع ، بل هو ملكة حكم فقط . وآية ذلك أن ما يلاتم الذوق ليس بالضرورة ( عملا فنيا ) ، وإنما هو قد يكون مجرد أثر صناعي أو نتاج نفعي أو عمل ميكانيكي طرف . وهناك فنون نفعية عديدة تنتج لنا الكثير منن

الموضوعات التي نُسَرُّ بمرآها ، دون أن تكون هذه الموضوعات و أعمالا فنية ؟ بمعنى الكلمة ، نظراً لأنها وليدة قواعد آلية يراعيها الصانع في إنتاجه ، فيخرج لنا عملا ملائما يروق حساسيتنا الجمالية . وهكذا قد يكون للأواني المستخدمة على مائدة الطعام ، أو للعقلة الدينية التي تنشر في مجلة ، طابع المعظة الدينية التي تنشر في مجلة ، طابع الجمال أو صورته ، دون أن يكون في الإمكان اعتبارها و أعمالا فنية ؟ بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . أما الموضوعات التي لا نزاع في أنها و أعمالا فنية ؟ فهي القصيدة الرائعة ، والمقطوعة الموسيقية الأصيلة ، والمعرض الفني الذي يضم لوحات تصويرية مبتكرة . . إنخ . وكثيراً ما نلاحظ بين المنتجات الفنية المزعومة عبقرية بلا ذوق ، أو مبتكرة بلا غيرية (١) .

وهنا ينتقل كائت إلى الحديث عن الملكات النفسيـة التـي تدخـل في تكويــن العبقرية ، فيقول : إننا كثيراً ما نجد أنفسنا بإزاء منتجات فنية لا عيب فيها من حيث ه الذوق ، ، ولكنها تكاد تخلو تماماً من كل ( روح ، Geist فالقصيدة مثلا قد تكون حسنة الصياغة ، رشيقة الألفاظ ، ومع ذلك فقد تكون خالية تماماً من كل روح . والحديث الديني قد يكون عميقاً مجكماً ، ومع ذلك فإنه قد يخلو من كل روح . بل قد نجد أنفسنا أحياناً بإزاء سيدة لا تملك سوى أن نعترف بأنها بهية الطلعة ، لبقة الحديث ، رشيقة الحركة ، ولكنها مع ذلك عديمة الروح! فماذا يعنى كانت هنا بكلمة « الروح » ؟ هذا ما يجيب عليه فيلسوفنا بقوله : إن « الروح » ـــ بالمعنى الجمالي ـــ تشير إلى مبدأ الحياة في النفس الإنسانية ، أعنى تلك القوة المحيية التي تشيع ضرباً من الانسجام أو التوافق فيما بين شتى ملكات الإنسان ، فتعمل بذلك على استمرار نشاطها وازدياد قوتها . وحينها يقول كائت عن الفنان إنه يتمتع بعبقرية فنيَّة ، أو إنه بملك وحاً ، بالمعنى المحدد لهذه الكلمة ، فإنه يعنى بذلك أن هذا الفنان يتمتع بمقدرة كبرى على تقديم ( أفكار جمالية ) . والفكرة الجمالية \_ في اصطلاح كانت \_ إنما هي تصوّر خيالي يثير لدينا الكثير من الخواطر أو التأملات ، دون أن يكون في استطاعة أي مفهوم عقلي أو أي تصور ذهني أن يكون مكافئاً له ، بل دون أن يكون في وسع أية لغة أن تعبر عنه تماماً وأن تحيله إلى شيء معقول . وليست ( الخيلة ) في نظر كائت سوى القدرة على خلق طبيعة أخرى ، عن طريق الاستعانة بالمادة التي تقدمها لنا الطبيعة الواقعية

<sup>«</sup> Critique du Jugement », trad. Gibelin, 1951, & 47 & 48, p. 132.

وماسميناه باسم و الأفكار الجمالية و إنما هو بمثابة تصورات أو تمثلات يبدعها الخيال ، فيمتد بذلك إلى ما وراء حدود التجربة ، مع حرصه في الوقت نفسه على الاحتفاظ بمظهر الحقيقة الموضوعية . وهكذا يخلع الشاعر ـــ مثلا ـــ جـــما ماديا على بعض الأفكار العقلية المتعلقة بكائنات لامرئية ، فيصف لنا ملكوت الأبرار ، أو جحم الأشرار ، أو عالم الأبدية ، أو قصة الخلق … إلخ . وقد يستطيع أيضاً أن يُبرز لنا بصورةً حسية واضحة بعض التماذج التي تقدمها لنا التجربة ، كالموت ، والحب ، والمجد ، والحسد ، والغيرة ، وشتى أنواع الرذائل البشرية . ولكنه عندئذ يعلو بنفسه فوق مستوى التجربة ، محاولاً أن يطير على أجنحة الخيال إلى عالم عقلي مثال يعلو على الطبيعة . وكانَّت يلاحظ أن ملكة الأفكار الجمالية تتجلى بصفة خاصة في ميدان الشعر حيث يمتزج الفهم بالخيال ، ويتحقق ضرب من الانسجام بين القدرة العاقلة وملكة المخيلة . ولسنا نريد أن تسترسل في شرح مذهب كائت في العبقرية الفنية ، وإنما حسبنا أن نقول إن العبقرية عنده هي الأصالة النموذجية للمواهب الطبيعية التي تتمتع مها ذات. تستعمل كل ما لديها من قوَّى عرفانية استعمالا حراً غير مقيد . ويخلص كانت إلى القول بضرورة اتحاد الذوق والعبقرية في العمل الغني ، ما دام من الضروري أن يتوافر كل من الحكم والمخيلة في الفن ، حتى يكون ﴿ فَنا ۚ ﴾ بمعنى الكلمة . وهكذا ينتهي فيلسوفناً إلى القول بأن ثمة ملكات أربع لا بد من توافرها في الفنان حتى يكون في وسعه أن ينتج عملا فنيا أصيلاً ، وتلك هي المخيلة ، والفهم ، والروح ، والذوق<sup>(١)</sup> .

#### ٣٢ ــ تقسم الفنون الجميلة :

يستند كائت فى تقسيمه للفنون الجميلة إلى أسلوب التعبير المستخدم فى كل فن من أجل توصيل الانطباعات الجمالية إلى الآخرين . ولما كان الناس يلجأون فى تعبيراتهم المختلفة إما إلى و الكلمة ، أو إلى و الخركة ، أو إلى و النغمة ، الإن كائت يصنف الفنون بحسب هذه الأساليب الثلاثة فى التعبير ، فيقسمها إلى : فنون القول ، وفنون الحركة ، وفنون الصوت أو النغم . وكائت يشير إلى إمكان تقسيم الفنون إلى نوعين : فن يعبر عن الحدوس أو العيانات الحسية ، مع تقسيم هذا النوع الثانى بدوره إلى قسمين : فن يعبر عن الصورة ، وفن يعبر عن المادة ؛ ولكنه يرى أن هذا التقسيم الثنائى موغل فى التجريد ، فضلا عن أنه لا يتلايم مع التصنيفات العادية للفنون . ولهذا نراه يأخذ بالتقسيم الثلاثى فيورده على النحو التالى :

<sup>«</sup> Critique du Jugement », Gibelin, 1951, §49-50, pp. 137-8.

( أولا ) فتون القول أو الفنون الكلامية : وتشمل البلاغة والشعر . والبلاغة عند كائت هي الفن الذي يعالج مسائل الفهم كما لو كانت لهواً حراً للمخيلة . وأما الشعر فهو الفن الذي يحقق للمخيلة لهواً حراً في صورة مسألة من مسائل الفهم . ومعني هذا أن الخطيب يتصدى للحديث عن مسألة جدية فيعالجها كما لو كانت مجرد تلاعب سار بالأفكار ، وبذلك يستثير إعجاب المستمعين ، في حين أن الشاعر لا يعدنا بأكثر من إتحافنا بصورة سارة من التلاعب بالأفكار ، فإذا بفهمنا يجد نفسه بإزاء دور ذهني قد أراد الشاعر أن يقوم بأدائه . ولكن ، لا بد في كلتا الحالتين من توافق ملكتي المعرفة ، ألا وهما : الحساسية والفهم ، بطريقة تلقائية لا قسر فيها ولا افتعال ، حتى نكون بإزاء فنون جميلة بمعني الكلمة . ولهذا فإن الخطيب والشاعر في حاجة دائما إلى تجنب التكلف ، والعزوف عن الافتعال ، حتى يجيء فنهما حراً خالياً تماماً من كل آلية أو اصطناع . وعلى حين أن الخطيب يعطينا أقل مما وعدنا به ، لأنه لا يستثير اهتام ذهننا بقدر ما يقدم لنا لهواً مشوقاً يستميل غيلتنا ، نجد أن الشاعر يعطينا أكثر مما وعدنا به ، لأنه يوسية لإحياء مفاهيم الذهن ، فيوفر بذلك لفهمنا غذاء روحيا حياً ، أسهمت المخيلة في زيادة قيمته ومضاعفة وتوته .

(ثانيا )الفنون التشكيلية: وهي الفنون التي تعبر عن الأفكار بحدوس حسية ، وهي تنقسم إلى قسمين: فنون تجسيمية تعبر عن الحقيقة الحسية ، كالنحت والمعمار ، وفنون تصويرية تعبر عن المظهر الحسي ، كفن التصوير ( بالمعنى الدقيق ) وفنون تجميل البساتين . ونحن ندرك النوع الأول من الفنون التشكيلية بواسطة حاسة واحدة فقط ، ألا البصر واللمس ، في حين أننا لا ندرك النوع الثاني إلا بواسطة حاسة واحدة فقط ، ألا وهي البصر . ولين كان النحت والمعمار فنين تجسيميين ، إلا أن ثمة فارقاً أساسياً يفصل بينهما ، لأن النحت يقدم لنا بطريقة مادية ( أو جسمية ) موضوعات يمكن أن توجد في الطبيعة ، في حين أن المعمار يقدم لنا موضوعات ليست ممكنة إلا بفعل الفن نفسه ، وبالتالي فإن مبدأها المحدد ليس هو الطبيعة ، بل الغاية التعسفية التي يريد الفنان . وبينا نلاحظ أن المثال يقتصر على التعبير عن بعض الأفكار الجمالية ، فيقدم لنا تماثيل للبشر ، في الآلهة ، أو الحيوانات ، نجد أن المهندس المعماري يقدم لنا موضوعات فنية ذات استعمال خاص ، كالمعابد ، والمياكل ،

والأبنية العامة ، وما إلى ذلك . والمهم في العمل المعماري هو أن يجيء مطابقا للاستعمال الخاص الذي أنشيء من أجله ، في حين أن المهم في العمل النحتى أن يحقق ضرباً من التوافق بين الأفكار الجمالية التي يعبر عنها من جهة ، والحقيقة المحسوسة التي ينقل عنها من جهة أخرى ، بحيث لا يكون مجرد محاكاة عمياء للطبيعة ، بل يكون عملا فنياً إنسانيا هو ثمرة لإنتاج الإرادة البشرية الحرة .

( ثالثا ) فتون التلاعب الحر بالأحاسيس : وهي تشمل الموسيقي من جهة ، وفن مزج الألوان من جهة أخرى . والموسيقي هي الفـن الـذي بقـوم على التــــلاعـب بالإحساسات السمعية ، لأنها تنحصر في إقامة بعض علاقات رياضية بين الأنغام ، في حين أن فن تأليف الألوان إنما يقوم على التلاعب بالإحساسات البصرية . وحينها تنضاف الموسيقي إلى الشعر ، فإننا نجد أنفسنا بإزاء فن الغناء . وأما حينها تتضافر كل هذه الفنون سوياً ، فإننا نجد أنفسنا بإزاء فن الدراما ، وبصفة خاصة فن الأوبرا . وكانَّت يؤمن بإمكان اتحاد الفنون الجميلة كلها في إنتاج واحد بعينه . ولكننا نراه مع ذلك يقيم موازنة بين مختلف أنواع الفنون الجميلة ، فيقرر أن أعظمها جميعاً هــو و الشعر ، ، وتليه الموسيقي ، ثم التصوير . ولئن كان فيلسوفنا قد نظر إلى الفنون الجميلة من وجهة نظر صورية صرفة ، فحكم عليها من حيث الشكل لا من حيث الموضوع ، إلا أننا نراه مع ذلك يدخل في حسابه عند الحكم على القيمة الجمالية لكل فن من الفنون بعض الاعتبارات الأخلاقية والنفسية . فهو يقرر مثلاً أن الشعر يربي المخيلة ، ويوسع من آفاق الذهن ، ويمدنا بما لا حصر له من الأفكار … إلخ . وهو يقول في موضع آخر إننا لو حكمنا على قيمة الفنون بالاستناد إلى ﴿ الثقافة ﴾ التي يزوُّدنا بها كلُّ فن ، أو مدى الترق النفسي الذي يصيب ملكاتنا من جراء ممارسة هذا الفن أو ذاك ، لكانت الموسيقي آخر الفنون جميعا ، نظرا لأنها تكاد تقتصر على استثارة وجداننا أو التلاعب بأحاسيسنا . ومن هذه الناحية ، قد تكون الفنون التشكيلية أعظم فائدة من الموسيقي ، لأنها تقدم لنا أعمالا جدية لا تقتصر على استثارة مخيلتنا ، بل تولد لدينا أيضاً نشاطاً ذهنياً ملائماً . وعلى حين أن الموسيقي تبدأ من الإحساسات لكي تنتهي إلى أفكار غير محددة ، نجد أن الفنون التشكيلية تبدأ من أفكار محددة ، لكبي تستهي إلى إحساسات ؛ والإحساسات التي تولدها الفنون التشكلية تمثل انطباعات دائمة ، في حين أن الإحساسات التي تولدها الموسيقي لا تعدو أن تكون مجرد انطباعات عابزة \_ وأخيرا يشير كائت إلى فنون أخرى صغرى كبعض ألعاب التسلية ، والفكاهة ، وفن النكتة ، وشتى فنون الكوميديا ، فلا يدخلها فى عداد ( الفنون الجميلة ) ، بل يلحقها بما سبق له أن سماه باسم ( الفنون الملائمة ) ، نظراً لأنها لا تتمتع بقسط كاف من الجدية والكرامة (١) .

#### ٦٣ \_ جدل الحكم الجمالي:

إذا كان لكل من العقل النظري والعقل العملي متناقضاته التي تستلزم الحل ، فإن للحكم الجمالي أيضا جدله (أو ديالكتيكه ) الخاص ، كما أن له بالتالي تناقضه الظاهري الذي لا بد من الاهتداء إلى حل له . وقد سبق لنا أن أثم نا ــ عند الحديث عن استنباط الأجكام الجمالية الصرفة \_ إلى التناقض الأصلى الذي تنطوي عليه ملكة الذوق ، ولكننا سنحاول الآن أن نشرح هذا التناقض بالتفصيل . وهنا نجد كائت يقرر أن الأشخاص المحرومين من كل ذوق ، قد دأبوا على الدفاع عن أنفسهم بقولهم ، إن لكل منا ذوقه الخاص ، . ومحصل هذه القضية أن الحكم الجمالي ذاتي صرف ، وأنه ليس من حق أحد أن يتطلب من الآخرين إجماعًا على الأخذُ برأيه ، أو تسليمًا ضروريًا بوجهة نظره في الحكم على موضوعات اللذة والألم . وهناك مثل شائع يقول إنه ( لا نقاش في ا الذوق الله حتى لو كان لحكم الذوق De gestibus non est disputandum ، بمعنى أنه حتى لو كان لحكم الذوق أساس موضوعي ، فإنه ليس في وسع أحد أن يرجعه إلى مفاهم محددة ، أو أن يصطنع بعض الأدلة ( أو البراهين ) من أجل الفصل في الخلافات الدائرة حوله ( أعني خول الذوق ) . ولكن لما كان كل فرد منا يدافع عن أحكامه الذوقية الخاصة ، ويناقش آراء الآخرين حول مختلف مسائل الجمال الفني والطبيعي ، فإننا نسلم ضمناً بإمكان قيام و نقاش ۽ حول المسائل الذوقية أو الأحكام الجمالية ، ومن ثم فإننا نعترف بأن الحكم الذوق ليس حكما ذاتيا صرفاً . ومن هنا فقد قام تباقض حباد حبول ٥ الحكسم الجمالي ، ، وذلك نظراً للطبيعة الذاتية للذوق من جهة ، ونزوعه نحو الكليبة أو العمومية من جهة أخرى ، والقضية الإثباتية هنا تقول : و إن الحكم الذوق لا يقوم على مَفَاهُم ، لأَنَّه لو كان كذلك ، لأمكنَّ التناقش بصدده ( أعنى الفصل في الموضوع عن طريق بعض البراهين ) ٤ . وأما القضية الإنكارية أو نقيض القضية الأولى فهي تقرّر أن ﴿ حَكُم الدُّوقَ يَسْتَنَدُ إِلَى مَفَاهِمٍ ، لأَنه لُولا ذلك ، لما وجد هناك أَى خلاف أَو نزاع حول الأحكام الذوقية ، وبالتالُّى لما أمكن مناقشة مثل هذه الأحكام ( فضلا عن أنه ستكون هناك استحالة في المطالبة بقيام موافقة ضرورية من جانب الآخرين لأحكامنا

Kant: « Citique du Jugement », § 52, 53, 54, pp. 143-152.

الخاصة ) ٤ . و كانت يرى أن التناقص الذي ينطوي عليه الحكم الجمالي هو في الحقيقة تناقض ظاهري أو سطحي ، وبالتالي فإنه ليس هناك أدني صعوبة في رفعه أو حله . والأصل في هذا التناقض هو استخدام كلمة و مفهوم ، في القضية ونقيضها بمعنيين مختلفين تمام الاختلاف . حقا إن هذيل المعنيين ، أو هاتين الوحهتين المختلفتين من النظر ، ضروريتان لفهم ملكة الحكم نفسها ، ولكن الخلط بينهما هو الذي يولد حتما مثل هذا التناقض الظاهري الذي هو في صميمه مجرد وهم طبيعي. والملاحظ في القضية أننا نقرر أن الجميل لا يمكن أن يُردُّ إلى أي ﴿ مفهوم ﴾ محدد ، ما دام الجمال يمثل بالضرورة و غائية بدون غاية ، و ما دام الحكم الجمالي كاسبق لنا القول ليس حكم معرفة . فأنا حين أدرك الجميل أستشعر لذة جمالية خاصة تندُّ بطبيعتها عن كل مناقشة ، لأنها لا تستند إلى مجرد عملية تطبيق لبعض المفاهيم النوعية . وأما في نقيض القضية ، فإننا نقرر أن إدراكنا للجمال يدفعنا إلى التفكير في النوافق الذي يحرر أن يقوم بين الخيلة والفهم ، ويالتالي فإننا سرعان ما نكوِّن عن هذا التوافق تصورا عقلياً أو مفهوماً ، وإن كان هذا المفهوم لا بد من أن يجيء مفهوماً ﴿ غير محدد ﴾ أو ؛ غير قابل للتحديد ٥ . ولكن نظراً لأن لدينا يقيناً يدفعنا إلى الإيمان بأن هذه العلاقة قائمة ف كل ذهن ، فإننا ننسب إلى الحكم الذوق طابع الكلية أو العمومية ، ومن ثم فإبنا نخضعه للمناقشة . وهكذا نرى أن كلا من القضية ونقيضها صحيح ، ولكن على شرط أن نفهمه من وجهة نظره الخاصة . والتناقض بينهما لا بدحتما من أن يزول ، لو أننا فهمنا و الذوق و فهماً صحيحاً ، باعتباره مجرد 1 حكم تأملي 4 خالص ... وأما إذا جعلنـا مبــداً و الذوق ۽ ــ كما فعل البعض ــ هو و الملائم و أو هو و الكمال ۽ ، فسيكون من المستحيل بالضرورة رفع مثل هذا التناقض . وإذن فإن جدّل الحكم الجمالي يضطرنا في خاتمة المطاف إلى أن نتجه بأنظارنا إلى ما وراء المحسوس ، لكي نبحث في ﴿ المبدأ الفائق للحس ۽ عن نقطة تلاقي جميع قوانا أو ملكاتنا الأولية ، وبذلك نكون قد حققنا توافق العقل مع نفسه (١) .

وأخبراً يقرر كانت أن الحكم الجمالى ــ نظراً لما له من صورة غائية ــ يضطرنا إلى أن نكون لأنفسنا فكرة أو مفهوماً عن غائية الطبيعة . حقا إن تحليل العقل الخالص قد أظهرنا على أنه ليس من حقنا أن نقول بأن ضروب الجمال الطبيعي هي من خلق عقل

مدبّر ، كما أنه قد يبن لنا أنه ليس ما يمنعنا من تفسير كل معجزات الطبيعة بالرجوع إلى مفهوم الآلية الذي يتصوره ذهننا ، ولكن في استطاعتنا مع ذلك أن نسلم بمفهوم الغائية الطبيعية ، باعتباره فكرة فائقة للحس ، أعني فكرة ذاتية صرفة ، على شرط أن نتذكر دائماً أننا هنا بإزاء تأويل حرّ للطبيعة ، منظوراً إليها باعتبارها من صنع عقلية مماثلة لعقليتنا . وكما أن الطابع الصورى الأولى للمكان والزمان هو الذي يفسر لنا كيف أن موضوعات الحواس محددة أوليا في الحدس ، فكذلك يقول كانت : إنه لا يمكن تطبيق الغائية على الطبيعة ـ في الحكم الجمالى ـ اللهم إلا بصورة ذهنية أو فكرية صرفة (١) .

#### ٢٢ - نظرة عامة إلى مذهب كائت في الجمال والفن :

لتن كنا قد ألقينا نظرة سريعة على أهم الملامج البارزة لفلسفة كانَّت في الجمال والفن ، إلا أننا قد استطعنا مع ذلك أن تلم بأطهر معالم ﴿ نقد الحكم الجمال ؛ على نحو ما بسطها كانَّت في القسم الأول من كتابه الثالث في « النقد » . وقد اختلف النقاد في الحكم على فلسفة كانت الجمالية ، فذهب شوبنهور مثلا إلى أن كانت قد أسدى أجل خدمة لفلسفة الفن ، بينها زعم برنشفيك أن ﴿ نقد منكة الحكم ﴾ لا ينطوي على علم جمال ﴿ أَو استطيقا ) بمعنى الكلمة ، فضلا عن أنه لا يصلح لأن يكون حتى ولا مجرد تمهيد لاستطيقا مستقبلة ! وحجة برنشفيك في هذا الزعم أن المشكلة الوحيدة التي أقضَّت مضجع كانت لم تتجاوز تحديد المكانة التي يشغلها في النفس الإنسانية تأمل الجمال(٢) . وعلى العكس من ذلك ، نرى آلان ينسب أهمية كبرى إلى فلسفة كانت الجمالية فيقول: ﴿ إِن ثُمَّة كَاتَبُون نستطيع أَن نعدُّهما في هذا الصدد بمثابة مرشدَين هامَّين لا سبيل إلى الاستغناء عنهما ، ألا وهما كائت وهيجل ٨ . ثم يستطرد آلان فيقول : « لقد نجح كانت ف القيام بتحليل سلم لا عيب فيه لكل من الجميل والجليل ، كا نجح ف التمييز بين الواحد منهما والآخر . وليس هناك ما يغنينا عن قراءة تلك الصفحات التي أظن أننا لا بد من أن نكون قد سمعنا عن قيمتها ٤٣٠) . وقد اهتم الأستاذ باش Basch بدراسة فلسفة كانت الجمالية دراسة علمية مستفيضة ، فاستطاع أن يُظهرنا على خصوبة تلك الفلسفة ، ووفرة مادتها ، وتعدد مصادرها ، وتنو ع اتجاهاتها . وآية ذلك

cf. Th. Ruyssen: « Kant », 3' èd., 1929, pp. 307 - 308.

L. Brunschwicg: « Le Progrès de la Conscience, » t. Il. p. 734. (7)

Alain: « Vingt Leçons sur les Beaux - Arts », Paris. Gallimard, 1931. (7)

أن كائت قد استطاع أن يضع الأسس ، لا لفلسفة جمالية واحدة ، بل لفلسفات جمالية متعدّدة . وقد لا يكون من العسير على الباحث أن يكشف عما تنطوى عليه هذه الفلسفة من متناقضات ، وثغرات ، ومظاهر غموض ، ولكن ربما كانت أهمية هذه الفلسفة منحصرة فيما تثير من مشكلات ، لا فيما تقدم من حلول . وليس من شك في أن كائت قد فتح من الآفاق أمام التفكير الجمالي ، أكثر مما قدم لنا من نظريات أو آراء جامدة . ولهذا فقد اعتبر بعض مؤرخى علم الجمال فيلسوفنا بمثابة أول من وضع دعامم اسخة متينة لاستطيقا المستقبل . وحسبنا أن نحن النظر إلى • نقد ملكة الحكم ، باسخة متينة وهيجل وشيلر حتى نتحقق من أننا نستطيع أن نجد فيه البذور الأولى ، لا لفلسفة فيشته وهيجل وشيلر وشلنج في الجمال فحسب ، وإنما أيضاً لنظرية رشتر Richter في الفن باعتباره وهماً ، و المعتقرية ، و نظرية دارون وسبنسر في اللعب ، و فكرة لانج عن الفن باعتباره وهماً ، ومذهب كروتشه في الحدس أو العيان ، ورأى البرناسيّين Parnassiens في القول بأن الفن للفن . . . إنها أ

والحق أن كائت قد استطاع أن يحدث ثورة كبرى في عالم و فلسفة الفن و بهذا المؤلّف المتاز الذي اتسم بدقة عجيبة في تحليله للمفاهيم الجمالية ، وفهمه لصلة الفن بالطبيعة ، وتشريحه لبناء الحكم الجمالي ... إلخ . وقد كان رائد كائت في هذه الدراسة التزام الصرامة الفائقة في التمييز بين الحدود ، واحترام الواقع احتراماً زائداً في تحليل المفاهيم الفنية . ولكن حرص كائت الشديد على التزام الدقة العلمية في دراسته للحكم الجمالي ، قد اقتاده في النهاية إلى إحالة هذا الحكم ، إن من حيث يدرى أو من حيث لا يدرى ، إلى مجرد حكم منطقي . وهذا ما عبر عنه أحد النقاد المعاصرين بقوله : واصطنع كائت أسلوباً ماهراً يذكرنا ببراعة الحواة ، حينا حول الحكم الجمالي .. على نعو ما وضعه بادئ ذي بدء ... إلى حكم منطقي . ثم لم يلبث أن حول ميدان الاستطيقا بأسره إلى حكم عقل ، أو على الأضح نقله إلى مجال آخر هو في صنيمه مجال الأخلاق . وهكذا استحال الحكم الجمالي في خاتمة المطاف إلى حكم أخلاق ، وأصبح فهم هذا الحكم هو بعينه تلك المشكلة التي سبق لكائت أن أثارها ، ألا وهي و مشكلة العقل العملي ه (٢) . ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقرر أن كائت لم يرد منذ البداية أن ينظر إلى العملي ه (٢) . ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقرر أن كائت لم يرد منذ البداية أن ينظر إلى العملي ه (٢) . ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقرر أن كائت لم يرد منذ البداية أن ينظر إلى العملي ه (٢) . ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقرر أن كائت لم يرد منذ البداية أن ينظر إلى

D. Huisman: « L'Esthétique. » P. U. F., 1954, pp. 35-36. (1)

R. Bayer: « Traité d' Esthétique », Colin, 1956, p. 252. (Y)

الظاهرة الجمالية باعتبارها ظاهرة عقلية ، بل هو قد حرص في كل مناسبة على القول بأن المجال هو مجال الوجدان ، لا مجال الإدراك أو المعرفة . وعلى حين أن فيلسوفاً مثل ليبنتس ( ومن بعده فولف) لم يُقِم أي فاصل بين الوجدان والعقل ، نجد أن كانت قد أقام منذ البداية فاصلا حاسماً بين دائرة الحساسية و دائرة العقل. وهنا تنجل لنا الرابطة الوثيقة التي تجمع بين كتاب كانت الثالث في ﴿ نقد ملكة الحكم ﴾ ، وكتابيه السابقين في ﴿ نقد العقل الخالص ، و « نقد العقل العملي ، : فقد أراد كانت عن طريق « ملكة الحكم ، أن يوبط ﴿ ملكة الذهن ﴾ ﴿ أو الفهم ﴾ بـ ﴿ ملكة العقل ﴾ ﴿ أو النطق ﴾ ، وكأنما هو قد فطن إلى أن ٥ الغائية ٤ هي حلقة الاتصال بين ٥ العلية ٤ و ٥ الحرية ٤ ، أو كأنما هو قد فهم أن 1 الفن ؟ هو همزة الوصل بين 1 الطبيعة ؛ و 1 الحرية ؛ . و كانت يلاحظ أننا حينا نحاول أن نفسر ظاهرة و الحياة ، ، وواقعة و الجمال ، ، فإننا لا بد من أن نجد أنفسنا مضطرين إلى التخلي عن مبدأ العليَّة ، من أجل الالتجاء إلى فكرة و الغائية ، . وآية ذلك أننا لا نستطيع أن نفهم الكائنات العضوية لو أننا اقتصرنا على تفسيرها بمبدأ العلية ، كما أننا نلتقي في الطبيعة بموضوعات جميلة تروقنا وتسبب لنا لذة خاصة ، فإذا ما حاولنا أن نفسر جمالها عن طريق الالتجاء إلى مبدأ العلية ، ألفينا أنفسنا عاجزين عن فهم ذلك الجمال ، اللهم إلا إذا استعنا بفكرة الغائية . وإذن فنحن مضطرون إلى أن نفسر الحياة والجمال وكأن في الطبيعة ضرباً من و الغائية ، ، أو كأن الكون بأسره قد جُعل للإنسان . ولهذا ينتقل كائت من دراسة ( الحكم الجمالي ) إلى دراسة ( الحكــم الغاتي ، ، وذلك في القسم الثاني من كتابه النقدى الأخير : ، نقد ملكة الحكم ، . وقبل أن ننتقل إلى دراسة و نقد الحكم الغائي ، ، نرى لزاماً علينا أن نشير إلى المآخذ الكثيرة التي وجهها بعض علماء الجمال إلى فهم كاثت لصلة الفن بالطبيعة ، وتقسيمه للفنون الجميلة ، وتقديمه لفن الشعر على غيره من الفنون الأخرى … إلخ . فمن الناحية . الأولى ، يلاحظ البعض أن كانت قد سلم ضمناً بنظرية ؛ التقليد ، أو ، المحاكاة ، في الفن ، وإن كنا نراه لا يقتصر على القول بأن الفن يصبح جميلا حينها يشبه الطبيعة ، بل يضيف إلى هذه العبارة أن الطبيعة أيضاً لا تصبح جميلة إلاّ حين تشبه الفن ! ومن الناحية الثانية ، نرى الكثيرين يأخذون عليه أن تصنيفه للفنون ناقص ، خصوصاً وأنه قد أغفل تماماً كل الفنون اللمسية العضلية ﴿ كالرياضة البدنية والرقص ﴾ . وأخبراً ، يأخذ البعض على كانت أنه حط من شأن الموسيقي بدعوى أنها عاجزة عن أن تعبر عن نفسها بوضوح كالشعر . وأنها لا تكاد تعدو في تصويرها بعض الحالات النفسية الغامضة

المختلطة ، ف حين أن الموسيقى تخاطبنا بلغة عميقة دقيقة ، ألا وهى لغة القوى الوجدانية الباطنة فى أعماق ذواتنا . وما دام المهم فى ( الحالة الجمالية ) هو شدة الوجدان ورقته ، لا وضوح الفكرة ، أو تحديد المعنى ، فسيظل فن الموسيقى \_ كما قال باش ـ هو الفن الأسمى أو الفن بالذات (١) .

# الفصيل الثامِن نقد الحكم الغائ

### ٦٥ \_ تحليل الحكم الغائر :

رأينا أن الحُكُم الجمالي لا يعبر إلا عن غائية ذاتية : فإن الانسجام الذي ندركه فيما بين الموضوع الطبيعي الجميل وبين ذهننا إنما يستند إلى ميل باطني محض ، أو على الأصح إلى علاقة ذاتية تقوم بين مخيلتنا وفهمنا . وأما الحكم الغائي فإنه يُعبَّر \_ على العكس من ذلك \_ عن توافق حقيقي بين بعض جزئيات الطبيعة أو تفاصيلها ، بمعنى أنه يقرر وجود غائية موضوعية . وكما هو الحال في كل مشكلة نقدية أخرى ، نرى كائت يبدأ بتحليل الحكم الغائى ، لكي ينتقل بعد ذلك إلى تبريره . وسنحاول فيما يلى أن نتعرض للخطوط الرئيسية لتحليل كائت للحكم الغائى .

وهنا يبدأ كائت بدراسة نمط خاص من الأحكام الغائية يتفق مع الأحكام الجمالية فى أنه صورى مثلها ، ولكنه يختلف عنها فى أنه موضوعى . وهذا النمط الصورى الموضوعى من الأحكام الغائية هو ما قد نجده فى الأشكال الهندسية أو فى العلاقات الرياضية . والواقع أن الأشكال الرياضية — نظراً لما تتمتع به من بساطة — تولد عدداً هائلا من البراهين التى ليست فى الحسبان ، ومثل هذه الغائية الرياضية هى بالضرورة غائبة موضوعية ، لأنها تعبر عن الخاصية التى يتميز بها الشكل الرياضي من حيث قدرته على توليد أشكال أخرى عديدة غير متوقعة . فنحن هنا لسنا بإزاء غائبة ذاتبة تستند إلى توافق بعض الملكات ، بل بإزاء غائبة موضوعية تقوم على تطبيق مبادئ الذهن الكلية الضرورية . ولكن الأشكال الهندسية ليست موضوعات طبيعية ، بل هى تركيبات أو بنايات يرسمها الذهن فى الحدس الخالص للمكان . وتبعاً لذلك فإن الغائبة الرياضية لا بنايات يرسمها الذهن فى الحدس الخالص للمكان . وتبعاً لذلك فإن الغائبة الرياضية لا ومن ثم فهى غائبة صورية بحضة (١) .

و كائت يستبعد من دائرة بحثه في « الغائبة ، هذين النوعين الصوريّين من الغائبة ، ألا وهما الغائبة الجمالية الذاتبة ، والغائبة الرياضية الموضوعية ، لكي يقتصر على دراسة

نوعين ماديَّين من الغائية ، ألا وهما الغائية الطبيعية الذاتية ، والغائية الطبيعيــة الموضوعية ... ولكن ، لما كانت الغائية الطبيعية الذاتية إنما تعبّر عن تحقيق علاقة « منفعة » بين الإنسان من جهة ، وبين بعض الظواهر الطبيعية من جهة أخرى ، فإن كانت يطلق على هذا النوع المادي من الغائية اسم ﴿ الغائية النسبية للطبيعة ﴿ . ويضرب كاثت متلاً لهذا النوع من الغائية فيقول إن الرواسب التي تخلَّفها الأنهار على طول مجراها وعند مصبّها تُكوِّنُ يلا شك أراضي خصبة ، وتساعد بالتالي على قيام زراعة غنية وفيرة . ولكنُّ أحداً لا يستطيع أن يزعم ـــ مع ذلك ـــ أن الزراعة هي العلة الغائية . للرواسب ، أوْ أنَّ البَرَدَ محمولٌ لحماية البذور المدفونة فى التربة ضدَّ الصقيع ، أو أنَّ الثلوج التي تغطي الجبال في الشتاء مجعولة لا نزلاق العربات الصغيرة التي تجرُّهـا الخيول ... إلخ . والواقع أن العلية الفاعلية كافية تماماً لتفسير أمثال هذه الرَّوابطُ أو العلاقات القائمة بين الظواهر ، دون حاجة إلى افتراض عليه غاثية تجعل الطبيعة دائماً في خدمة الإنسان . وحتى لو سلما بوجود مثل هذه العلية الغائية ، فإنها لن تكون سوى غائية نسبية وخارجية ( عن الأشياء ) وسيبقى علينا بعد دلك أن نتساءل عن غاية الزراعة ، وغاية البذور ، وغاية العربات التي تنزلق على الجليد ، وهكذا إلى ما لا نهاية ، حتى نصل في خاتمة المطاف إلى السؤال الأكبر ، ألا وهو : ما هي غاية الخليقة نفسها ؟ ولكنيا نعرف أن مثل هذه المشكلة تتجاوز بطبيعتها نطاق القوى الذهنية للموجود البشري ، نظراً لأنها تعدو حدود كل تجربة ممكنة ، ومن ثم فإنها تُفلِت من طائلة ملكة ـ الحكم . وهكذا نرى أن الغائية النسبية ، وإن كانت تكشف لنا بطريقة اشتر اطية مقيدة عن بعض غايات طبيعية ، إلاَّ أنها لا تستطيع أن تبرر لنا أي حكم غالى مطلق .

#### ٦٦ ـ بين الآلية والغائية في الطبيعة :

ليس من شك فى أن أفضل التفسيرات العلمية إنما هى التفسيرات الميكانيكية التى لا تُدّخِل فى اعتبارها سوى العناصر التى تتركب منها الأشياء ، والعلل الفاعلية التى تؤدّى إلى حدوث تلك الأشياء والواقع أن العلم لا يتساءل لِمَ ( و لماذا ) تحدث الأشياء ، بل هو يهتم فقط بمعرفة كيف تحدث تلك الأشياء . وسواء نظرنا إلى علم الفلك ، أم إلى علم الفيزياء ، أم إلى علم الكيمياء ، فإننا سنجد دائماً أن كل هذه العلوم إنما تفسر ظواهرها تفسيراً آليًّا أو ميكانيكيًّا صرفاً ، دون أن تدخل فى اعتبارها أى ضرب آخر من ضروب التفسير ولكن ، هل يكون معنى هذا أنه حيثًا توقف التفسير الميكانيكي ( أو

الآلتي ) ، فلا بدّ للظواهر من أن تصبح وقائع غير معقولة ، أو غير قابلة للتعقل على الإطلاق ؟ هذا ما يردّ عليه كائت بقوله . إن ف استطاعة الذهن البشري ، عندما يعجز عن إصدار حكم مُحدّد (أو مُعيّن) Jugement Determinant على الأشياء ، أن يُطبّق على النجربة الحكم التأمّلي Jugement Refléchissant ، بحيث يتمثل عنساصر (أو أجزاء ) الأشياء ، عن طريق الالتجاء إلى فكرته السابقة عن ﴿ الكل ﴾ . وحَسِّنا أن ننظر إلى الأحياء بصفة عامة ، سواء أكانت نباتات أم حيوانات أو كاثنات بشرية ، لكي نتحقق من أننا هنا بإزاء موضوعات لا سبيل إلى فهمها مطلقاً عن طريق التفسير الميكانيكي أو الآلي الصرف . وآية ذلك أننا هنا بإزاء نموذج حتى لنوع خاص من العلاقات ، ألا وهي العلاقات التي يحدُّد ﴿ الكُلِّ ﴾ فيها ناقي ﴿ الأَجزاء ﴾ ، فيبدو كلُّ شيء في ﴿ الكَائِنِ العَصْوِيِّ ﴾ وكأنما هو في الوقت نفسه ﴿ علمَ ومعلولَ لذاته ﴾ . ولا أ يكون الشهيء لا متعضوناً لا ، اللهمّ إلاّ إذا كان وجودُ الأجزاء التي يتركب منها ، وشكلُها ، مشروطين بعلاقة هذه الأجزاء بالكل . فوجود اليد ( مثلاً ) وشكلها ( في أي كائن حتى ) إنما هما مستحيلان ، لو تصوّرنا هذه اليد في استقلال عن الحسد الذي تدخل في تكوينه . وفضلاً عن ذلك ، فإن أجزاء « الكائن العضوتي ٥ تكوّن وحدة كلية ، نظراً لأنها تمثل \_ بالنسبة إلى هذا الكائن \_ علة صورته و معلوها ( بالتبادل ) . ولما كان كل كائن حي يملك القدرة على التكاثر ، فبإن من خصائص ﴿ الشيء المتعضون ﴾ أيضاً أنه ينتج أفراداً جديدة من نفس نوعه . وهكذا نرى أن ﴿ الكائن الحتى ﴾ ليس مجرد و شيء مُنظِّم ﴾ ، بل هو أيضاً و شيء مُنظِّم ﴾ لذاته . وإذا كانت الأجزاء في 3 الجهاز الميكانيكي ٤ هي بمثابة شروط ضرورية لسير الجهاز كله ، بمعني أن كُلاَّ منها يتوقف في سيره على باق الأجزاء الأخرى ، فإن الأجزاء في \$ الجهـــاز العضوي ﴾ ليست مجرد شروط تكفل بقاء ما عداها ، بل هي قوى حية ـــ بمعنى ما من المعانى ــ ينتج بعضها البعض الآخر . وفي هذا يظهر الفارق الكبير بين ورقة العشب وبين الساعة ، فإن الواحد منهما يتكاثر وفقاً لنوعه ، في حين أن الساعة لا تنمو ولا تنتج لنا ساعات صغيرة ! وإذن فإن الجهاز العضوي ليس عِرَّد آلة ، ما دامت الآلة لا تملك سوى قوة مُحرَّكة ، بل هو شيء أكثر من مجرَّد ﴿ جهاز ميكانيكي ﴾ ، نظراً لأنه يملك في باطنه قوة مُشكِّلة يستطيع عن طريقها أن يشيع الحياة في الأجزاء المتنوَّعة من المادة التي تفتقر إلى الحياة ، وبذلك يستطيع أن ينظم ذاته بذاته ... ومعنى هذا أن التفاعل القائم بين العلة والمعلول ــ في داخل الكائن الحي ــ يختلف اختلافاً تاما عن الترابط الآلي القائم

بين العلة والمعلول \_ في داخل الكائن الحي \_ يختلف اختلافاً تاما عن الترابط الآلي القائم بين السوابق واللواحق في نطاق العالم المادي الصرف . وكائت يرى أن تشبيه الطبيعة بالعمل الفني تشبيه ناقص : لأن الفنان يظل خارجاً عن عمله ، في حين أن الطبيعة تنظم ذاتها بذاتها ، ولا مجال لتشبيه هذا التنظيم بأي نوع من أنواع العلية التي نعرفها ، لأنه تنظيم يخضع أولا وبالذات للمبدأ الغائي ( التِلْيولوجيّ ) ، والمبدأ الغائي إنما ينطبق على الكائنات الحية وحدها دون سواها . وكائت يقدم لنا صيغة دقيقة لهذا المبدأ الغائي ، فيقول « إن الإنتاج المُنظَم في الطبيعة إنما هو ذلك الذي يكون فيه كل شيء غاية ووسيلة بالتبادل ه(۱) .

فإذا تساءلنا الآن عن قيمة هـذا المبـدأ ، وجدنيا أصحـاب المذهب الحيــوى Hylozoïsme يقررون أن غاثية الكائنات الحية هي بمثابة قوة كامنة في باطن المادة. ولكن كانت مضطر إلى رفض هذا المذهب ، نظراً لأن نقد العقل الخاص يحذرنا من أن ننسب إلى المادة المتحيّزة في المكان أية صفة غَيْبيَّة أو أي طابع روحيّ ، وأما إذا قلنا مع أصحاب مذهب المؤلهة Théisme إن مصدر الحياة كامن في مبدأ علوي فائق للطبيعة ، كان ردّ كائت أن هذا الانتقال من المحسوس إلى ما وراء المحسوس إنما هو انتقال مستحيل أو غير مشروع . والواقع أننا ندرك الأشياء فقط ، لا الصلة الغائية بين الأشياء ، فليس في ا وسعنا أن نعتبر فكرة ٥ الغاية ٤ مفهوما مستخلصا من التجربة ، وإنما لا بد من النظر إليها باعتبارها مجرد مبدأ عقلي أو ٩ فكرة ٥ من أفكار ٩ العقل ٤ . وكل الأخطاء التي قد نقع فيها عندما نحاول فهم مبدأ الغائية ، إنما تنشأ عن أننا قد نظن أن مفهوم « الغائية » مفهوم مركّب ( بكسر الكاف ) Constitutif كمفهوم العلبية ، فنحاول أن نبيط من هذا المبدأ \_ كما لو كان قاعدة أولية \_ إلى تفاصيل الوقائع أو جزئيات الطبيعة . ولكن حكم الغائية ليس حكما محدَّدًا ( أو معيَّنا ) ، بل هو حكم تأمل صرف ، أعني أنه لا يعبر إلا عن وجهة الظر ( قد تقل أو تزيد عمومية ) مستخلصة تجريبيا من فحص الوقائع . فليس مبدأ الغائية سوى فكرة مفيدة من أفكار العقل ، دون أن يكون في الإمكان تطبيقها تجريبيا على الطبيعة . ونحن نهيب بهذه الفكرة ، لأننا نلاحظ أن العلية الميكانيكية عاجزة عن تفسير الحياة . وحسَّبنا أن نلقى نظرة على الكائنات الحية ، لكي نتحقق من أن ظواهرها تحدث في العادة كما لو كانت تستند إلى علاقة متبادلة بين علة و معلول ، أو بين

Kant: « Critique du Jugement », 2 partic, § 65 & 66, pp. 179-182 (1)

غاية وواسطة . فلا حَرَج على عالم الأحياء لو أنه سلَّم بهذا الغائى باعتباره مجرد و خيط هاد ، يستطيع أن يستعين به في متاهة الوقائع البيولوجية كفكرة نافعة أو و مبدأ منظم » يحدد عن طريقة وظيفة غير معروفة لعضو ما من الأعضاء في جسم أحد الكائنات الحية . وإذن فإن كانت يرى أن لفكرة الغائية استعمالا مشروعاً بل مفيداً في بعض الحالات ، لأنها تمثل و فكرة تنظيمية » يستطيع الباحث عن طريقها أن ينفذ إلى المقاصد الدفينة للطبيعة في باطن الموجودات العضوية . ولكن ليس من حق الباحث بأى حال من الأحوال أن ينسب إلى النفسير الغائي قيمة موضوعية ( كتلك التي يتمتع بها التفسير الميكانيكي ) ، أو أن ينظر إليه باعتباره « معرفة » بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . وحتى حين يتحدث الباحث عن « حكمة » الطبيعة ، أو و طبيعتها » ، أو وحتى حين يتحدث الباحث عن « حكمة » الطبيعة ، أو و طبيعتها » ، أو بيسب إليها أية قيمة دوجماطيقية .

وكانت يطلق على ﴿ القاعدة ﴾ التي تحكم الاستعمال التنظيمي لمبدأ الغائية اسم وقاعدة الحكم على الغائية الباطنية للموجو دات المتعضونة ، . و هذه القاعدة تنسب إلى الطبيعة ( بصورة افتراضية بحتة ) غائية معقولة تجعل منها نسَقاً متماسكاً من الغايات . ويتفرع من هذه القاعدة العامة مبدآن فرعيان قد يفيد منهما علماء الأحياء في بحوثهم العلمية ، ألا وهما المبدأ القائل بأن شيئاً لا يحدث في الكائن العضوى عبثاً ، ثم المبدأ القائل بأن شيئاً لا يحدث بمحض الصدفة . وكانت يعتبر هدين المبدأين الفرعيين بمثابة قاعدتين منهجيتين يفيد منهما الباحث البيولوجي في دراساته لوظائف الأعضاء ، فيــــدرس الكائنات الحية وكأن شيئاً فيها لا يحدث عبثاً ، أو كأن شيئا بما يحدث في باطنها لا يمكن أن يكون حدوثه اعتباطا أو بمحض الصدفة . ولكنُّ هذا التفسير الافتراضي لا يمنع الباحث ( أولا ينبغي أن يمنعه ) من أن يفسر بعض أجزاء الكائن الحي ، أو بعض وظائفه ، بالرجوع إلى القوانين المبكانيكية الصرفة . ثم يستطرد كانْت فيقول : إننا حينها نحكم على الأشياء بأنها كاثنات متعضونة ( منظمة ) أو غايات منسقة في الطبيعة ، فإننا نعدو بلا شك حدود كل تجربة ممكنة ، لكي نسلَّم ضمناً بوجود غائبة موضوعية في الطبيعة بأكملها ، باعتبارها نَسَقاً كليًّا يدخل الإنسان في تكوينه كعضو أساسي هام . ومعنى هذا أن الغايات الطبيعية التي تكشف لنا عنها تلك الموجودات المتعضونة ( وعلى رأسها الإنسان) إنما هي التي تبرر تصورنا لفكرة وجود و نسق كبير من الغايات في الطبيعة ، ، وكأن الطبيعة قد حابت الإنسان على وجه الخصوص ، حينا جعلته يدرك

أن هناك فيما وراء و النافع و أو و المفيد و ، ما يمكن أن نسميه باسم و الساحر و أو الجميل و . ولولا هذا التفسير الفائى للطبيعة ( باعتبارها نسقاً منتظماً مسن الغايات ) ، لما كان فى وسعنا أن نحبها ونتعلق بها ، ولما كان فى تأملنا لها ما يتسامى بأرواحنا ويطهر قلوبنا . وهكذا نرى أن الحكم الغائى هو وحده الذى يسمح لنا بان نوحد بين مملكة الطبيعة ومملكة الغايات فى نسق واحد متكامل ، وهو وحده الذى يسمح لنا أيضا بأن نسد الثغرة الكامنة بين تصورنا للإنسان باعتباره موجوداً ظاهريا يتحدد سلوكه عليًا ، وتصورنا له باعتباره موجوداً أخلاقيا يفصل فى وجوده بمحض يتحدد سلوكه عليًا ، وتصورنا له باعتباره موجوداً أخلاقيا يفصل فى وجوده بمحض حريته . وهذا هو السبب فى أننا حينها نكون بإزاء الإنسان ، أو بإزاء أى موجود ناطق فى هذا العالم من حيث هو كائن أخلاق ، فإنه ليس من حقنا أن نتساءل بخصوصه فى هذا العالم من حيث هو كائن أخلاق ، فإنه ليس من حقنا أن نتساءل بخصوصه فاعلاً أخلاقياً ، تشريعاً لا مشروطاً بالقياس إلى سائر الغايات ؛ تشريعاً يجعله قديراً وحده على أن يكون بمثابة الغاية القصوى أو الهدف الأسمى الذى لا بد للطبيعة بأكملها من أن تخضع له (۱) .

بيد أن كانت يعود فيذكرنا مرة أخرى بأن المبدأ الغائى ليس مبدأ متافيزيقيًا ، بل هو مجرد قاعدة منهجية ، أو فكرة تنظيمية ، قد يفيد منها الباحث في عالم الطبيعة أو في علم الأحياء . ولما كان من شأن معرفتنا بالعلل الطبيعية أنها تمدنا بالقدرة على إحداث بعض الآثار ( أو المعلولات ) بالاستناد إلى فهمنا لتلك العلل ، فإن من واجب الباحث أن يفرق تفرقة حاسمة بين المعرفة بالعلل والمعرفة بالغايات ، نظراً لأن هذه المعرفة الأحيرة لن تسمح لنا مطلقاً بأن نخلق الحياة بالاستناد إلى أية صيغة غائية . وهذا ما عبر عنه كائت حينا كتب يقول : ﴿ إن المرء لا يدرك تماماً ، أو لا يعرف حق المعرفة ، اللهم إلا ما يبدعه هو نفسه ، أو ما يحققه هو نفسه ، وفقاً لبعض المفاهيم أو التصورات العقلية ... ولكن التنظيم العضوى سد من حيث هو غاية باطنية للطبيعة سد إنما يعلو إلى ما لا نهاية على ولكن التنظيم العضوى سد من حيث هو غاية باطنية للطبيعة سد إنما يعلو إلى ما لا نهاية على كل مقدرة فنية ( أو صناعية ) على الإبداع بحسب هذا التحوذج ذاته على ...

### ٣٧ \_ جَدْلُ الحِكم الغاتي :

قد يبدو ـــ لأول وهلة ـــ أن إقحام التفسير الغاتى على الطبيعية ، أو على العالم الحي وحده على أقل تقدير ، إنما يتعارض تعارضاً صارخاً مع مبدأ الحتمية الشاملة أو الجبرية

cf. S. Korner: « Kant », London, A Pelican Book, 1955, p. 206. (1)

<sup>«</sup> Critique du Jugement », Deuxième Partie, § 68. p. 189. (Y)

الكونية . ولكن هذا التعارض سرعان ما يزول لو أننا تحققنا من أننا لا نثبت كلا من مبدأى العلية والغائية من نفس الجهة ، أو من جهة نظر واحدة بعينها . وأما إذا أصر الباحث على النظر إلى كل من العلية والغائية من وجهة نظر العالم الظاهرى أو عالم الجواس ، فإنه سرعان ما يصطدم بضرب من التناقض ، ألا وهو ما يسميه كانت باسم و تناقض الحكم الغائى » . وكانت يصوغ القضية الإثباتية هنا على الصورة التالية : كل إنتاج للموضوعات المادية ولأشكالها إنما يُحكم عليه باعتباره بمكناً وفقاً مجموعة من القوانين الآلية » . وأما القضية الإنكارية أو نقيض القضية الأولى ، فهو يصوغها على النحو الآتى : لا لا سبيل إلى الحكم على بعض منتجات الطبيعة باعتبارها ممكنة ، اللهم إلا بتجاوز القوانين الآلية لأن الحكم عليها يستلزم قانونا آخر مختلفاً تمام الاختلاف عن قانون العلية ، ألا وهو قانون العلل الغائية . » . ولو شئنا أن نحيل هذين المبدأين عن قانون العلية ، ألا وهو قانون العلل الغائية . » . ولو شئنا أن نحيل هذين المبدأين المنظمين للبحث إلى مبدأين مركبين ( أو مكونين ) لإمكانية الأشياء ، لكان في وسعنا أن نصوغهما على النحو التالى :

القضية : كل إنتاج للموضوعات المادية إنما يكون ممكناً وفقا لقوانين ميكانيكية صرفة .

نقيض القضية : بعض منتجات الطبيعة ليست ممكنة وفقاً لقوانين ميكانيكيــة صرفة .

وكائت يحل هذا التناقض بقوله: إن مبدأ الآلية لا يزعم أن كل الظواهر المحسوسة لا يمكن أن تفسر إلا بقانون العلية وحده ، بل هو يقرر فقط أن الظواهر الوحيدة التي تقبل و المعرفة ع ــ بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ــ إنما هي الظواهر التي تقبل التفسير الآلي . وكذلك الحال بالنسبة إلى مبدأ الغائية ، فإن هذا المبدأ لا ينكر أن الظواهر البيولوجية إنما ترتد في خاتمة المطاف إلى علل آلية ، بل هو يقتصر فقط على تقرير عجز الذهن البشرى عن اكتشاف هذا الأصل . ومن هنا فإن مبدأ الغائية إنما يجد في و الفعل المتبادل للغاية والوسيلة ، تفسيراً أوفى لبعض ظواهر الحياة ، دون أن ينسب إلى هذا التفسير قيمة موضوعية باعتباره و معرفة ، حقيقية ، بل دون أن يعتبره شيئا أكثر من مجرد طريقة منهجية في البحث ( أو الاكتشاف ) تتلاءم مع طبيعة قوى الذهن البشرى . وتبعاً منهجية في البحث ( أو الاكتشاف ) تتلاءم مع طبيعة قوى الذهن البشرى . وتبعاً لذلك فإن التناقض القائم بين المبدأين إنما هو تناقض ظاهرى صرف ، لأن التفسيرين مائر دواساتنا العلية وفقاً لما تقضى به شروط المعرفة الذهنية المكنة في نطاق التجربة ، سائر دواساتنا العلية وفقاً لما تقضى به شروط المعرفة الذهنية المكنة في نطاق التجربة ،

بحيث نمضى بهذا التفسير إلى أبعد حد ممكن ، طالما كانت وسائلنا في البحث تسمح لنا بذلك . فإذا ما تحققنا من أن التفسير العلى لم يعد قادراً على تحقيق المراد منه ، أصبح لزاماً علينا أن نهيب بفكرة و الغائية ، ، لكى نسد العجز الكامن في مبدأ و العلية ، أو في و التفسير الآلى ، .

بيد أننا لو عدنا إلى النتائج التي سبق لكالت أن انتهى إليها في كتابه الأول ، نقد العقل الخالص ٥ ، لوجدنا أنفسنا بإزاء ميتافيزيقا آلية (أو ميكانيكية) صريحة . فهل يكون كانت قد غير رأيه في كتابه النقدي الثالث ، فنصب نفسه نصيراً للغائية في و نقد ملكة الحكم ٤ ؟ هذا ما نستطيع أن نردّ عليه بالنفي : فإن كتاب كانت النقدي الثالث لا يقدم لنا ميتافيزيقا غائية ، بل هو يُبيّن لنا ــ على العكس من ذلك ـــ أن المبادئ مُركّبة للعالم التجريبي ، وإنَّما هي مجرَّد مبادئ مُنَظَّمة لتفكيرنا الدائر حول العالم التجريبي . وعلى حين أن « النقد ، الأول يبرّر المنهج الآلَّي بالاستناد إلى دعامة من الميتافيزيقا الآلية ، نجد أن ( النقد ) الثالث يبرّر المنهج الغائي ، على الرغم من استحالة قيام ميتافيزيقا غائية . وكائت يكرِّر في مناسبات عديدة رفضه للميتافيزيقا الغائبة ، وإيمانه باستحالة قيام ميتافيزيقا أخرى غير ميتافيزيقا الطبيعة من جهة ، وميتافيزيقا الأخلاق من جهـــة أخرى . ومعنى هذا أنه لا يمكن أن تكون هناك « ميتافيزيقا غايات » ، بل هناك فقط نقد للحكم الغائي. وكانت يؤكد في أكثر من موضع أنه ليس هناك أي تعارض حقيقي بين قواعد المنهج الميكانيكي وقواعد المنهج الغائي . وإذا كان ﴿ النقد ﴾ الثالث صريحاً في قوله بانعدام كل تعارض بين ٥ الميتافيزيةا الميكانيكية ٥ و « الميتافيزيقا الغائية ٥ ، فذلك لسبب بسيط جداً ، هو أن الفلسفة النقدية لا تسلم أصلا بوجود ميتافيزيقا غائية (١) . ولكن كائت يعود فيقرر أن البحث عن الغايات ليس جهداً تعسفيا صرفاً ، بل هو نشاط مشروع ـــ مثله في ذلك كمثل البحث عن العليَّة ـــ لأنه يعبر عن نزوع طبيعي مفطور في تكويننا الذهني نفسه . وكلنا يَذْكر بلا شك كيف اتخذ كانت في كتابه النَقْدى الأول نقطة أنطلاقه من التفرقة المعروفة بين الحدس والتصور العقلي ، أو بين الحساسية والفهم . ولكن « نقد العقل الخالص » لم يتعرض لمناقشة إمكان وجود كاثنات خاصة تتمتع بفهم حدسي ، بحيث تكون التصورات العقلية ــ بالنسبة إليها ــ هي في الوقت نفسه موضوعات حسية ، ويكون ١ الممكن ١ ــ بالقياس إليها ــ

S. Korner: « Kant », Pelican Book, 1955. Ch. IX, p. 209.

مساوياً للواقعي . وكل ما حرص كائت على تأكيده في هذا الكتاب هو أن العُقل البشرى لا يتمتع بمثل هذه الميزة ، لأنه لا يستطيع أن يقيم معرفته على المفاهيم أو التصورات البحتة ، بل هو مضطر إلى أن يدرج ؛ الحدس الحسية ؛ تحت ؛ تصورات ذهنيـة ٤ ، وأن يتتقـل مـن و المفهـوم ؛ إلى و الحدوس ؛ ، ومـن و العـــام ، إلى الحاص ٥ ، ومن ٥ الأجزاء ٥ إلى ٥ الكل ٤ . وحينها يقول كاثت إن العقل البشرى هو بطبيعته ﴿ استدلالي ﴾ ، فإنه يعني بذلك أن معرفته ليست تلقائية مباشرة ، بل هي انتقالية غير مباشرة . وتبعاً لذلك ، فإنه ليس بدعاً أن نرى الذهن الإنساني يفسر « الكل » الواقعي للطبيعة باعتباره مجرد أثر أو معلول للقوى المحركة الكامنة في أجزائه ( أى أجزاء هذا ﴿ الكل ﴾ ) . ومثل هذا النفسير الآل إنما هو كل ما تهدف إليه الفيزياء ، لأن الفيزياء لا تتطلب أكثر من مبدأ موضوعي تستطيع بالاستناد إليه أن تتنبأ بالواقع وأن تعمل على استحداثه أو خلقه . ولكن ، إذا كان في استطاعة الفيزياء عن هذا الطريق أن تدرك الواقع ، فهل نستطيع أن نقول إنها تدركه بتهامه ؟ هذا ما لا نستطيع أن نرد عليه بالإيجاب ، فإن الفيزياء الكانتية لا تحدد أوليا سوى أشدّ قوانين الطبيعة عمومية ، بينها تفلت من طائلتها ضروب لا نهاية لها من الأشياء . والواقع أن 1 المبدأ العام ، الكامن في ذهننا لا يكفي مطلقاً لتحديد ( الشيء الخاص ، أو الحقيقة الجزئية . وآية ذلك أن كثيراً من الأشياء المتفرقة التي قد تجمع بينها سمة أو سمات مشتركة إنما تبدو لإدراكنا الحسى مُشتَّتة ، عَرَضية ، محدَّدة . ولكنّ ، لا بد من أن يكون هناك ـــ مع ذلك ... توافق باطنتي عميق بين القوانين العامة للطبيعة وشتى تفاصيلها أو عناصرها الجزئية . وهذا التوافق الذي يَنِدُّ يطبيعته عن ذهننا البشري ، نظراً للطابع الاستدلالي الخاص الذي يتسم به ، لن يغيب بطبيعة الحال عن ذهن آخر تكون الصبغة الغالبة عليه هي الصبغة الحدَّسية . وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعوبة بمكان ــ بالنسبة إلينا ــ أن نتصوُّر طريقة أخرى في التفكير تكون مختلفة كل الاختلاف عن طريقتنا نحن ، إلاَّ أن ف وسعنا مع ذلك \_ ولو بطريقة سلبية \_ أن نتصوُّر عقلاً يمضي من الكل إلى الأجزاء ، فلا يدرك في جزئيات الأشياء سوى مجرد ٥ تحديد ٥ يمكن إرجاعه إلى القوانين العامة للطبيعة ، لا أعراضاً ، أو أحداثاً غير ضرورية . ولو وُجِدَ مثل هذا العقل ، لكانت د الآلية وو الغائية وفي نظره سُيّان ولكننا \_ مع الأسف \_ لا نملك هذه المقدرة الهائلة على إدراك الكل والأجزاء معاً في • حدْسُ ، مباشر متقارن ، وإن كان في استطاعتنا مع ذلك أن ندنو منه ـــ بوجه ما من الوجوه ـــ على نحو عقلتي صرف ، حينها ننظر إلى التمثّل الذهني للكل باعتباره ( مبدأ إمكانية صورة هذا الكل ، ومبدأ إمكانية ترابط الأجزاء التي يتكون منها هذا الكل . ) . ومعنى هذا أنه نظراً لعجزنا عن الانتقال من ( الكل ) إلى ( الأجزاء ) ، فإننا نمضى من فكرة هذا الكل إلى الأجزاء . وهكذا يتبين لنا أن الباحث مضطر حينها يجد نفسه بإزاء حالات تنظيم عضوى معقد لا تكفى العلية لتفسيرها حيل أن يهيب بفكرة ( التعضون ) باعتبارها مبدأ كافيا لتفسير هذا التنظيم ، وبالتالى فإنه مضطر أيضاً إلى افتراض وجود ( علة عاقلة ) تعمل عملها في مضمار الطبيعة الحية ، أو تتدخل في مجرى الظواهر البيولوجية على صورة قوة مدبّرة تستطيع أن تحدد ذاتها بمقتضى طائفة من الغايات (١) .

ويمضى كانْت إلى حد أبعد من ذلك ، فيقول إنه ليس يكفي أن نتقبل مبدأ و الغائية » في تفسير نا للطبيعة ، لمجرد سد الثغرات الكامنة في ﴿ الآلِيةِ ﴾ ، وإنما يجب أيضاً أن ننظر إلى « الآلية » ذاتها باعتبارها أداة في يد « غائية » عليا شاملة . ومعنى هذا أن في استطاعتنا أن ننظر إلى العالم المادي كله باعتباره ﴿ ظاهرة ﴾ لشيء في ذاته ، أو لجو هر يعجز عقلنا البشري عن معرفته ، ولا يكون في الإمكان إدراكه إلا بوصفه موضوعاً لحدُّس عقلي . ولتن كنا سنظل مفتقرين إلى مثل هذا الحدس ، إلا أن في وسعنا مع ذلك أن ننسبه بالضرورة إلى ذلك الذهن الحدسي الذي اضطرتنا مقتضيات تفكيرنا إلى تصوره . ولا شك أن ضروب الترابط القائمة بين ٩ الأشياء في ذاتها ٧ ، من حيث هي الدعامم التي تستند إليها ضروب الترابط القائمة بين ﴿ الطواهر ، ) لن تكون في نظر مثل هذه العقلية السامية سوى ﴿ قوانين غائية ﴾ ، ما دمنا قد سلمنا منذ البداية بقدرة مثل هذا العقل على إدراك و الكل و \_ في سائر الأشياء \_ قبل إدراكه لسائر و الأجزاء و . وتبعاً لذلك فإن في وسعنا أن نتصور مبداً فائقاً للحس، يكون واقعيا وإن كان دون متناول عقلنا البشري ، ويكون هو المصدر الذي صدرت عنه الطبيعة التي نحن جزء لا يتجزأ منها . ونحن نحكم \_ و فقا لقوانين ميكانبكية \_ على ما يبدو لنا في الطبيعة ضروريا باعتباره موضوعاً لحوامينا . ولكن في استطاعتنا أيضاً ... بالاستناد إلى القوانين الغاثية ... أن ننظر إلى الطبيعة باعتبارها موضوعاً للعقل ، وأن ندرك ما في قو انينها الجزئية وأشكالها من توافق ووحدة ، بل وأن ندرك الطبيعة ذاتها ككل باعتبارهـا نسقـاً موحــدا متكاملاً .وإذن فإن في استطاعتنا أن نحكم على الطبيعة وفقاً لنوعين مختلفين مسن

Cf. Th. Ruyssen: «Kaut», Paris, Alcan, 3°èd., 1929, ch. VII, pp. 316-320. (1)

المبادئ ، دون أن نهدم التفسير الميكانيكي بالتفسير الغائى ، أو دون أن نعتبر الواحد منها متعارضاً مع الآخر تمام التعارض .

والحق أن كانت يريد أن يقهم ضرباً من الاتحاد الآلتي بين المبدأ العام للمادة من جهة ، والمبدأ الغاثي لتكنيك الطبيعة من جهة أخرى . وحجة كانْت في هذا الصدد أن التفسير الغائى يشرح لنا بطريقة ذهنية مجرَّدة الغايات العامة للطبيعة والنماذج الحية ، مما تعجز الآلية عن تفسيره ، في حين أن التفسير الميكانيكي يحدد لنا وسائط الفعل الجزئية التي تصطنعها الطبيعة لتحقيق تلك الغايات وإنتاج مثل هذه النماذج . وليس من الضروري ـــ بطبيعة الحال ـــ أن نقحم الغائية على التفاصيل الجزئية الدقيقة للظواهر ، فإن مثل هذه الوقائع الطبيعية الصغيرة قد يتكفل المبدأ الآلي بتفسيرها على أحسن وجه . وحتى حين يكون في استطاعتنا أن نتصور الغايات باعتبارها مبادئ لإمكانية بعض الأشياء ، فإن من واجبنا أيضاً أن نسلم بوجود ﴿ وسائل ﴾ لا يحتاج قانون فعلها ــ في حد ذاته ـــ إلى افتراض أية غاية ، وبالتالي فإن علينا أن نعتبر هذا القانون آليا وميكانيكيا ، وإن كان في الوقت نفسه خاضعاً لآثار مقصودة أو مرادة . ويضرب كانَّت مثلاً لذلك فيقول : إن في وسعنا أن نفسر الحركات الجزئية التي تقوم بها ساعة ما بالرجوع إلى بعض القوانين الآلية ، وأما وجود الساعة نفسه فإنه يفترض وجود منظمة . وإذن فإن من واجبنا أن نستخدم التفسير الميكانيكي إلى أبعد حد ممكن ، طالما كانت النجربة تسمح لنا بذلك ، وأن ننسب إليه هو وحده قيمة موضوعية باعتباره معرفة بمعنى الكلمة ، ولكن من واجبنا مع ذلك أن نهيب بالتفسير الغائي ، دون أن ننسب إليه سوى مجرد ، قيمة ذاتية ، ، بحيث نضيفه إلى مبدأ العلية ، باعتباره تعبيراً عن الانسجام المثالي ( أو الذهني الصرف ) للمعقولات أو ٥ الأشياء في ذاتها ٥ ، معتبرين كل ما في الظواهر من انسجام ناقص مجرد ترجمة حسية لذلك الانسجام المثالي المعقول. وهكذا قد يكون في وسعنا سـ دون أن نخلط بين مرتبة الظاهرة ومرتبة الشيء في ذاته ... أن نتصور وجود ترابط كلى شامل بين القوانين الآلية والقوانين الغائية في الطبيعة .

بيد أننا نلاحظ مع ذلك أن كائت كثيراً ما يتحدث عن ( غائية موضوعية ) ، وكان المبدأ الغائى ليس مجرد مبدأ ذاتى صرف ، بل هو مبدأ موضوعى أيضاً . فهل يكون فيلسوفنا قد تناقض مع نفسه ؟ هذا مَا نستطيع أن نرد عليه بالنفى القاطع ، فإن كائت لم ينسب قط إلى المبدأ الغائى أية قيمة موضوعية باعتباره معرفة حقيقية ، بل هو قد اقتصر على القول بأن ( مفهوم الغائية الموضوعية للطبيعة هو مبدأ نقدى للعقل يستخدمه من أجل الحكم التأمل. و ومعنى هذه العبارة أن التكوين الخاص لملكات المعرفة البشرية هو الذي يضطر العقل الإنساني إلى افتراض وجود مقصد وراء شتى الأفعال التي تتحقق في الطبيعة . وحينها نقرز وجود علة أولى عاقلة هي المسئولة عن كل ما في الطبيعة من نظام أو انسجام ، فإن هذا لا يعنى أننا ننسب إلى « التألية » قيمة ميتافيزيقية ، بل كل ما في الأمر أننا نسلم بوجود تلك العلة العاقلة من وجهة نظر ذاتية صرفة ، وفقا لما يقضى به استعمالنا لملكة الحكم الموجودة لدينا في تأملها الذاتي لغايات الطبيعة . « وليس أمعن في التناقض من أن نتصور إمكان ظهور نيوتن جديد يكون في وسعه أن يفسر لنا أية ظاهرة طبيعية بسيطة كنمو نبتة صغيرة من العُشب ، بالاستناد إلى قوانين طبيعية صرفة لا يكون لهائية المقصد أي دخل في تنظيمها ه(١) .

#### ٦٨ ــ الاستعمال المنهجي لمبدأ الغائية :

**(Y)** 

يكرس كانت لدراسة و ميتودولوجيا الحكم الغائى و(٢) تذييلا طويلا يعرض فيه بالبحث للطريقة المنهجية الصحيحة التى نستطيع عن طريقها استخدام مبدأ الغائية استخداماً مشروعاً . ويبدأ كانت هذه الدراسة المنهجية بأن يدعونا إلى اتخاذ أكبر قسط محكن من الحيطة ( أو الحذر ) عند تطبيقنا لمبدأ الغائية على علوم الطبيعة . والسبب ف ذلك أن مبدأ الغائية يضعنا منذ البداية على حافة عالمين متلاصقين تجمع بينهما روابط وثيقة ، ألا وهما العالم المعسوس والعالم المعقول . ولا نرانا في حاجة إلى القول بأن أحد هذين العالمين ميسر للمعرفة البشرية ، في حين أن العالم الآخر يتجاوز بطبيعته حدود كل تجربة ممكنة . والخطر الأكبر الذي يتهدّدنا في هذا الصدد هو أن نتخطى بغير وجه حق بد تلك الحدود الفاصلة بينهما ، لكي نعتبر التفسير العقلي أو التأويل الذاتي وحم معرفة ، حقيقية بمعنى الكلمة . ولهذا فقد رأى كانت لزاماً عليه أن يحدد لنا على وجه الدقة به المجالات المشروعة التي قد يكون من حقنا في داخلها أن نستخدم الحكم وجه الدقة بي تفسيرنا للطبيعة .

وهنا يقرر كانت : أن علم الفيزياء يستبعد بطبيعته كل اعتبار للغائية ، في حين أن علم الأحياء قد يستلزم ــ في بعض الأحيان ــ إخضاع مبدأ الآلية إخضاعا ضروريا لمبدأ الغائية . حقا إن في استطاعة و الآلية ، أن تفسر لنا بعض ظواهر العالم الحي ، كما أن

Critique du Jugement », 2 Partie, § 75, p. 203. (1)

Cf. Ibid., Appendice, Méthodologie du Jugement téléologique.

في استطاعتنا أن نتصور مادة أولية منظمة نرجع إليها ... بفعل التطور الميكانيكي الصرف ... نشأة سائر الأجناس الحية ، ولكن الواقعة الأصلية لظهور الحياة ستظل مع ذلك سرًا منيعاً هيهات للتفسير الآلي أن يتكفل بإزاحة النقاب عنه . ومعني هذا أنه حتى لو تسنى المباحث في الآثار القديمة للطبيعة معلمة الأسرة الكبيرة من المخلوقات ، بل حتى لو المباقية من الثورات القديمة للطبيعة ، كل هذه الأسرة الكبيرة من المخلوقات ، بل حتى لو استطاع مثل هذا الباحث أن يرجع القهقرى في تعقبه لسلسلة الكائنات حتى يصل بنا إلى الرحم الأصلي الذي صدرت عنه تلك الكثرة الحائلة من الأجناس ، فسيجد نفسه في النهاية مضطراً إلى أن ينسب إلى تلك ﴿ الأم الأصلية ﴾ ضرباً من التنظيم الغائى ، بالقياس إلى كل تلك المخلوقات ... وإذن فإن مثل هذا الباحث إنما يرجىء الاستعانة الحيواني والنباتي مع غايتهاالصورية . وإذن فإن مثل هذا الباحث إنما يرجىء الاستعانة بالتفسير الغائى ، ولكنه لا بد من أن يجد نفسه مضطرا في خاتمة المطاف إلى إدخال عنصر من عناصر « الغائية » في تفسيره لأصل الحياة .

ونحن نجد كائت يستعرض أهم النظريات البيولوجية التي كانت سائدة في عصره ، لكي يبين لنا تداخل المبدأ الآلي مع المبدأ الغائي في تفسير كل نظرية منها لظاهرة الحياة . وليس في وسعنا بطبيعة الحال أن نساير كائت في عرضه لكل هذه النظريات ، وإنما كسبنا أن نشير إلى أن فيلسوفنا أميل إلى تقبل الفرض القائل بوحود مادة أولية منظمة صدرت عنها سائر الأجناس الحية ، فعل العلية الطبيعية . وهذا الفرض في رأى كائت يمتاز بأنه يحد من تدخل و الغائية ، إلى أقصى حد ، ويجعل للآلية حتى في مضمار علم الأحياء حدوراً غير قليل ... ولكن هذا الفرض نفسه حين يسلم بوجود مادة أولية منظمة إنما يستبعد بطبيعة الحال أن تكون المادة الغفل قد تكونت في البداية من تلقاء نفسها ، وفقا لقوانين آلية صرفة ، فضلا عن أنه لا يتصور أن تكون الحياة قد صدرت عن الطبيعة الجامدة أو غير الحية ، وأن تكون المادة قد تمكنت من أن الحياة قد صدرت عن الطبيعة الجامدة أو غير الحية ، وأن تكون المادة قد تمكنت من أن

والواقع أننا لو أنعمنا النظر إلى الأجناس الحية ، لبدت لنا الطبيعة ـــ في مجموعها ــ بمثابة 1 نَسَق عضوى 9 هيهات للآلية أن تتكفل بتفسيره . والعقل يضطرنا إلى الانتقال من التفكير في مبدأ الغائية بصفة غامة ، إلى التفكير في الغاية النهائية للطبيعة باعتبارها 8 نسقاً منظما 4 . وآية ذلك أننا نلاحظ في الطبيعة أن ثمة علاقة غائية تربط الموضوعات الجزئية ، والموجودات الفردية ، بعضها بالبعض الآخر : فالأرض تحمل النباتات ، والنبات يغذى الحيوان ، والحيوان آكلة الأعشاب تغذى الحيوانات آكلة اللحوم ، وهلَّم جرًّا . ولكنَّ هذه « الغائية » خارجية بحتة ، لأن كل حد من هذه الحدود لا يجد غايته في ذاته ، بل هو مجرد وسيلة أو واسطة بالقياس إلى غاية عليا . وتبعاً لذلك ، فإنه لا بد من أن يكون للطبيعة في مجموعها في غاية نهائية لا تكون واسطة أو وسيلة بالنسبة إلى شيء آخر يعلو عليها . ومثل هذه الغاية النهائية لا بد من أن تتجلى على صورة « موجود » يكون غاية في ذاته ، دون أن يخضع بأى حال من الأحوال لغاية أخرى يكون منها بمثابة واسطة أو وسيلة . و « الإنسان » وحده بين سائر موجودات يكون منها بمثابة والموجود الأوحد الذي يتمتع بمثل هذه المنزلة ، فهو وحده الذي يمكن أن نعده بمثابة الغاية النهائية للطبيعة عمل هذه المنزلة ، فهو وحده الذي يمكن

ولكن ، هل يكون معنى هذا أن نقول مع روسُّو إن المهمة الوحيدة التي تقع على عاتق الطبيعة هي أن تعمل على تحقيق سعادة الإنسان ؟ هذا ما يردّ عليه كانت بالسلب ، فإنه ليس أمعن في الخطأ من أن نتوهم أن الإنسان هو طفل الطبيعة المدلُّل ، أو أن الطبيعة قد حابت الإنسان على حساب غيره من الأجناس الحيوانية الأخرى . وحسبنا أن نرجع إلى التجربة نفسها ، لكي نتحقق من أن الطبيعة لم تهتم مطلقاً بتجنيب الإنسان ويلات الجوع ، والعطش ، والبرد ، والوباء ، والأمراض ، وهجمات الوحوش المفترسة ... إلخ ، بل هي \_على العكس من ذلك \_ قد أثقلت كاهله بشرور من نوع آخر أرادت له أنَّ يجلبها على نفسه بنفسه ، كالحرب ، والصراع ، والاستبداد ، والاستغـلال ، والبربرية الغاشمة ... إلخ . فليس الإنسان سوى مجرد حلقة في سلسلة الطبيعة (على حد تعبير كانت ) ، وليست حياته الحسية سوى واسطة أو وسيلة هيهات للطبيعة أن تتخذ منها غاية نهائية للخليقة كلها . ولكن لما كان الإنسان في الوقت نفسه « كائنا ناطقا » يملك القدرة على التحكم في مصيره بمحض حريته ، فليس بدعاً أن يكون هو « سيَّد الطبيعة ٤ ، باعتباره الموجود الأخلاق الأوحد بين سائر موجودات الطبيعة . والواقع أن في وسع الإنسان ـــ من حيث هو كائن حر ـــ أن يتخلص من ربقة الطبيعة ، وأنّ يحدد غاياته لنفسه وبنفسه ، جاعلا من الطبيعة مجرد أداة أو وسيلة لتنفيذ إرادته . والظاهر أن الطبيعة نفسها قد أرادت « الحضارة » ، لأنها خلقت موجوداً عاقلا يملك القدرة على التوجه بكل قواه نحو بعض الغايات الحرة . وبهذا المعنى ، يمكننا أن نقول إن

<sup>:</sup> Ruyssen : « Kant », p. 324 ( وانظر أيضا .Ruyssen ، « Kant », p. 324

و الغاية النهائية ، للطبيعة هي ترقى حرية العقل البشرى في محيط شامل من الآلية واللامعقول . وقد عملت الطبيعة على تحقيق هذه الغاية عن طريق زيادة التفاوت (أو عدم المساواة ) بين الناس ، مما أدى إلى انصراف البعض منهم إلى الاهتام بضرورات الحياة ومطالب العيش بشكل آلى صرف ، بينا راح البعض الآخر \_ نظراً تمتعه بحياة رغدة وأوقات فراغ كثيرة \_ يبحث عن الكماليات ، وينشد الترف ، ويهتم بتزويد نفسه بالعلوم والفنون . و لم تلبث ثقافة الطبقات العليا أن انتشرت رويداً رويداً بين سائر الطبقات الأخرى ، فاقترن تقدم الحضارة في المجتمعات البشرية بتزايد الميل إلى الترف ، والبحث عن الكماليات ، والانشغال بتربية الملكات الفنية . وليس من شك في أن ترقى العلوم والفنون في المجتمعات الحديثة قد عمل على التقليل من حدة طغيان الميول الطبيعية العلوم والفنون في المجتمعات الحديثة قد عمل على التقليل من حدة طغيان الميول الطبيعية على النفس الإنسانية ، فأصبح الإنسان الحديث أحسن أخلاقيًا مما كان ، أو على الأقل أكثر عهذباً من إنسان المجتمعات البدائية القديمة ، وصار الموجود البشرى و كائنا ثقافيًا ، بمنى الكلمة .

ومهما يكن من شيء ، فإن الإنسان هو الموجود الوحيد الذي يصح اعتباره ١ غاية نهائية ، للطبيعة ، نظراً لأنة الكائن الأوحد الذي يتمتع بمقدرة فائقة للحس ، والذي يتميز في الوقت نفسه بأنه فاعل أخلاقي . ولما كان الإنسان من حيث هو حرية يمثل ٩ شيئا ف ذاته ٩ (أو حقيقة معقولة) ، فإنه لا موضع للتساؤل عن السبب في و جوده ، ما دام هو في ذاته الغاية النهائية للطبيعة . والحق أنه لولا الإنسان ، لبقيت سلسلة الغايات ( التي يخضع بعضها للبعض الآخر ) ناقصة غير مكتملة ، ولما وُجدت بالتالي نقطة ارتكاز للغائية في صمم الطبيعة . ولكن ، هل يكون معنى هذا أن الإنسان هو المستول عما في الطبيعة من غائية؟ أو بعبارة أصح، أليس من واجبنا أن نعلو على ساثر الغايات الكامنة في الطبيعة (بما فيها الإنسان نفسه) من أجل الصعود نحو علة أولى عاقلة تكون هي المسئولة عن كل ما في الطبيعة من نظام وانسجام و غاثية؟. هنا يثير كانت مشكلة الانتقال من و الغاثية ، إلى و الحقيقة الإلهية ، ، فيقول إن نقد العقل الخالص قد حذرنا فيما سبق من الوقوع فأخطاء و الدليل الطبيعي اللاهوتي ، الذي يستخلص من جمال الكون وانسجامه وجود كائن أعظم ، مدبّر ، حكيم ، خيّر ، قادر على كل شيء . وكالت لا يتراجع عن موقفه النقدي السابق في هذا الكتاب الجديد ، بل هو يؤكد بكل قوة في و نقد ملكة الحكم ؛ أن الغائبة الطبيعية لا تثبت لنا مطلقاً وجود و كائن أعظم ؛ يكون هو المسئول عما في الكون من نظام وانسجام ، بل هي تهيب بملكتنا العاقلة أن

تتصور مثل هذا الموجود باعتباره العلة الأولى للطبيعة من حيث هي نسقٌ عضوى منظم . ومع ذلك ، فإننا لو أنعمنا النظر إلى العالم ، لوجدناه حافلا بموجودات عديدة ناقصة تضعف من شهادة التجربة ، فضلا عن أنه قد لا يكون من حقنا أن ننتقل من ملاحظتنا لعدد ضئيل من الكمالات المحدودة المتناثرة في هذا العالم ، إلى القول بوجود كال أو حد أعظم . « ولو أريد لمثل هذا الانتَّقال أن يكون ممكنا نظريا ، لوجب أن تكون لدينا معرفة مطلقة بكل شيء ، حتى يكون في وسعنا أن ندرك غايات الطبيعة في مجموعها (ككل)، ويكون في استطاعتنا كذلك أن نتصور سائر الخطيط ( أو المقاصد ) الأخرى الممكنة ، لنقارن بينها وبين الخطة الحالية ( أو المقصد المتحقق بالفعل ) ونحكم أيها الأفضل ٥ . ولهذا فإن كانت يرفض الانتقال من الطبيعة إلى فكرة العلة الأولى العاقلة ، لأنه يرى أن كل غاية من غايات الطبيعة إنما هي بطبيعتها مشروطة ومتناهية ، فليس في وسعنا أن نستند إلى أية غائية طبيعية من أجل تقرير وجود « كائن أعظم لا أو عقل أسمى لا متناه . وحتى لو استطعنا عن طريق الغائية الطبيعية أن نفترض وجود ( عقل أسمى ) يكون هو المسئول عن نظام الطبيعة ، فإننا لن نستطيع أن نقطع بأن هذا العقل قد أراد هذه الغائية بمحض حريته ، أو أنه قد فرض على الطبيعة في مجموعها غاثية نهائية معينة ... إلخ . وإذن فإن ﴿ الغائية الفيزيائية ﴾ لا توصَّلنا إلا إلى « ربوبية طبيعية » ، ومثل هذه « الربوبية الطبيعية » لا يمكن أن توصلنا إلى « ألوهية أخلاقية ؛ ، أعنى أنها لا تقتادنا إلى فكرة مُشرّع أخلاق أعظم نستطيع أن ننسب إليه صفات الحكمة ، والحيرية ، والتدبير ... إلخ .

أما إذا نظرنا إلى الإنسان ــ لا باعتباره عضواً في الطبيعة ، بلى باعتباره و حرية » أو إرادة خيرة ــ فهنالك قد يكون في وسعنا أن نرقى من مبدأ الحرية الإنسانية إلى فكرة مشرع أعظم يستطيع أن يحقق التوافق بين الأشياء من جهة ، وإر دتنا من جهة أخرى . ولما كان الإنسان يجد نفسه ملزماً بالبحث عن و الخير الأعظم ، باعتباره غاية قصوى له ، بمعنى أنه لا بد من أن ينشد في خاتمة المطاف توافق الفضيلة مع السعادة ، فإنه يجد نفسه مضطرا إلى الإيمان بإمكانية تحقق مثل هذا التوافق . ولما كان هذا التوافق لا يتوقف على إرادة الإنسان الخاصة ، فإن الإنسان يجد نفسه مضطرا إلى الإيمان بإرادة عالية على الطبيعة ، تتكفل هي بتحقيق هذا التوافق المنشود . وهكذا يتصور الإنسان عالم عنائد و باعتباره المشرع الأعظم الذي يخضع الطبيعة نفسها لغايات الإنسان الأخلاقية ، وبذلك يضمن للإرادة الخيرة قيام مملكة أخلاقية وطيدة الأركان هي و مملكة

الغايات » . ولولا هذه « الغائية الأخلاقية » التي تستلزم الإرادة الخبرة ، لما كان في وسعنا أن ننسب إلى « العقل » الذي نتصوره بمثابة خالق للعالم ، صفات المعرفة المطلقة ، والقدرة المطلقة، والخبرية العظمي ، والعدالة المطلقة ... إلخ . ومعنى هذا أن « الغائية الأخلاقية » تسد الثغرات الكامنة في « الغائية الفيزيائية » ، وتقود في النهاية إلى « لاهوت أخلاق » (١) .

ولكن ، إذا كان فيلسو فنا قد سلمَّ في خاتمة المطاف بقيمة الدليل الأخلاق على وجود الله ، ما دام من المستحيل علينا أن نفهم « الغائية الأخلاقية ، الماثلة في الكون ، اللهم إلا إذا تصورنا وجود مشرع أعظم يكون هو المسئول أخلاقياً عن العالم ، فليس معنى هذا أنه قد نسب إلى هذا الدليل قيمة موضوعية باعتباره معرفة حقيقية ، بل هو قد بقي على رأيه القديم في اعتبار الدليل الأخلاقي دليلا عملياً صرفا لا ينطوي إلا على قيمة ذاتية صرفة . وتبعاً لذلك فإن كانت لم يتجاوز موقفه الأصلي ، في كتابه النقدي الثالث ، بل هو قد عاد فأكد لنا مرة أخرى أن الدليل الأخلاق على وجود الله إنما يعبر عن مطلب عملي صرف تستلزمه بالضرورة طبيعتنا الأخلاقية ، دون أن تكون له قيمة نظرية أو ميتافيزيقية صرفة بالنسبة إلى معرفتنا النظرية الخالصة. ومعنى هذا أن الدليل الأخلاق لا يزيد في النهاية عن كونه مجرد « يقين عملي » أو « معتقد أخلاقي . ». وكانت يفرق في هذا الصدد بين « الرأى » و « المعرفة » و « الإيمان »، فيقول: إن «الرأى» ينصب على موضوعات المعرفة التجريبية التي تعد ممكنة مبدئيا، وإن كانت في الحقيقة ممتنعة بالنسبة إلينا، أو مستحيلة، بالنظر إلى درجة المعرفة التجريبية الميسرة لنا ( كما هو الحال مثلا حينها نقول إن هناك أثيراً، أو إن بعض الأجرام السماوية آهلة بالسكان ). وأما « المعرفة » فهي تنصب على الموضوعات التي يمكننا أن نبرهن على واقعيتها موضوعياً، سواء أكانت. موضوعات علمية، أم رياضية، أم تاريخية، أم غير ذلك. وأما ﴿ الإيمان ﴾ فهو ينصب على المواقف الأخلاقية المرتبطة بالاستعمال العملي المحض للعقل، من أجل خدمة الواجب أو تنفيذ القانون الأخلاق. وهكذا نرى أن « الإيمان » ليس موضوعاً لرأي، أو لمعرفة، بل هو موقف أخلاق صرف هيهات للمعرفة النظرية أن تتطاول إليه .

#### ٦٩ ــ نظرة عامة إلى نقد الحكم الغائ. :

إذا كان قد وقع في ظن بعض مؤرخي الفلسفة الكائنية أن ﴿ نقد ملكة الحكم ﴾ يمثل وليداً غير مشروع ، جاءت ولادته متعسرة ومتاً خرة ، فإن في وسعنا أن نرد عليهم بأن

<sup>«</sup> Critique du Jugement », Gibelin, 1951, § 86, pp. 237 - 240.

نقول إن هذا الكتاب النقدى الثالث يكمل الكتابين النقديين السابقين ، دون أن يتعارض معهما أو يتناقض مع أصول الفلسفة النقدية ذاتها ، وآية ذلك أن و نقد ملكة الحكم ، ينتهي إلى نفس النتيجة التي انتهي إليها نقد ملكة المعرفة ، ونقد ملكة الفعل ، إذ يخلص في النهاية إلى إثبات وجود الله من وجهة نظر أخلاقية صرفة . وحَسَّبُنا أن نلقى نظرة فاحصة على الكتب النقدية الثلاثة ، لكي نتحقق من أن هناك وحدة منهجية تجمع ينها جميعاً ، فضلا عن أن هناك اتفاقاً عجيباً بينها في النتائج . ولئن كان فيلسوفنا قد وضع كتابه الأخير للوصل بين العقلين النظري والعملي ، على اعتبار أن الغائية هي حلقة الاتصال بين و العلية ٤ و ٥ الحرية ٤ ، إلا إن قوة الحكم نفسها ، من حيث هي قوة متوسطة بين العقل والإرادة ، لا تملك إثبات موضوعها أو البرهنة على وجوده . وعلى الرغم من أن كانت قد ذهب إلى أن و الغائية ، تكمَّل و الآلية ، ، وأنها بمثابة الواسطة بين العلم الميكانيكي الصرف من جهة ، والإيمان بالإله الخالق الذي هدتنا إليه الأخلاق من جهة أخرى ، إلا أن كائت قد بقي حتى النهاية متمسكا برأيه الخاص في اعتبار ، مبدأ الغائية ﴾ مجرد مبدأ عقلي منظَم لا يعبّر عن ضرورة ذاتية . ومن هنا فقد ذهب كثير من الباحثين إلى أن هذا الكتاب النقدى الثالث لم يقدم لنا أي منهج جديد ، فضلاً عن أنه لم يُدخل على المذهب أي نتائج مبتكرة لم تكن في الحسبان . وحجة دعاة هذا الرأي أن « نقد ملكة الحكم » قد وضعنا من جديد بإزاء الطبيعة والحرية ، أو مملكة الضرورة ومملكة الغايات الأخلاقية ، دون أن يقيم بينهما وحدة حقيقية ، أو اتصالا وثيقـاً مباشراً .

حقا لقد نجح كائت ... إلى حد ما ... في التقريب بين ملكوت الطبيعة وملكوت الحرية ، عن طريق الالتجاء إلى مبدأ الغائية ، ولكن الثنائية مع ذلك قد بقيت غالبة على كل مذهبة الفلسفى ، حتى إننا قد نستطيع ... بوجه ما من الوجوه ... أن نلغى الجمال والغائية لحساب الأخلاق والحرية ... وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الجمال الطبيعى والحياة العضوية .. في نظر كائت ... إنما هما رمزان للحرية ، فهما لا يعبران ... في ذاتهما ... عن شيء واقعى ، بل هما دلالتان رمزيتان لا معنى لهما إلا بالقياس إلينا . وإذن فإن فلسفة الجمال والغائية إنما هي في النهاية مجرد و فلسفة أخلاقية ، توسّع من نطاق ملكوت الحرية ، وتُعلى من شأن العقل العملى . وسواء نظر نا إلى ما في الطبيعة من نطاق ملكوت الحرية ، وتُعلى من شأن العقل العملى . وسواء نظر نا إلى ما في الطبيعة من بين نستطيع أن نفهم هذا كله ، اللهم إلاً من وجهة نظر أخلاقية صرفة . وهكذا نرتذ من لن نستطيع أن نفهم هذا كله ، اللهم إلاً من وجهة نظر أخلاقية صرفة . وهكذا نرتذ من

جديد إلى تلك الثنائية الكائنية الأصيلة بين العلم والأخلاق ، بين العقل النظرى والعقل العملى ، بين المعرفة والإيمان ، بين الضرورة والحرية ، بين مملكة العلية ومملكة الغايات ، بين ملكوت الطبيعة وملكوت الحرية . ولا غرو ، فإن ثالوث و الجمال ، و و الفن ، و و الغائية ، إنما هو مجرد ثالوث ذاتى تكشف لنا عنه ملكة الحكم ( من حيث هي قدرة على الشعور باللذة والألم ) ، ولكنه يندرج في نهاية الأمر تحت ثالوث و الأخلاق ، و و الفعل ، و و الحرية ، وبذلك يبقى محور الفلسفة النقدية مزدوجاً كا كان من قبل : فهناك من جهة القيمة الموضوعية للعلم ، ثم هناك من جهة أخرى الضرورة الذاتية للقانون الأخلاق ، دون أن يكون ثمة موضع لأية حقيقة ثالثة يمكن أن تتوسقط بينهما .

#### الخائميت

أمًّا بعد ، فقد حاولنا أن نضع بين يدى القارئ العربي صورة أمينة صادقة ــ وإن كانت سريعة موجزة ـــ لأهمّ المعالم البارزة في فلسفة كانت النقدية . ولئن كنا قد اقتصرنا على عرض آراء كائت في المعرفية ، والوجود ، والأخلاق ، والديب ، والجمال؛ دون التعرض لآرائه الأخرى في القانون، والسياسة، وفلسفة التاريخ، فذلك لأننا قد حصرنا أنفسنا منذ البداية في الدائرة « النقدية » من دوائر التفكير الكائتي . ولوكان علينا أن نلمّ بكل ما سجّله يراع هذا المفكّر الموسوعي الهائل ، لكان علينا أيضاً أن نعرض لدراسة آرائه الطريفة ف علم النفس، والأنثروبولوجيها، والجفرافيا الطبيعية ، وما إلى ذلك ... ولكننا قد آثرنا أن نقصر دراستنا على ثالوث كانت النقدي المشهور في و العقل النظري و و العقبل العملتي ، ، و و ملكة الحكم ، ، دون إغفال لما عداه من إنتاج فلسفى أصيل قد يمس الفلسفة النقدية إنَّ من قريبُ أو من بعيد . وهكذا تعقَّبنا تطُّور فكر كانْت عَبْر هذه المصنَّفات النقديسة الرئيسية ، محاولين الوقوف على المناهج التي اصطنعها في دراسته ، والعوائق التي اصطدم بها في بحثه ، دون التوقف عند الآراء النهائية التي قدّمها لنا ، أو النتائج الأخيرة التي وضعها بين أيدينا . والواقع أن الخطأ الأكبر الذي طالمًا وقع فيه مؤرَّخو الفلسفة الكائتية ، هو أنهم كثيراً ما كانوا يقدّمون للناس هذه الفلسفة على صورة : مذهب ، مغلق جامد ، وكأنما هي فلسفة و دوجماطيقية ، منحجّرة ، في حين أن كانّت نفسه قد أراد لها منذ البداية أن تكون فلسفة ( نقديَّة ) متفتحة . وإذا صبحٌ ما قاله البعض من أن كائت نفسه لم يكن كائتيًّا ، فربما كان في وسعنا أن نقول إن الْفلسفة النقدية هي في صميمها روح ومنهج ، لا مجرد عقيدة أو مذهب . وإذا جاز لنا أن نقول إنَّ في الكائنية ، افتياتاً على كائت (١) ، فذلك لأن و الكائنية ، تحيل والفلسفة النقدية ، إلى و مذهب دوجماطيقي ، ، 'في حين أن كائت قد رفض منذ البداية كل نزعة إيقانية أو

 <sup>(</sup>١) زكريا إبراهيم : ٩ برجسون ٤ ، القاهرة ، دار المعارف ، ( مجموعة أعملام الفكسر الغربي ) ، ص ٤ .

اعتقادية ، على طريقة ليبنتس أو فولف . وهذا هو السبب فى أننا قد حرصنا سـ خلال عرضنا لمختلف آراء كانت على أن نسير معه جنبا إلى جنب فى الطريق الذى ارتاده ، بدلا من أن نقتصر على إبراز النتائج النهائية التى استطاع أن يَخلُص إليها . وليس المهم فى الفلسفة النقدية \_ أن يكون كانت قد قال باستحالة تجاوز الظواهر ، أو أن يكون قد أنكر قدرة العقل على معرفة الأشياء فى ذاتها ، أو أن يكون قد ذهب إلى استحالة البرهنة على وجود الله ، وحرية الإرادة ، وخلود النفس ، أو أن يكون قد أقام الميتافيزيقا على الأخلاق، أو أن يكون قد دعى إلى الإيمان بمسلّمات العقل العملى... إلخ، وإنما المهم هو المنتج « النقدى » الذى اصطنعه فى البرهنة على كل تلك القضايا ، أعنى تلك الطريقة التي اتخذها باستمرار فى انتقاله من الشرط إلى المشروط ، ومن الصورة إلى المضمون . ولا بد من أن يكون القارئ قد لا حظ معنا أمانة كانت ونزاهته فى استخدامه لهذا المنهج : فإنه لم يحاول قط أن يُحِلَّهُ محل « التجربة » ، أو أن يتخذ منه أداة لحلي بصورة أولية المنامة للتجربة ( أو الواقع ) بس هو قد اتخذ منه أداة لتحديد القوانين العامة للتجربة ( أو الواقع ) بصورة أولية priori أولية priori .

والحق أن الثورة الكوبرنيقية الكبرى التي أراد كانت أن يحدثها في عالم الفلسفة إنما هي أو لا وبالذات ثورة منهجية . ونحن نعرف كيف قصد كانت من وراء « النقد » إلى وضع منهج علمي مشروع يكون بمثابة المخرج الوحيد للفلسفة من المأزق الذي أوقعها فيه الفلاسفة الدوجماطيقيون ( أو الإيقانيون ) من ناحية ، والفلاسفة الارتيابيون ( أو الشكاك ) من ناحية أخرى . فلم يهدف كانت من وراء إقامة فلسفته النقدية إلى وضع مذهب ميتافيزيقي جديد ينضاف إلى قائمة المذاهب الميتافيزيقية المعروفة ، بل هو قد أراد أن يخلص الميتافيزيقيين أنفسهم من كل خلافات مذهبية حول المادية والروحية ، والجبر والحرية ، الإلحاد والتأليه ، والواقعية والمثالية ، والشكية والاعتقادية ، والآلية والعائية ... إلى . ولئن كان صاحب الفلسفة النقدية قد ظل يؤمن بنزعة عقلية ، إلا أن نوعته العقلية قد اتسمت بطابع خاص جعل من الفلسفة كلها عملية نقد ذاتي يقوم فيها العقل بالتعرف على مداه ، وحدوده ، ومضمونه . فليس هناك \_ في نظر كانت بخكم آخر يستطيع أن يحكم على العقل ، اللهم إلا العقل نفسه . وما دام من المستحيل أن تقوم فلسفة ضد العقل ، اللهم إذا أمكن أن يقوم دين ضدً الله ، أو فن ضدً الجمال ، فلا مناص لنا من استخدام العقل نفسه من أجل الحكم على العقل . وكانت يعترف غلا مناص لنا من استخدام العقل نفسه من أجل الحكم على العقل . وكانت يعترف عراحة \_ في مقدمة الطبعة الأولى من كتابه و نقد العقل الخالص » \_ بأنه قد أهاب عراحة \_ في مقدمة الطبعة الأولى من كتابه و نقد العقل الخالص » \_ بأنه قد أهاب

بالعقل ، من أجل القيام بأشق مهمة يمكن أن يضطلع بها العقل ، ألا وهي فحص ذاته ، وامتحان قواه الخاصة ، والحكم على قدراته الذاتية . وليس و النقد و سوى هذه المحكمة الباطنية التي أراد كانت للعقل أن يَمثُل أمامها ، لكي يحكم على نفسه بنفسه . وهكذا اتخذ كانت من و النقد و منهجاً علميًا جديداً ، وضعه في مقابل الميتافيزيقا الكلاسيكية المدرسية ، وقال : إن الفارق بينه وبين هذه الميتافيزيقا القديمة ، كالفارق بين الكيمياء والسيمياء ، أو كالفارق بين علم الفلك والتنجم .

ولكنُّ ، هل أراد كانت لهذا المنهج النقدي أن يكون ـــ كما زعم البعض ــ معولًا هداماً يقضى به على البقية الباقية من المتافيزيقا ؟ أو بعبارة أخرى . هل نقول مع بعض النقاد إن سلاح النقد لم يكن في يد كائت سوى مدية فتاكة طعن بها شتى النزعات التأليبية التي كآنت ما تزال باقية في عصره ؟... يبدو لنا أن هذا هو ما فهمه الشاعر الألماني هيني من فلسفة كانت النقدية ، بدليل أننا نراه يقارن ثورة كانت الفكرية بحركة روبسبيير الإرهابية فيقول: و يا لهذا التباين العجيب بين حياة كانت الخارجية ، وفكره الهدام الذي لم يكن يبقى ولا يذر !... الحق ، أنه لو قدر لأهل كونجسبرج أن يفهموا المعنى الحقيقي لفكر هذا الرجل ، لارتاعوا لمرآه أكثر من ارتباعهم لمنظر سفاك لا يقتل إلا الآدميين! ولكن طبية هؤلاء الناس قد جعلتهم لا يرون فيه إلا مجرد أستاذ للفلسفة، فكانوا إذا ما رأوه قادماً في موعده المحدد ، هزوا له رؤوسهم يحيونه تحية الصديق لصديقه .. ولكن ، إذا كان عما نوئيل كانت ــ الهدام الأكبر في عالم الفكر ــ قد فاق ما كسيمليان روبسبيير في الإرهاب ، فإن هناك مع ذلك أوجه شبه بينهما تتحدي كل مقارنة قد تعقد بين الاثنين . فنحن نجد أولا لدى كل منهما إحساساً عنيفا عنيداً حاداً بالشرف والنزاهة والاستقامة . ونحن نلاحظ لدى كل منهما أيضاً ميلا مشتركا نحو التشكك أو سوء الظن ، فقد أظهر كانْت هذا الميل فى دنيا الأفكار وأطلق عليه اسم النزعة النقدية ، بينا طبُّقه روبسبيير على الناس وأطلق عليه اسم الفضيلة الجمهورية ( أو الشعبية ) . ولكن ، لقد كان واضحاً لدى كل منهما \_ إلى أعلى درجة ممكنة \_ ذلك النمط البورجوازي ، نمط المواطن العادي . وكأن الطبيعة قد أرادت لكل منهما أن يزن البن والسكر ، ولكن القدر قد شاء لهما أن يزنا أشياء أخرى ، وهكذا وضع أحدهما في كفة الميزان ملكاً ، بينها وضع الآخر في الكفة إلهاً ، و لم يتردد كل واحد منهما في أنّ يعطينا الوزن الصحيح ١(١)!

بيد أننا لا نوافق هيني على تسمية كائت باسم 1 المحطم الأعظم ، ، أو « رجل

Heinrich Heine: « Germany »., in « Works », vol. V. p. 137.

الإرهاب الفكرى 1 ، فإن 1 الفلسفة النقدية 1 في رأينا ليست فلسفة عدمية هدامة ، كا أن ثورة كائت على الميتافيزيقا التقليدية لا تعنى في نظرنا أنه قد أراد أن يقوض دعامم كل معرفة قائمة على العقل. حقاً إن في و النقد ، مرحلة سلبية لا سبيل إلى إنكارها ، فإن كانَّت قد حرص دائمًا على تحذيرنا من استعمال العقل النظري استعمالًا غير مشروع ، وذلك بتجاوز حدود التجربة المكنة ، ولكن هناك أيضاً مرحلة إيجابية لا تقل عنها أهمية وتلك هي مرحلة الاستعمال العملي للعقل الخالص ، وذلك في دائرة الأخلاق أو اليقين العملي . وقد أراد كانت أن يعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله ، فاهتم دائما بتحديد دائرة العلم ، ودائرة العمل ، وأقام تفرقة واضحة بين مرتبة المعرفة ومرتبة الإيمان . صحيح أن العقل الخالص ، واحد ، على الرغم من أن له استعمالا نظرياً واستعمالا آخر عملياً ، ولكن هناك ثنائية واضحة لاسبيل إلى قهرها بين الاستعمال النظري والاستعمال العملي للعقل الخالص . وآية ذلك أن العلم وقف على الظاهرة وحدها ، مادام من المستحيل عليه أن يتخطى حدود التجربة ، في حين أن الاعتقاد ( أو الإيمان ) هو وحده الذي ينصب على الشيء في ذاته ؛ والاعتقاد لا يمدنا بيقين نظري أو بمعرفة حقيقية ، بل هو يمدنا فقط بضرورة عملية أو يقين أخلاق . وليس في المذهب الكائتي كله لحظة واحدة نجد فيها ﴿ العلم ﴾ يدرك الشيء في ذاته ، أو نجد فيها ﴿ الإيمان ﴿ يجور على المعرفة . ولما كان فيلسوفنا قد آلي على نفسه دائما ألا يقول أكثر مما يعرف ، فقد بقي العلم عنده حتى . النهاية بجرد معرفة بالظاهرة ، بينها بقى الأيمان مجرد اعتقاد عملي يدور حول الشيء ف ذاته . حقا إن العلم والأخلاق هما من وضع عقل واحد في جوهره ، ولكن للعلم قيمة موضوعية ، في حين أنه ليم اللقانون الأخلاق سوى مجرد ضرورة ذاتية . و ثم يستطع كاثت ـــ حتى آخر مرحلة من مراحل تفكيره النقدى ـــ أن يحطم هذه الثنائية أو أن يكتشف وحدة عليا تضم كلاً من العلم والأخلاق . وهكذا ظلت الفلسفة النقدية محتفظة حتى النهاية بهذا التعارض الأصلي ( الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة ) بين العلم والإيمان ، بين الظاهرة والشيء في ذاته ، بين الطبيعة والحرية . وقد كان غريباً ألا يحاول كانت ــ وهو الفيلسوف الذي جعل من ٥ الفكر ، نفسه وظيفة تأليفية ، ونسب إلى فكرة ( الوحدة ؛ أهمية كبرى في كل فلسفته ـــ أن يعلو على هذه الثناثية ، أو أن يتخطى ذلك التعارض . ولكن يظهر أن الحدَّس الأصلى الذي صدرت عنه كل الفلسفة الكاثنية إنما هو هذه الثنائية الجذرية التي لا سبيل إلى تصفيتها ، بين مرحلتين متعاقبتين من مراحل التفكير، ألا وهما مرحلة المعرفة، ومرحلة الاعتقاد، وما كان لفيلسوفنا أن يستغني عن نيوتن ، أو أن يتنكر لروسُو ، وهو الذي كان يشعر باحترام متكافئ نحو واضع مبادئ العلم الطبيعي ، ومكتشف مبادئ السلوك البشرى . ومن هنا فقد بقى كانت حتى النهاية عالما طبيعيا وفيلسوف أخلاق ، مع اهتمامه في الوقت نفسه بتحديد دائرة العلم ، وتمييزها تمييزاً واضحاً عن دائرة الأخلاق (١) .

والحق أنه مهما كان من أمر المآخذ العديدة التي وجُّهها خصوم الفلسفة النقدية إلى كانت ، فإن أحداً لم يستطع أن ينهمه بأنه قد حط من شأن العلم ، أو أنه قد اشتطُّ في الحكم على الروح العلمية . وإن نظرة واحدة يلقيها المرء على كتاب كانت في ﴿ نقد العقل الخالص ٥ لَمِي الكفيلة بأن تظهرنا على الاحترام الكبير الذي كان فيلسوفنا يُكِنُّهُ للمنطق ، والرياضة ، والعلم الطبيعي . وليس أدل على صحة ما نقول من تمسُّكُ كانت الشديد بمنطق أرسطو ، وهندسة إقليدس ، وميكانيكا نيوتن . بيد أن التفرقة الحاسمة التي أقامها كانت بين وظائف العلم من جهة ووظائف الأخلاق من جهة أخرى ، هي التي دفعته إلى الاهتمام بالاستعمالات النوعية الدقيقة لكل من اللغة والعقل في تكوين الأحكام الأخلاقية و تبرير الإيمان الديني . و من هنا فقد ميز كانْت بين الحكم المحدُّد ( أو المعيِّن ) من جهة ، والحكم التأملي ( أو الاستكشاف ) من جهة أخرى ، كما أقام تفرقة واضحة بين المبادئ المكوِّنة ( أو المركَّبة ) من جهة ، والمبادئ المنظمة ( أو التنظيمية ) من أخرى . وحينها قرر كانت أن المبادئ الأخلاقية لا تُسهم في زيادة معرفتنا بالعالم الطبيعي ، وإنما هي تمثل أوامر عملية تنحصر كل مهمتها في توجيه إرادتنا وتحديدها ، فإنه في الحقيقة قد أراد أن يكشف لنا بذلك عن الطبيعة اللغوية أو المنطقية التي تميز القَضايا الأخلاقية عن كل ما عداها من قضايا . وهو حين يذهب إلى أن تبرير المبادئ الأخلاقية لا يمكن أن يتم عن طريق الالتجاء إلى مقدمات منتزعة من المنطق الصوري، أو العلم التجريبي ، أو الميتافيزيقا النظرية ، إنما يقدم لنا قضية منهجية ( أو ميثو دولوجية ) من نوع تلك القضايا التي أصبح دعاة الفلسفة الأخلاقية التحليلية يهتمون بترديدها في أيامنا هذه . ومن هنا فقد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن كانت حين نسب إلى المبادئ الأخلاقية والقضايا اللاهوتية معاني عملية ، ودلالات إرادية ، قد مهد لظهور كل من وليم جيمس وشيلر ، إن لم نقل بأنه قد كان أول مبشر بشتى النزعات البرجماتية والوضعية التي أخذت على عاتقها أن تفسر الأخلاق والدين تفسيراً عمليا إراديا(٢).

cf. A. D. Lindsay: «aKant », Oxford Un. Press, 1913, Conclusion. (1)

H. Aiken: « Philosophy in the Twentieth Century »., Randem House, N (Y) - Y, 1962, vol. I, pp. 6-7-

وإذا كان بعض النقاد قد اتهم كانت بأنه خلط و الأخلاق ، ب و العلم ، وحاول أن تشبّه بديهيات الأخلاق بيديهيات الرياضة وعلم الطبيعة على السواء ، فإن فى وسعنا أن نرد على أصحاب هذه الدعوى بأن نقول لهم إن كل الجهد النقدى الذى قام به كانت قد اتجه منذ البداية نحو الفصل بين عالم الأخلاق وعالم المعرفة ، فليس هناك موضع لاتهام كانت بأنه قد شبه الأخلاق بالعلوم ، أو أنه قد مزج الأمر المطلق فى الأخلاق بالبديهيات فى العلم الرياضي أو العلم الطبيعي . ولسنا ندرى كيف ساغ لواحد من خيرة المشتغلين بالفلسفة عندنا أن يكتب قائلا : و وهكذا يبلغ تشبيه الأخلاق بالعلوم والتماس الأحكام اليقينية المطلقة فيهما معاً على حد سواء ، حده الأقصى على يدى و كانت ، ... إلخ (١) ، في حين أن كانت نفسه قد أقام تفرقة حاسمة واضحة المعالم بين و المعرفة ، إلخ (١) ، في حين أن كانت نفسه قد أقام بصريح العبارة : إنه لا موضع للعلم فى دائرة المعتقدات الأخلاقية ، ولئن كان فيلسوفنا قد أقام الميتافيزيقا على الأخلاق ، إلا أنه قد صرح بأن الإيمان بالله ( باعتباره المشرع الأخلاق الأعظم ) ليس إلا مجرد يقين صرح بأن الإيمان بالله ( باعتباره المشرع الأخلاق الأعظم ) ليس إلا مجرد يقين و عملى ، لا و منطقى ، ، بمنى أنه يستند إلى دعائم ذاتية من الشعور الأخلاق .

ولهذا يقول كانت و إنه ليس من حقى أن أقول : إنه لمن المؤكد أنحلاقيا أن هناك إلها ، بل كل ما أستطيع أن أقوله : إننى موقن أخلاقيا بأن هناك إلها ... و(٢) . وهكذا نعود فقول إنه إذا كان الكثيرون قد نظروا إلى العلم بعينى رجل الأخلاق ، أو إلى الأخلاق بعينى العالم ، فإن كانت قد حرص منذ البداية على الفصل بين هذين الوجهين المتايزين من أوجه النشاط البشرى ، فأقام العلم على حدة ، والأخلاق على حدة ، دون أن ينكر الواحد منهما لحساب الآخر .

ولكن ، ألسنا نلاحظ لدى كائت ميلا شديداً نحو إعطاء الصدارة الأولوية للعقل العملى على العقل النظرى ؟ أو بعبارة أصح ، ألم يتخذ كائت من و الأخلاق ، دعامة لإقامة صرح الميتافيزيقا ، فجعل بذلك من فكرة الحرية ( باعتبارها مبدأ عمليا ) محور كل مذهب العقل المجرد ، بما فيه العقل النظرى نفسه ؟ بل ألم يمهد كائت الطريق لتحوّل أولوية العقل العملى على النظرى ، إلى و علاقة عليه ، أو علاقة شرط بمشروط (٣) ؟ ... كل تلك أسئلة طالما أثارها مؤرخو الفلسفة الكائنية ، ولكننا نرى أنه ما دام كل من العقلين النظرى والعملى إنما يحكم وفقاً لمبادئ أولية ( سابقة على ما دام كل من العقلين النظرى والعملى إنما يحكم وفقاً لمبادئ أولية ( سابقة على

<sup>(</sup>١) زكى نجيب محمود: ٩ نحو فلسفة علمية ٥، القاهرة، مكتبة الأنجلو، ١٩٥٨، ص ٣٦١.

Kant: « Critique de la Raison Pure »., Le Canon de la Raison Pure, § 3. (Y)

V. Delbos: « De Kant aux Post-Kantiens. », Aubier, Paris, 1941, p. 38. (")

التجربة ) ، فإنه لا موضع للمفاضلة بين هذين الاستعمالين المختلفين لوظيفة عقلية واحدة . ولفن كانت بعض نصوص كائت قد توحى بأن و لميتافيزيقا الحرية ، أولوية واضحة على و ميتافيزيقا الطبيعة ، إلا أن الوفاء للمنهج النقدى يقتضينا أن نفصل ضرورة الأخلاق الذاتية ، عن قيمة العلم الموضوعية . وعلى حين أن فلاسفة كثيرين قد شاءوا أن يُخضعوا و مشكلة الكينونة ، ل و مشكلة القيم » ( أو العكس ) ، نجد أن كائت قد استبقى عالم الواقعة وعالم القيمة في شبه استقلال تام أحدهما عن الآخر . كائت قد استبقى عالم الواقعة وعالم القيمة في شبه استقلال تام أحدهما عن الآخر . للمفهوم أو و التصور العقلى ، باعتباره الحكم الأوحد على المعرفة ، ثم هناك من جهة أخرى ملكوت الغايات ، الذي هو عالم القيمة ، والمرجع فيه للواجب أو و القانون الأخلاق الأخلاق ، باعتباره الحكم الأوحد على الوجود(١) . ومهما كان من شعور كائت العميق بعدم كفاية المعرفة النظرية ، فإنه لم يحاول قط أن يخلع على الاعتقاد الأخلاق المعميق بعدم كفاية المعرفة النظرية ، فإنه لم يحاول قط أن يخلع على الاعتقاد الأخلاق الميتافيزيقا الوجودية التي تجعل من الحرية مرادفاً للكينونة البشرية ، إلا أنه ليس في وسعنا النعتبر كائت فيلسوفا وجوديا لمجرد أنه فصل مرتبة الطبيعة عن مرتبة الحرية ، أو لمجرد أنه نعبر كائت فيلسوفا وجوديا لمجرد أنه فصل مرتبة الطبيعة عن مرتبة الحرية ، أو لمجرد أنه ميز عالم الفكر عن عالم الوجود .

والحق أننا لو تأملنا النزعات الفلسفية العديدة التي صدرت عن كائت ، أو التي افترن اسمها باسمه ، أو التي زعم أصحابها أنهم قد تتلمذوا عليه ، لكان في وسعنا أن نقول عن كائت إنه زعم المثالية الحديثة ، ورائد الفلسفة البرجماتية ، وأبو الوضعية المنطقية ، والمبشر بالفلسفة التحليلية ، وشيخ الفلاسفة الوجوديين ... إلخ . ولسنا نتحدث هنا عن تلامذة كائت المباشرين أو غير المباشرين من أمثال شيلر وهردر وهيجل وفشته وشلنج وشوبنهاور ورينهولت وياكوني وغيرهم ، وإنما نحن نشير أيضاً إلى مفكرين آخرين متأخرين من أمثال رينان ، ورنوفيه ، ورتشل ، وكاسبرر ، وبرنشفيث ، وهاملان ، ولاشليه إلخ . ولا شك أن تنوع المدارس الفلسفية التي صدرت عن كائت إنما هو الدليل القاطع على خصوبة الفلسفية النقدية ، وثراثها ، واتساع مداها . وتاريخ الفلسفة نفسه شاهد على أن المذاهب الفلسفية الكبرى قد فُهِمَتْ دائماً على أن المذاهب في اتجاه فكانت مصدراً لتيارات فلسفية متباينة ، عمل كل منها على مواصلة المذهب في اتجاه فكانت مصدراً لتيارات فلسفية متباينة ، عمل كل منها على مواصلة المذهب في اتجاه

L. Lavelle: « Traité des Valeurs. », Vol. I. P. U. F., 1953. p. 81.

مغاير لانجاهات غيره من التيارات الأخرى . و ربما كانت و الفلسفة النقدية ﴿ \_ في كلِّ تاريخ الفكر الحديث . \_ أكثر فلسفة استطاعت أن تثير أصداء ، وأن تولد أرجاعاً لدى معظم مفكري إلغرب من مختلفي الجنسيات . وقد يكون السبب في ذلك أن كل مفكر قد استطاع أن يجد لدي كائت ما يروقه ، وفقاً لنوع معادلته الشخصية . وهذا ما عبر عنه أحد النقاد بأسلوب تهكمي حينها كتب يقول : ﴿ إِنْكُ تَشْعُرُ فِي كُتُبِ ﴿ كَانُتَ ﴾ كأنك في سوق ريفية يمكنك أن تشتري منها ما تشاء : حرية الإرادة وجبرها ، المثالية وتفنيدها ، والإلحاد والإيمان بالله ؛ فهو أشبه ما يكون بال ﴿ حاوى ﴾ الذي يستطيع أن يخرج من مخلاته الفارغة كل شيء ، إذ تراه يستخرج من فكرة الواجب إلهاً وخلوداً وحرية ... ه(١) . وحقيقة الأمر أن وجهات النظر في الفلسفة الكانتية متعددة ، فليس بدعاً أن يجد كل باحث فيها ما يلامم وجهة نظره الخاصة ، فلا يكون عليه من بعد سوى أن يو اصل العمل الذي بدأه غيره على النحو الذي ير تضيه . وليس ببعيد عن أذهاننا ما فعله مثلا فيلسوف مثل هو سرّل ( المتوفى عام ١٩٣٨ ) حينًا اتخذ من المشكلة النقدية نقطة بداية لفلسفة جديدة في ٥ الكوجيتو ٤ ، فلم يلبث أن أحال ١ النقــد ١ إلى العقل عنومنولوجيا ، ولم يلبث أن قدم لنا نزعة عقلانية من نوع جديد ، إذ خلص العقل من فكرة ﴿ الشيء في ذاته ﴿ (٢) . وهناك باحثون آخرون اعتمــدوا في دراساتهم للفلسفة النقدية على الكتب التي نشرت لكانت بعد وفاته Opus Postummum ، فاستطاعوا أن يفسروا لنا ﴿ المعقول ؛ أو ﴿ الشيء في ذاته ﴿ باعتباره ثمرة لفاعلية الذات ، وبذلك ألغوا خارجية المادة ، وذهبوا إلى أن معرفة العالم هي في صميمها مجرد معرفة للذات . و هكذا انتهى هؤ لاء بالفلسفة النقدية إلى الأو نطولو جيا أو علم الوجود ، وقالوا إنَّ الكينونة الحقيقية هي وقف على الذات ، لا على الموضوع (٣) . وعلى هذا النمط المثالي سار برنشفيك فأحال الفلسفة كلها إلى مجرد نقد للمعرفة ، بدعوى أن الوجود من حيث هو وجود لا يمكن مطلقاً (كما قال كانت ) أن يكون 1 فكرة فلسفية 1 . ولهذا يقول برنشفيك : ٩ إن النظر الفلسفي ــ من حيث هو ضرب من المعرفة ــ لا

<sup>(</sup>١) د . زكى نجيب عسود : ٩ قصة الفلسفة الحديثة ٤ ، الجزء الأول ، ١٩٣٦ ، ص ٢١٩ .

cf. G. Berger: « Le Cogito de Husseri », Aubier, 1941, VI, p. 126.

<sup>«</sup> Peut-on se passer de Métaphysique », (ouvrage collectif), P. U. F., 1954, (°) Ce mythe obstiné: la Métaphysique par M. Audebert, p. 23.

يمكن أن يعرض للوجود إلا من حيث هو معروف ؟ أو هو بالأحرى إنما يضع مشكلة المعرفة بطريقة مطلقة ، فيحكم بذلك على المعرفة من حيث هي وجود ... والواقع أن المعرفة ليست عرَضاً ينضاف من الخارج إلى الوجود ، دون أن يدخل عليه أي تغيير …. بل إن المعرفة تركب عالماً هو ﴿ العالم ﴾ نفسه بالنسبة إلينا . وأما فيما وراء ذلك ، فليس تمة شيء على الإطلاق: لأن شيئا يكون من شأنه أن يوجد فيما وراء المعرفة ، لا بد من أن يكون أمراً ممتنعاً ، أو غير متحدد ، أعنى أنه لا بد من أن يكون في نظرنا مكافعاً للعدم ٤(١) ... و هكذا نرى أن بعض تلاميذ كانت قد حاولو اتخطى نزعته الصورية ، فانتهوا بالفلسفة النقدية إما إلى 1 مثالية رياضية ؟ ، أو إلى 3 نزعة عقلية تصوّرية ؟ ... ولو شفنا أن نتعقب مختلف تأويلات الفلسفة الكائنية ، أو أن نحصبي شتى الحركات الفلسفية التي صدرت عن المذهب النقدي ، لكان علينا أن نضع مؤلَّفاً كاملا في تاريخ الفلسفة . ولكن حسبنا أن نقول إن من مظاهر خصوبة الفكر النقدي أنه لم يقدم لنا ثماراً متشابهة ، بل هو قد حرث التربة الفلسفية حرثاً جيداً ، فأخصبت البذور في تلك التربة الصالحة ، وجاء الحصاد الفكري بعد ذلك حافلا وفيراً . وقد يحلو للبعض أن يقول إن كثرة المتناقضات التي انطوت عليها الفلسفة الكائنية هي التي عملت على اختلاف التأويلات ، وتعدد التفسيرات ، ولكن القارئ الذي استطاع أن يتتبع عرضنا السريع لأهمّ معالم الفكر الكائتي ، لا بد من أن يكون قد لاحظ معنا وحدة الفلسفة النقدية ، وتماسكها ، وصلابة بنيانها ، على الرغم مما قد تنطوي عليه من متناقضات ظاهرية ، أو ثغرات منطقية ، أو مظاهر نقص من أي نوع . ولقد أوردنا نحن في آخر كل فصل من فصول كتابنا هذا ، أهمُّ المآخذ التي وجهت إلى آراء كانت في مختلف المسائل . ولكننا نعترف بأننا لا نستطيع أن نتطاول على صاحب ﴿ الفلسفة النقدية ، ، فنقول مع أحد نقَّادنا الأفاضل: ﴿ مَاذَا فَعَلَ ﴿ كَانَّتَ ﴾ في النهاية ؟ محا الميتافيزيقا أول الأمر فأخطأ فهم المعاني الأخلاقية الكبري ، وقلب الوضع الطبيعي لفلسفة الأخلاق رأساً على عقب ، ثم عاد فأثبت الميتافيزيقاً ليحتفظ للأخلاق ومعانبها بقيمة ما ، فدلنا على استحالة الاستغناء عن الميتافيزيقا . وبعبارة موجزة إنه هدم بيده البناء الذي شاده ، وتلك عاقبة المبطل مهما يؤتّ من مقدرة ه(٢٠) . وليس لنا من تعليق على هذا النقد سوى أن نقول مع

L. Brunschwieg: « La Modalité du Jugement», Paris, Alcan, 1894, pp. 2-3. (1)

<sup>(</sup>٢) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٢ . س ٢٦٠ .

شوبنهاور إنه « قد يكون أيسر على الباحث حينا يكون بصدد إنتاج « هاتل » لعبقرية جبَّارة حد أن يتصيد الأخطاء ويفتش عن العيوب ، من أن يقدم للناس عرضا واضحاً وافياً ، يكشف لهم فيه عن قيمة ذلك الإنتاج » . ورجاؤنا ألا يكون التوفيق قد أخطأنا في هذه المحاولة المتواضعة التي قمنا بها من أجل عرض الفلسفة النقدية عرضاً سليما واضحاً . وسيكون لنا عَوْد إلى كانت إن شاء الله في كتب أخرى من هذه السلسلة نتعرَّض فيها لدراسة « عبقريات فلسفية » أخرى تكونت مذاهبها في أحضان الفكر الكائتي،

## تذييبل

# تقدالفلسفة النفدية

استهدفت الفلسفة النقدية \_ حتى منذ عهد كائت نفسه \_ للعديد من الحملات ، فتصدًى لنقدها كل من فيشته وشيلنج وهيجل وشوبنهاور ، وراح كل منهم يبرز جوانب الضعف في هذه الفلسفة ، خصوصا فيما يتعلق بنظرية كائت في التفرقة بين الظواهر والشيء في ذاته ، والحملة على الميتافيزيقا التقليدية ، والقول باستحالة تخطى حدود التجربة ، وإنكار شتى الأدلة التقليدية على وجود الله إلخ .. وقد تعرضنا بالتفصيل لنقد هيجل للفلسفة الكائتية في الفصل الذي كتبناه في كتابنا « هيجل ، تحت عنوان « مصادر الفلسفة الهيجلية »(١) . ونريد الآن أن نتعرض ببإيجار لموقيف شوبنهاور من الفلسفة النقدية تحصوصا في التذبيل الذي كتبه للجزء الثاني من كتابه شوبنهاور من الفلسفة النقدية عنوان « نقد الفلسفة الكائتية » .

ونحن نلاحظ ... بادئ ذي بدء ... أن شوبهاور كان يَعُدّ نفسه بمثابة التلميذ المخلص لكائت ، بينا نراه ينظر إلى كل من فيشته وشيلنج وهيجل على أنهم أبناء غير شرعيين لكائت ، وكأنما هو و الابن الشرعي و الوحيد الذي انحدر من صلب كائت ، فاحتفظ بالملامح الرئيسية للفلسفة الكائتية ، وحافظ على الأمانة الفكرية التي تسلمها من أبيه الروحي ! وحين يتحدث شوبنهاور عن كائت فإنه يتحمس لفلسفته ، ويعلى من شأنها ، ويقرر أنها تمثل بعثاً فكرياً حقيقياً : نظراً لأن كائت في رأيه قد استحدث طريقة جديدة في التفلسف ، ومنهجاً حديثاً في النظر إلى الأشياء . و لم تكن حماسة شوبنهاور في الحديث عن كائت مجرد حماسة عاطفية صرف ، وإنما كانت في الحقيقة حماسة فكرية ، تولدت عن عشرة طويلة عاشها فيلسوفنا على مقربة من الفكر الكائتي ، فاستطاع عن طريقها أن يتعمق النقد الكائتي وأن يقلبه على كافة وجوهه . والواقع أن شوبنهاور قد استطاع أن ينفذ إلى باطن الفكر الكائتي ، قلم يكن حديثه عن الفلسفة النقدية وليد

 <sup>(</sup>١) ارجع إلى الجزء الأول من كتابنا و هيجل أو المثالية المطلقة و ، القاهرة ، مكتبة مصر
 ١٩٧٠ ، الفصل الثانى ، مزرص ١٩٨٨ ص ١٠٦

معرفة سطحية ، أو تتيجة قراءات من الدرجة الثانية ، بل لقد كانت دراسته للنقد الكائتي بمثابة دراسة تحليلية عميقة ، استطاع عن طريقها أن يتمثل الفلسفة الكائنية تمثلاً واضحاً عميقاً أصيلاً .

بيد أن إعجاب شوبنهاور بكائت لم يكن ــ مع ذلك ــ إعجاباً بغير حدود ، أو بدون تحفظ ، بل لقد وجدناه يختلف مع كاثت في الكثير من التفاصيل والحزئيات ، خصوصا فيما يتعلق بقضية المثالية الكآلتية وموقفها من حقيقة ٩ وجبود العمالم الخارجي ۽ . ونحن نعرف أن كائت قد أصدر الطبعة الأولى من كتابه و نقد العقل الخالص ۽ سنة ١٧٨١ ، ثم لم يلبث أن عاد إلى هذه الطبعة منقحاً ، فكان أن ظهرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب عام ١٧٨٧ م . وقد يكون من الحديث المعاد أن نقول إنّ كانت قد أدخل على هذه الطبعة الجديدة الكثير من التعديلات الهامة ، فضلا عن أنه ضمنها نقداً لمثالية باركلي ، باعتبارها : مثالية ذاتية ؛ تنكر وجود العالم الخارجي . ولكننا نجد شوبنهاور يرفض الأخذ بهذه الطبعة الجديدة ، بحجة أن كانت قد ساير فيها دعوى القائلين بالواقعية ، متنكراً بذلك للحدِّس الأصلي الذي صدرت عبه فلسفته النقدية . ومعنى هذا أن كانَّت ــ في رأى شوبنهاور ــ كان ﴿ مثاليا ﴾ في الطبعة الأولى من كتابه ﴿ نقد العقل الخالص ﴾ ، بينها نراه يتحول إلى فيلسوف ﴿ وأقعى ﴾ في الطبعة الثانية من هذا الكتاب . وعلى حين أن كائت قد أعلن بصورة مطلقة ـــ ودون أدنى تحفظ ... في الطبعة الأولى من كتابه أنه ليس ثمة ﴿ موضوع ﴾ بدون ﴿ دات ﴾ ، نراه في الطبعة الثانية بيدو كما لو كان قد هالته الجرأة التي اصطنعها في الطبعة الأولى من كتابه ، ومن ثُمَّ فإننا نجده يتراجع عن موقفه الأول ، لكي يسلَّم بأن هناك \_ في استقلال تام عن الفكر الذي يتعقل ــ حقيقة خارجية قائمة بذاتها ، تتمتع بوجود مستقل عن الذات العارفة ـــ . صحيح أن هذه الحقيقة الخارجية لا تقبل المعرفة إلاّ إذا تقيدت بشروط الفكر ، ولكنها مع ذلك لا تدين بوجودها للفكر نفسه . وهنا يتساءل شوبنهاور قائلا إن مادة الحدس \_ فيما يزعم كائت \_ و معطاة ، لنا من الخارج ؛ ولكن كيف يكون ذلك ، وعلى أي نحو يتحقق ، وما هي القوة التي تمدنا بهذه المادة فتجعل منها و مضمون الحدس ؛ ؟ إن كانت لا يقدم لنا جواباً شافيا على كل هذه الأسئلة ؛ بل إنه حين يحاول أن يبرهن لنا على وجود مثل هذا ﴿ إلموضوع ﴾ المستقل فإنه يقع في خطام منطقي يتعارض مع مذهبه الخاص في 3 العلية ٤ . وآية ذلك ــ فيما يقول شُوبنهاور ـــ أنه ليس لمبدأ العلية عند كائت سوى قيمة ذاتية ، بمعنى أن هذا المبدأ لا يصدق إلا بالنسبة إلى نظام الظواهر ، باعتباره مجرد و مبدأ منظّم ، تصطنعه الذات فى معرفتها للأشياء . فكيف جاز لكائت أن يستند إلى قانون العلية من أجل إثبات وجود مثل هذا و الموضوع ، الخارجى المستقل تماما عن الذات .

﴿ إِنْ كَانْتِ يَقِيمِ فَرَضُهُ القَائِلِ بِالشِّيءِ فِي ذَاتِهِ عَلَى دَعَامَةُ وَاهِيةً ، أَلَا وهم الزعم بأن الإحساس الذي تستحدثه الأشياء في أعضائنا لا بد من أن يكون وليد علَّة خارجية ؛ ولكن قانون العلية \_ كما لاحظ هو نفسه بحق \_ إنما هو قانون أوليٌّ a priori بمعنى أنه وظيفة من وظائف ذهننا نفسه ، وبالتالي فإنه قانون ذاتي محض ۽ . ومعني هذا أن ميداً العلية لا يملك أية قيمة موضوعية ، وبالتالي فإنه لا يصدق على الأشياء في ذاتها . وتبعاً لمُلك فإن هذا الفرض التعسفي القائل بوجود ﴿ شيء ﴾ مستقل تماما عنا إنما هو فرض خاطئ يستند في صميمه إلى عملية تطبيق غير مشروع لمبدأ العلية . وهذا ما حدا بشوبنهاور إلى القول بأن افتراض وجود عالَم مستقل عنا يمثل في كل فلسفة كاثت نقطة الضعف الأساسية ، أو هو على حد تعبيره و كعب أخيل ، في الفلسفة النقدية بأسرها . و بعبارة أخرى يمكننا أن نقول إن شوبنهاوريواجه كانت بقياس الإحراج التالي فيقول: إما أن تكون إحساساتنا ذاتية بجتة ، وعندئذ لن يكون في وسعنا أن نسلم بوجود « شيء ف ذاته ٩ ، وإما أن نسلم بوجود ٩ شيء في ذاته ٧ ، وعندئذ لا مناص لنا من الاستناد في هذا الحكم إلى مبدأ العلية ( ما دام الشيء في ذاته هو علة إحساساتنا ) ، وعندئذ لن يكون أمامنا سوى أن نسلّم بأن لمبدأ العلية قيمة موضوعية . ولهذا يقرر شوبنهاور أنه ليس في وسعنا سوى أن نرفض هذه ( المثالية الناقصة ) التي دعا إليها كانت باعتبارها موقفا هجينا مختلطا نصُّفُه ﴿ واقعي ﴾ ونصفه ﴿ مثال ﴾ .

فإذا ما تساءلنا : هل تناقض كائت بالفعل مع نفسه ، أو هل انتقل كائت بالفعل من المثالية الحالصة إلى ضرب من الواقعية المستترة أو المُقنَّقة ، وجدنا أن آراء مؤرخى الفلسفة قد تفرقت حول هذا الشأن ، فقال بعضهم من أمثال : Michelet ، و Posenkranz سعيشيليه ، وكيونو فيشر ، وروزنكرانتس بأن شوبنهاور كان محقا في اعتاده للطبعة الأولى من كتاب و نقد العقل الخالص ، بينا ذهب البعض كان محقا في اعتاده للطبعة الأولى من كتاب و بقد العقل الخالص ، بينا ذهب البعض الآخر منهم من أمثال ايبرفيج Ueberweg وبول جانيه Paul Janet إلى القول بأن الطبعة الثانية من و نقد العقل الخالص ، هي وحدها التي تمثل روح المثالية الكائمية . والظاهر أن منظم الخلط الذي حدث في هذا الصدد ، قد نتج عن استخدام كائب لكلمة ضربا و موضوع ، بطريقة غامضة تدعو إلى اللبس : فإننا نراه تارة يعني بهذه الكلمة ضربا

من الخواء المحض أو العدم الخالص الذي هو دون متناول الفكر ، في حين نجده تارة أخرى يعمى بهذه الكلمة وجوداً واقارا شهها ؟! أطلق عليه بعض الفلاسفة اللاحقين ( من أمثال هربرت سبنسر ) اسم الحقيقة المستغلقة . ومهما يكن من شيء فإننا نلاحظ أن شوبنهاور قد أخذ على كائت تذبذبه بين المثالية والواقعية ، في حين أن منطق مذهبه كان يملي عليه الاتجاه نحو « المثالية المطلقة ؟ .

ولسنا نريد أن نخوض في تفاصيل نقد شوبنهاور للفلسفة الكائتية ، وإنما حسبنا أن نتوقف عند بعض الملاحظات الهامة التي أبداها شوبنهاور بخصوص بعض القضايا الرئيسية في النقد الكائتي وهنا نجد شوبنهاور يقرر أن أكبر حدمة أسداها كائت للفكر الفلسفي هي التفرقة التي أقامها بين الغلاهرة والشيء في ذاته ؟ أعنى بين و ما يبدو » وما هو « قائم » في الواقع نفسه : فقد استطاع كائت عن طريق هذه التفرقة أن يظهرنا على حقيقة هامة ألا وهي أن الفكر يتوسط دائما بين و الشيء » من جهة ، وبيننا نحن من جهة أخرى ، ومن ثم فقد أثبت لنا كائت أنه لا سبيل لنا إلى معرفة و الشيء » على نحو ما هو في الواقع ونفس الأمر ، صحيح أن كائت لم يفطن إلى أن و الإرادة » هي « الشيء في ذاته » ، ولكنه مع ذلك فيما بقول شع بنهاور في تدخينا خطوة حاسمة حينا أظهر على أن السلوك الخلقي للإنسان مستفيل تناما عن الفوانين التي تحكم الظواهر .

ونحن بجد شوبنها ريشيد بنظرية كائت الترنسند ننالية التي تنسب إلى كل من الزمان والمكذ في طابعاً فاتراً ، يجعل منهما و صورتين ، أوليين باطنتين فينا ، على العلكس مما يمعله الرجل العدى حين بنسب إليهما و صورتين ، أوليين باطنتين فينا ، على العلكس مما على كائت أنه بمجرد ما ينتقل من دائرة الحدوس الحسية إلى دائرة الذهن فإنه لا ينبث أن بحيل خلكم إلى موضوع معقد ملى بانقس مان الفرعية التي لا تخلو من تعسف وتشويه ، فضلا عما تنظوى عليه من أخطاء منطقة عديدة قد لا تتفق مع فهمنا الحقيقي للمعرفة البشرية ، وهذا هو السبب في أن شوبنهاور يشبه فلسفة كائت بفس المعمار القوطي الذي كان يحفل بالفروع والتقسيمات ، فضلا عن أنه لم بكن يخلو من تكرار ورتابة .

ونحن نعرف أن كائت قد أرجع أفكار العقل إلى ثلاثة أوهام رئيسية ألا وهى « النفس » و « العالم » و « الله » وشوبنهاور يلاحظ أن هذا التقسيم الثلاثى مجرد تقسيم تعسفى يقوم على ولع كائت بالتقابل أو انتناظر ، في حين أن الفكرتين الأوليين من هذه الأفكار الثلاث مشروطتان بالفكرة الثالثة ألا وهى فكرة الله ، باعتباره العلة الأولى لكل

من النفس والعالم . ومعنى هذا أن النفس والعالم لا يمثلان فكرتين لا مشروطتين ، بل هما فكرتان مشروطتان بفكرة الله . ومن جهة أخرى يلاحظ شوبنهاور أن كانت في الحقيقة قد استمد هذه الأفكار اللامشروطة الثلاث من الديانة المسيحية ، لا من العقل وحده ، خصوصا وأنه يلاحظ أن تأثير المسيحية قد بدا واضحا على الفلسفة ، ابتداء من العهد المدرسي حتى فولف . صحيح أنه قد يقع في ظن الفلاسفة أحيانا أن هذه الأفكار هي وليدة العقل وحده ، ولكن أحداً لا يستطيع أن يزعم أن تطور الفكر الفلسفي وحده هو الأصل في ظهور هذه الأفكار . ولو كان لنا أن نعود إلى تاريخ الفكر القديم ، خصوصاً لدى بعض الشعوب الشرقية وعلى رأسها الهنود ، لكان في وسعنا أن نقول إن الكثير من الآراء الفلسفية التي قال بها قدماء فلاسفة اليونان قد صدرت عن أصول شرقية دينية . و لم يكن كانت في تمسكه بفكرة الله ( حتى ولو كان ذلك على المستوى الأخلاق وحده) سوى مجرد تابع من أتباع الفكر الديني المسيحي. وشونهاور يناصب ه مذهب التأليه ٥ أشد ضروب العداء ، ومن ثم فإننا نراه يرحب بالنقد الكائتي للاهوت الطبيعي ، مؤكداً أن هذا النقد هو بمثابة قضاء مبرم على كل نزعة تأليهية . ولهذا يقرر شوبنهاور أن الكلمة الأخيرة في الفلسفة الكائتية ــ بشرط أن تُفُهم على حقيقتها ــ إنما هي هذه الحقيقة الرهيبة ، ألا وهي أنه لا بد للفلسفة من أن تكون شيئا آخر مختلفا كل الاختلاف عن ميثولوجيا اليهود والمسيحيين.

وصفوة القول أن شوبنهاور قد سلّم بالنتائج الأساسية الحاسمة للفلسفة النقدية ؛ ألا وهي ضرورة و تحليل العقل البشرى ، من أجل تعيين حدوده ؛ ثم استحالة تجاوز دائرة التجربة ، وأخيراً ضرورة التسليم بوجود صُور أولية تحكم التجربة البشرية ... ولكن شوبنهاور قد أراد تجاوز الفلسفة الكائتية ، بحجة أنه لا بد لنا من إقامة ميتافيزيقا جديدة تستند إلى و التجربة ، نفسها ، وتكون بمثابة علم للتجربة ككل ، أعنى فلسفة كونية و كوسمولوجية ، تستند إلى فهم شامل للعالم باعتباره و الواقع ، الوحيد الذي ينصبُ عليه كل تفكير فلسفى ... وبعبارة أخرى ، يمكننا أن نقول : إن شوبنهاور قد انفصل عن كائت حين قال بإمكان استخلاص و الحقائق ، من و الظواهر ، وحين ذهب إلى القول بإمكان قيام علم ميتافيزيقى ، حتى في مجال التجربة المحضة ، على شرط أن يستوعب هذا العلم دائرة التجربة بأسرها ، وأن يعمل على تنظيمها بطريقة منهجية . يستوعب هذا العلم دائرة التجربة بأسرها ، وأن يعمل على تنظيمها بطريقة منهجية . وهكذا نزل شوبنهاور بالشيء في ذاته إلى أعماق التجربة ، معلنا أنه ما دام ثمة و شيء و يظهر أو يبدو ، فلا بد من أن يكون هذا الشيء ماثلاً في صميم التجربة ذاتها ، صحيح يظهر أو يبدو ، فلا بد من أن يكون هذا الشيء ماثلاً في صميم التجربة ذاتها ، صحيح

أن شوبنهاور قد رفض فكرة ( المفارق ) أو ( المتعالى ) ... على نحو ما رفضها كائت من قبل ... ولكنه قد استبقى فكرة ( الشيء في ذاته ) ، باعتباره تلك ( الإرادة ) الباطنة في صميم التجربة . ومن هنا فقد تحوَّل النقد الكائتي ... على يد شوبنهاور ... إلى ميتافيزيقا تجريبية تجعل من الفلسفة ( علم الواقع في ذاته ) ، وتقرر أن مهمة الميتافيزيقا هي معرفة ( الأشياء في ذاته ) ، تبدو على نحوها تلك الأشياء !

ولو أننا ـــ الآن ـــ ألقينا نظرة سريعة على النقد الذي وجهه شوبنهاور إلى الفلسفة الكائتية ، لتبين لنا\_أولا\_أن شوبنهاور قد جانب الصواب حين رفض الأخذ بالطبعة الثانية من كتاب ٥ نقد العقل الخالص ٥ ، وحين أصرُّ على القول بأن منطق المذهب الكائتي كان يملي على صاحبه الاتجاه ــ في خاتمة المطاف ــ نحو ﴿ المثالية المطلقة ﴾ . والواقع أن كائت لم يتذبذب بين ٩ المثالية ٩ و ٩ الواقعية ٩ ــ كما رعم شوبنهاور ـــ بل هو قد أراد منذ البداية أن يقدم لنا نوعاً جديداً من ﴿ المثالية ﴿ : أَلَا وَهِي تَلَكُ المثالية النقدية أو الصورية أو الترنسندنتالية التي تقرر أن صورة قوتنا الناطقة هي التي تحدّد البناء المعقول للعالم الطبيعي بأسره ، على نحو ما يبدو لنا واقعيًّا . وإذا كان فيلسوفنا قذ وقف إلى جانب هيُوم حين قال قولته المأثورة : 1 في التجربة ـــ وفي التجربة وحدها ـــ إنما تكمن الحقيقة »: « Nurinder Erfahrung ist Wahrneit » ، فإنه مع ذلك قد أكد أن مقهوم التجربة \_ هو نفسه \_ ليس مفهوماً تجربيباً ، وأن الذات العارفة ليست واقعة تقبل الملاحظة في عالم الطبيعة . ونحن نعرف كيف ذهب كانت إلى القول بأن التجربة \_ لدى الموجود الناطق \_ لا تمثل عملية صلبية يقتصر فيها المرء على تقبل الانطباعات الحسية ، بل هي عملية إيجابية يقوم فيها المرء بتأويل تلك الانطباعات الحسية . ولو شئنا أن نبسّط المثالية الكائنية ، لكان في و سعنا أن نقول إنها مثالية صورية تزعم أن الفكر \_\_ بدون الحسَّ ــ خاو تماماً ، وأن الحسَّ ــ بدون الفكر ــ أعمى تماماً . ومعنى هذا أن كل من يرى ــ دون أن يفكر ــ لا يرى في الحقيقة شيئا ! و لهذا فإنك لا تستطيع أن تفهم ماذا عسى أن تكون ﴿ التجربة ﴿ على حقيقتها ، اللهمَّ إلا إذا قمت أوَّلاً بتحليل الجانب ــ أو الدور ــ الذي تقوم به طبيعتنا الناطقة ( بوصفنا موجودات مفكرة ) في عملية تنظيم التجربة ؛ وعندئذ سوف تتحقق من أن تجربتك لا تعني \_ بالنسبة إليك \_ أى شيء ، إلاَّ لأنك تقوم دائماً يتأويل معطياتها بالرجوع إلى بعض الصور الذاتية أو المخططات المثالية أو القوالب الذهنية : وهذه أشكال أولية ترتدُّ ف أصلها إلى طبيعة قوتنا الناطقة ، وليسب التفرقة التي أقامها كائت بين و الظاهرة ، و و الشيء في ذاته ،

( وهى تلك التفرقة التى أشاد بها شوبنهاور ) سوى بجرد تعبير كائتى عن إيمان فيلسوفنا الضمنى بأننا ( لا نتعامل ، ولا نستطيع أن نتعامل ، مع أية وقائع تكون مستقلة تماماً عن طبيعتنا ((١) . وبعبارة أخرى ، يمكننا أن نقول إن العالم الذى ندركه هو دائما ( عالم إنسانى ) : لأنه عالم ظواهر ، لا عالم أشياء في ذاتها . ولو وجدت عقول تدرك الأشياء في ذاتها ، لما كانت تلك العقول عقولاً بشرية تملك بعض الصور الأولية التى تحكم طريقتها الخاصة في إدراك الظواهر .

وهنا قد يحق لنا أن نتوقف وقفة قصيرة عند مفهوم ﴿ الشِّيءَ فَي ذَاتِه ﴾ ، على نحو ما صوَّره لنا كائت في تفرقته المشهورة بين و الظاهرة ، و و الشيء في ذاته ، وربما كان الأصل في حرص كانَّت على استبقاء هذه التفرقة هو إيمانه الضمني بأن ثمة عالماً واقعيا ، حقيقيا ، مستقلاً ، نستطيع أن نطلق عليه اسم « عالم الأشياء في ذاتها » . وقد كان الظن بكائت أن يقتصر على القول بأننا نعرف الأشياء على نحو ما تبدو لنا ، ولكنه لم يقف عند هذا الحدّ ، بل راح يؤكد لنا أننا نعرف أيضاً أن هناك أشياء واقعية، حقيقية، مطلقة، على الرغم من أن هذه ٥ الأشياء ٥ لا تبدو لنا ، ولا يمكن أن تبدو لنا بأي حال من الأحوال . وهذا الزعم الكائتي هو الذي حدا بالكثير من النُّقُّاد إلى التساؤل : ماذا عسى أن تكون تلك ﴿ الأشياء في ذاتها ﴾ التي لا نعرف عنها إلاَّ النزر اليسير ، ولكننا في الوقت نفسه نعرف عنها الشيء الكثير ؟! أمَّا أنَّنا نعرف عنها الشيء الكثير ، فذلك لأنها وإن كانت لا تبدو لنا على الإطلاق في صميم تجربتنا ، فضلا عن أننا لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نتحقق من وجودها ( على نحو ما نتحقق ـــ مثلاً ـــ من وجود الوقائع الظاهرية ) ، إلاَّ أننا نعرف مع ذلك ــ بوجه ما من الوجوه ـــ أنها موجودة بالفعل . وأمَّا أننا لا نعرف عنها إلا النزر اليمسر ، فذلك لأننا وإن كنا نعلم أنها موجودة ، إلاَّ أننا لا َّ نستطيع ــ بأي حال من الأحوال ــ أن نعرف ماذا عساها أن تكون ــ على وجه التحديد ... ، طالمًا كان لنا بقاء على ظهر هذه الأرض ، وطالمًا بقيت معرفتنا مشروطة بشروط كل معرفة بشرية (٢) . ولعلُّ هذا ما حدا ببعض الفلاسفة اللاحقين على كانَّت

Cf. J. Royce; "Lectures on Modern Idealism," New - Haven, Yale (1) University Press, 1964, pp; 24-25.

 <sup>(</sup>٢) رويس : المرجع السابق ( د محاضرات ف المثالية المحدثة ) طبعة سنة ١٩٦٤ ، انحاضرة
 الثانية ، ص ٤١ .

إلى التخلى نهائيا عن مفهوم ( الشيء في ذاته ) ، باعتباره مفهوماً متناقضاً لا يقبل أية صياغة عقلية مقبولة .

والحق أن « الشيء في ذاته » ـ كا قال هيجل بحق ـ إنما هو تجريد أجوف يندّ عن كل تفكير ، خصوصاً وأنه ليس في وسعنا أن نقول عنه أى شيء على الإطلاق ! صحيحً أن « الشيء في ذاته » قد يبدو لنا بمثابة الأفق العقلى الذي يمثل هدفاً بصوّب نحوه الفكر كل ذخيرته ، ولكنه في الحقيقة ـ كا لاحظ هيجل ـ مبدأ باطن في صميم الفكر نفسه وحينا قال كانت نفسه بأن الذات الحقيقية ليست مجود ظاهرة ، بل هي شيء أكثر من كل ما يقدّمه لنا الوعى الحاضر ، فإنه قد فتح بذلك السبيل أمام هيجل للقول بأن « الشيء في الذات » هي « المبدأ المطلق لكل معرفة » . وهيجل يقرر هنا أنه لو كان « الشيء في ذاته » حقيقة منيعة لا سبيل أمام الفكر لبلوغها على الإطلاق ، لما كان فذا « الشيء » أدنى وجود بالنسبة إلينا . ولكن الواقع أن « الشيء في ذاته » يقبل أن يكون « شيئا لدينا عنه . وربما كان الحطأ الأكبر الذي وقع فيه كانت ـ فيما يزعم هيجل ـ أنه قد المستمر نحو تعمق الأحوف للشيء في ذاته ، محل المسار الحتى لمعرفتنا البشرية في سعيها المستمر نحو تعمق الأشياء (۱) .

والرأى عندنا أنه إذا كان تاريخ الفلسفة قد شهد فلسفات ... كالرواقية ، والأسبينوزية ، والهيجلية ... يصح أن نطلق عليها اسم فلسفات الحكمة ( على اعتبار أن الحكمة هي المعرفة المطلقة ) ، فإنه قد شهد أيضاً فلسفات أخرى ... كالكائتية مثلاً ... قد يصح أن نطلق عليها اسم فلسفة الحدود philosophiedes limites . والواقع أن كائت هو الفيلسوف الذي استطاع أن « يفرقع » ... إن صح هذا التعبير ... مفهوم « الحكمة » ! وهو قد فعل ذلك على نحوين : فقد رأيناه أو لا يُنصب من « الأشياء في ذاتها » موضوعات لا تقبل المعرفة الفلسفية ، ويقرر أنها ليست سوى مجرد موضوعات للإيمان الفلسفي أو الاعتقاد العقلي ، مما جعله يقول بوجود الله ، دون أن يسوّغ للإنسان . أن يضع نفسه موضع الله . و معنى هذا أنّ كائت قد استعاض عن الفلسفة التي تحكم على الأشياء من وجهة نظر الإنسان .

<sup>(</sup>١) ارجع كتابنا ( هيجل أو المثالية المطلقة ( القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٧٠ ص ١٠٧ ــــ

ولتن كنا في نظر كائت لـ لا نعرف ( الشيء في ذاته ) ، إلا أننا نتعقله بالقدر الذي يجعل منه موضوعاً يلعب دوراً سلبيا هو دور ( الحدّ التشائل ؛ ويمثل لـ بالتالى لـ تكذيبا لمزاعم الظاهرة حين تحاول أن تتعادل مع الوجود الأفداد . وبهذا المعنى يمكننا أن نقول إن الفلسفية الكائتية هي فلسفية موجود متناه ، محدود ، لا بدله من أن يواصل لـ إلى غير ما حدّ لله جهده في المعرفة ، عالماً في الوقت نفسه أنه لن يكون في وسعه قط أن يصل إلى أية معرفة مطلقة !

ثم إننا نلاحظ \_ ثانياً \_ أن كائت حين أعلن أنه ليس هناك سوى شيء واحد يُعدّ خيراً على الإطلاق ، إن في نطاق العالم ، أم خارج نطاق العالم ، ألا وهو الإرادة الخيرة ، فإنه قد نقل \_ بدلك \_ مبدأ الأخلاق من دائرة العقل إلى دائرة الإرادة . ومعني هذا أن هناك \_ في نظر كائت \_ « وجوباً » devoir - être لا سبيل لردّه أو إرجاعه إلى هناك \_ في نظر كائت \_ « وجوباً » devoir - être لا سبيل لردّه أو إرجاعه إلى الوجود » l'être . وتبعاً لذلك فإن العالم الكائتي \_ سواء أكان ذلك بالقياس إلى العقل أم بالقياس إلى الإرادة \_ إنما هو عالم وجوب يحفل بالمهام أو الالتزامات . وهنا يكمن السرّ الأصلي في دلك الفشل الميتافيزيقي الذي يتهدد \_ باستمرار \_ العالم الكائتي : فإن كُلاً من عالم المعرفة وعالم الإرادة \_ عند كائت \_ لا يمثل عالماً جاهزا معدًا من ذي قبل ، بل هو عالم ناقص ما يزال يفتقر إلى التكوين ! وليس في استطاعتنا أن نصنع هذا العالم أو ذاك ، دون أن نصطدم بالفشل ، فلا بد لنا إذن من التسليم بأن العالم الكائتي عالم ناقص \_ غير مكتمل \_ لأنه عالم بشرى ما يزال دائماً في دور التكوين (١) !

وهنا نجد أنفسنا بإزاء ضرب من النسبية الفكرية التي تجعل من الفلسفة الكائنية اعتراضاً دائماً ضد كل محاولة ميتافيزيقية من أجل استخدام العقل في حل بعض المشكلات التي تواجهه ، وفي مقدمتها مشكلة الوجود ، ومشكلة الله ، ومشكلة قدم العالم ، وغير ذلك من المشكلات الأنطولوجية والميتافيزيقية . والظاهر أن النقد الكائتي قد أشاع في الأجواء الفلسفية ضرباً من الإرهاب ، فأصبح الكثيرون يَذْمغون بالسذاجة كل من يحاول التصدّى للبحث في إحدى المشكلات الميتافيزيقية التقليدية ، وكأنما هو منكس ... أو مرتكس ... يحاول الارتداد إلى ما قبل العهد النقدى ! ونحن نعرف أن

Jean La Croix: "Kant et le Kantisme," Paris, P. U. F., No. 1213 (Que-Sais (\) - Je?), 1967.

كائت حين هاجم المتافيزيقا الكلاسيكية ، فإنه لم يهاجم في الحقيقة سوى تلك المتافيزيقا الدوجماطيقية التي عرفها ، ألا وهي ميتافيزيقا ليبنتس وفولف . ومن هنا فقد يكون من خطل الرأى أن نتصوّر أن النقد الكائتي للمتيافيزيقا يصدق على كل أشكال المتافيزيقا ، بما في ذلك ميتافيزيقا أرسطو ، والقديس توما الأكويني ، وابن سينا ، وأبير الكبير ، ودُنْس سكوت ، وغيرهم . والواقع أن النقد الكائتي لا ينسحب إلا على المذاهب الميتافيزيقية التي اصطنعت في تفكيرها المنهج الاستنباطي ، كالمذهب الديكارتي الذي اتخذ نقطة انطلاقه من بعض و الأفكار الفطرية و ( مثلاً ) . هذا إلى أن النقد الكائني قد قام على بعض الافتراضات الأولية التي سلم بها كائت تسليماً ، في حين أنها بتلك الافتراضات ، دون أن يُعتى نفسه بمناقشتها ، فذلك لأنه قد ورثها عن التقليد بتلك الافتراضات ، دون أن يُعتى نفسه بمناقشتها ، فذلك لأنه قد ورثها عن التقليد صحتها . وسنرى فيما بعد إلى أي حد كان وَضَعُ كائت لمشكلة المعرفة متأثرا بالتراث الفلسفي الذي انحدر إليه من أسلافه المباشرين وغير المباشريس ( بما فيهم الفلسفي الخاص الذي انحدر إليه من أسلافه المباشرين وغير المباشريس ( بما فيهم ديكارت ، وليبنتس ، وفولف . . . إنه ) .

ولو أننا عمدنا الآن إلى الكشف عن بعض تلك الافتراضات الأولية التى سلم بها كانت تسليما ، لوجدنا على رأسها فهمه لطبيعة و العقل » ، وتصوره لمفهوم و المعقولية » . وآية ذلك أن كانت قد افترض أننا نستطيع أن نقوم بنقد العقل ، قبل القيام بعملية استخدامه بطريقة فعلية ، وكأن العقل مجرد عضو نستطيع أن نقوم بتشريحه ، في استقلال تام عن نشاطه الوظيفي أو فاعليته الحقيقية . وفات كانت أن النقد الصحيح للعقل إنما هو ذلك الذي يكون بمثابة تأمل للنشاط الذهني أثناء قيامه بوظائفه ، أو خلال ممارسته لفاعليته . والواقع أن العقل لا يمثل موضوعاً نتحلله ، أو شيئا نشرحه ، بل هو فاعلية تمارس ، أو نشاط ذهني ندرك عن طريقه ما هو موجود في الواقع . وبهذا المعنى يمكننا أن نقول إن فعل الذهن ( أو العقل ) يمثل علاقة حية ، فلا موضع للنظر إلى و العقل » باعتباره و عضوًا » ، لأننا عندئذ نقطع الوشائج التي تربط مورة من صور الترابط ، أعني أنها علاقة . والظاهر أن كانت قد ارتكب بالنسبة إلى الحركة بود فعل المعرفة فعل المعرفة بنفس الخطأ الذي ارتكبه قديماً زينون الإيلى بالنسبة إلى الحركة بو وعلى وجه فعل المعرفة بنفس الخطأ الذي ارتكبه قديماً زينون الإيلى بالنسبة إلى الحركة وكا أننا نواصل التنفس ، ونستمر في عمليات الحضم والتمثل ، دون أن نعرف حلى وجه أننا نواصل التنفس ، ونستمر في عمليات الحضم والتمثل ، دون أن نعرف حلى وجه

التحديد \_ ماذا عسى أن يكون التنفس ، أو كيف يكون الهضم أو التمثل ممكناً ، فكذلك لا بدلنا من أن نستمر في عملية المعرفة ، دون أن نكون قد عرفنا ماذا عسى أن تكون طبيعة العقل . وقد يكون فعل المعرفة ــ بالنسبة إلينا ــ فعلا عجيباً لا يقل غموضاً أو إعجازاً عن فعل الحياة ، ولكن ليس من حقنا أن نتوقف عن ممارسة نشاطنا الذهني بدعوى أنه لا بدلنا ــ بادئ ذي بدء ــ من القيام بنقد أوَّل لملكة العقل! وربما كان الحَطأُ الأكبر الذي وقع فيه كانْت أنه نظر إلى « العقل » على أنه ملكة أولية à'priori جاهزة ، أو معدة من ذي قبل ، في حين أن ، العقل ، ليس عضواً أو شيئاً يقبل المعرفة بطريقةٍ أولية سابقة على تجربة ، بل هو نشاط فعَّال ، أو ممارسة حية ، لا تُغْهِم إلاَّ من خلال احتكاكها المستمر بعالم الواقع أو دائرة التجربة . ولعلُّ هذا هو السببُ في أنَّ مفهوم « المعقولية ؛ عند كائت قد بقى مفهوماً ناقصاً قاصراً : لأن « المعقولية ؛ لا تتحدُّد بطريقة أولية ، صورية ، بل هي تتحدّد من خلال علاقة العقل بالواقع ، أو صلة الذهن بالتجربة . وحيها أفاض بعض الفلاسفة ــ وعلى رأسهم برجسون ــ ، وبعض علماء النفس ــ وفي مقدمتهم منكوفسكي Minkovski ــ في الحديث عن المعقولية باعتبارها « دالة الواقع » : la fonction du réel ، فإنهم كانوا يعنون بذلك أن المعقولية الحقيقية هي تلك التي تحترم الواقع ، وتتحدد بمقتضى علاقتها بالتجربة . وهذا ما فطن إليه أرسطو من قديم الزمان حينها أواد للفلسفة أن تنطلق من التجربة ، لكي تعمد من بعد إلى تحليل المعطيات التجريبية ، حتى تتعقُّلها على نحو سَلم ، دون أن تضع أي حدّ أمام عملية ( التعقل ٥ ) طالما كانت نقطة انطلاقها هي ما تقدّمه لها التجربة .

وربما كان في استطاعتنا أيضا أن نقول إن من بين الافتراضات العديدة التي صدرت عنها الفلسفة النقدية فهم كانت الخاص للميتافيزيقا باعتبارها و خروجاً عن دائرة التجربة ، و و تطبيقاً لاستعمال العقل خارج نطاق التجربة ، و و امتداداً بالمعرفة البشرية إلى ما وراء كل حدود التجربة الممكنة ، و و استدلالا ننتزع فيه من العقل كل مادة ، وكل عون يجيئه من قبل التجربة » ، و و تعالياً تامًا على كل ما نقدمه لنا التجربة من معلومات ، . . إلى آخر تلك التعبيرات التي كثيراً ما نلتقي بها في المقدمتين اللتين صدَّر بهما كانت لكتابه ، نقد العقل الخالص ، وقد سبق لنا أن قلنا إن الفكرة التي كونها كانت لنفسه عن الميتافيزيقا ، لم تكن تنفق إلا مع تلك المذاهب المنالية ، كونها كانت التي عرفها في عصره ، ألا وهي المذاهب الميتافيزيقية التي ركبها أصحابها بطريقة أولية ( أو قبلية ) ، لا في استقلال عن التجربة فحسب ، بل إلى جانب التجربة بطريقة أولية ( أو قبلية ) ، لا في استقلال عن التجربة فحسب ، بل إلى جانب التجربة

أيضاً . ولئن يكن النقد الكائني على حق ، حين نكون بصدد أمثال هذه المذاهب المتافيزيقية الأولية ــ كما أسلفنا \_ إلاّ أنه بجانب الصواب حتما ، حين نكون بصدد مذاهب ميتافيزيقية أخرى ترفض منذ البداية القيام بمجموعة من الاستنباطات العقلية انطلاقاً من مبادئ سابقة قدتم وضعها بطريقة أولية (قبلية). والحق أن أصحاب هذه المذاهب لا يريدون أن يخرجوا من نطاق التجربة ، أو أن يتحاموا بأنفسهم عن المعطيات التجريبية ، فلا موضع لاتهامهم بأنهم يشبهون الطير الذي قد يتوهم أنه يستطيع أن يطير على نحو أفضل لو لم يكن يجد تحت جناحيه مقاومة الهواء! وإنما كل ما يريده أصحاب هذه المذاهب هو الارتكاز على التجربة ، والعمل على اكتشاف عالم التجربة بكافة الوسائل التي يجدها المرء بين يديه ، من أجل الوصول إلى معرفة هذا العالم على أحسن وجه ممكن . وهذا ما فعله ( مثلاً ) كل من أرسطو قديما ، وبرجسون حديثاً ، حينما حاول كل منهما أن يتعقل الواقع ، على نحو ما هو معطَّى لنا في صميم تجربتنا ، ماضياً في هذه المهمة حتى النهاية ، محاولاً ــ دائماً ــ الإجابة على ما يقدمه لنا الواقع من مشكلات عقلية . فلم يكن رائد هؤ لاء الفلاسفة المتافيز يقيين أن يضيفوا أي شيء كائنا ما كان إلى الواقع ، بل كان رائدهم أن يكتشفوا ما « يتضمنـ » الواقـع ، ومما « يستلزمه » ، وما « يفترضه » ، وما « يتطلبه » ، وما « يقتضيه ٥ لكي يكون ما هو كائنه ، وما « يكمن » فيه ، وما « يعمل » عمله باستمرار في باطنه … إلخ . ولعلُّ هذا هو السبب في أن دعاة هذه النزعة الميتافيزيقية التجريبية قد رحبوا دائماً بالعلم ، خصوصاً في صورته المعاصرة التي تؤمن بقيمة العقل , والواقع أننا لو نظرنا إلى العلوم الوضعية الحديثة ، لما وجدنا لديها أي شكل من أشكال النزعة الارتيابية ، أو أي ميل نحو الاتجاه اللاعقلاني . وآية ذلك أن العالم الذي يتخذ نقطة انطلاقه من التجربة ، يجد في نفسه من الجرأة ما يستطيع معه أن يستبق التجربة ؟ ثم لا تلبث التجربة أن تجيء مؤيدة له في توقعاته المسبقة . ومعنى هذا أن ﴿ العلم ﴾ ـــ في صورته المعاصرة ـــ قد أصبح بعيداً كل البعد عن التصور التجريبي المحض للعلم . صحيح أن العلم الحديث ينطلق من المعطيات التجريبية ، لكي لا يلبث أن يرتد إليها باستمرار ، ولكنه في الوقت نفسه علم « عقلانی ؛ ، دون أن يكون ذلك على الطريقة الديكارتية التي كانت تتوهم إمكان استخلاص ( أو استنباط ) الفيزياء من الميتافيزيقا ، بل على الطريقة الأرسططاليسية التي ترى في العلم عملا مشتركا يقوم به كل من ( العقل ) و ( التجربة ) .

ونحن لا ننكر أن كائت قد انطلق \_ في وضعه للمشكّلة النقدية \_ من إيمانه بالعلم ،

وثقته باليقين العلمي ، ولكننا نلاحظ ــ مع ذلك ــ أن فهم كانت للعلم قد جاء متأثر ا ببعض التصورات الفلسفية التي كانت سائدة في عصره ، كما يظهر بوضوح من تصوّر كانت لمبدأ العلية باعتباره مبدأ تأليفيا أوليا ، لا مجرد مبدأ تحليلتي . ونحن نعرف كيف أن الكثير من الفلاسفة قد شكوا في إمكان فيام أحكام تأليفية ( تركيبية ) أولية apriori ، بُعجة أنه ليس ثمة فكرة واحدة من أفكارنا لا ترجع عناصرها إلى العالم المحسوس ، أو لا تستمدّ مكوّ ناتها من صمم التجربة . ومن هنا فقد لقيت نظرية كانت في « الأحكام التأليفية الأولية ، معارضة شديدة من جانب الكثير من الفلاسفة المحدثين و المعاصرين، خصوصاً من بين جماعة الباحثين المتأثرين بأرسطو والقديس توما الأكوبنـي (١) . وفضلا عن ذلك ، فقد جاء فهم كانت للعلية فهما ناقصاً قاصراً : لأنه حذا حذو هيوم ف ردّه للعلية إلى مسألة « التعاقب في الزمان » ، وكأن علاقة السبّبيَّة هي مجرد علاقة بين « قبل » و « بعد » . و فات كانت أن ؛ العلية ؛ شيء آخر مختلف تمام الاختلاف عن هذا ﴿ التعاقب الزمني ﴾ الذي وسمه فيلسوفنا بطابع الضرورة . والواقع أن كائت قد ساير هيوم في تصوّره الخارجي extrinséciste للعلية ، فاقتصر على النظر إلى الظواهر ﴿ من الخارج ﴾ ، دون أن يقوم بأي تحليل علمي ، باطنّي ، من أجل فهم تلك الظواهر فهماً وجوديًّا عميقاً ، أعني بالوقوف على مبرّرات وجودها raisons d'être . وحينا زعم هيوم أن شروق الشمس غداً ، واستحالة تنفُّس الإنسان في الماء ، وانفجار المواد المفرقعة ، واحتياج الإنسان إلى الخبز في غذائه : هي جميعاً مجرد وقائع ليس علينا سوى أن نلاحظها ، فإنَّه لم يفطن إلى أن مهمة التحليل العلمي إنما تنحصر ـــ على وجه التحديد ... في العمل على فهم تلك الظواهر فهماً عميقاً . ولا شاك أن تصور هيوم للظواهر على نحو خارجي محض هو الذي حال بينه وبين فهم علاقة العلية الواقعية التي تربط الظواهر بعضها ببعض . ومن هنا فقد بدت الظواهر لهيوم مجرد a علاقات خارجية ۽ لا سبيل إلى فهم أسبابها الدفينة : لأن الفيلسوف الإنجليزي لم يشأ لنفسه أن يقوم بأي جهد علمي تحليلي ، في سبيل تعمّق مضمون الظواهر ، دون الاقتصار على النظر إليها ٥ من الخارج ٥ نظرة المتفرّج المتأمّل ذي العيان السطحيّ العابر ! وحسبنا أن نعود إلى الكثير من الأمثلة التي ضربها لنا هيوم في كتابه ؛ بحث في الفهم البشري ، ، لكي نتحقق من أنه لم يَرَ في العلية سوى عملية تعاقب زمني ، تخلو تماماً من كل ضرورة

R. Jolivet : « Traité de Philosophie », t. III., Lyon, 1960, p. 135.

باطنية ، لمجرد أن الملاحظة لا تظهرنا على و وجود ، قوة تنتقل من العلة إلى المعلول ، فتكون هي المسئولة عن حدوث الظاهرة ! وغنى عن البيان أن كل من يقتصر على النظر إلى الظواهر الطبيعية من الخارج ، لا بد من أن يجد نفسه عاجزاً عن فهم كيفياتها الحقيقية ، وبالتالى فإنه لن يستطيع الوصول إلى معرفة ، الآثار ، أو المعلولات ، التي لا بد بالضرورة من أن تترتب عليها . وهكذا نرى أن كائت قد جانب الصواب حين ساير هيوم في فهمه لمبدأ العلية لأن هذا الفهم الخارجي المحض لا يتفق في شيء مع ما يتطلبه التحليل العلمي الدقيق للعلاقات الدفينة القائمة بين الظواهر الطبيعية . ولا عَناءَ فيما من أن مبدأ العلية مبدأ تحليلي أولى : لأنه ليس في وسع العقل ، ولا التجربة ، أن يمدنا بالوسيلة اللازمة للقيام بعملية الضبط أو المراجعة ، ومن ثم فإن الحكم التأليفي الأولى لا بد من أن يظل ـ على عد قول البعض \_ مجرّد ، حكم ، أعمى عدوياه (١) .

وهنا قد يحق لنا أن نتساءل \_ مع الكثير من النقاد \_ فنقول: أمن الحق أن هناك بالفعل أحكاماً أولية تأليفية ( أو تركيبية ) ؟... إننا نعرف \_ بطبيعة الحال \_ أن النقد الكائتي \_ بأسره \_ يرتكز على التسليم بوجود أحكام تأليفية أولية ، ولكن هذه المسلمة التي استند إليها كائت في إقامة صرح نظريته في المعرفة ، قد وُضِعَتْ موضع الشك من جانب الكثير من الباحثين . صحيح أن بعض المناطقة المحدثين قد ساير واكائت في القول بوجود و أحكام تحليلية ، ألا وهي تلك الأحكام التي يكون المحمول فيها متضمنا مند البداية في الموضوع ، على غرار القضية القائلة بأن اهي ا ، ولكن الكثير من الباحثين قد فلوا ينظرون إلى أمثال هذه القضايا \_ على نحو ماكان يفعل المدرسيون \_ على أنها مجرد في قضايا زائفة ، أو و أشباه قضايا ، والحق أن الأحكام التحليلية إنما هي تلك الأحكام التي يكون فيها التأليف بين المحمول والموضوع ضروريًا ، بحكم ما يتطلبه الشي ، ( أو التي هي من قبيل تحصيل الحاصل ) ، فقد وجد نفسه مضطراً إلى اعتبار شتى الأحكام الأخرى الضرورية ( مثل القضية القائلة بأن ٧ + ٥ = ٢ ١ ، أو القضية القائلة بأن لكل ما يشرع في الوجود علة أو سبباً ) مجرد أحكام تأليفية أولية ، بمعني أنها عبارة عن تأليفات ( أو تركيبات ) تحققت خارج نطاق التجربة ؛ الأمر الذي حدا بكائت

C. Tresmontant: « Comment se pose aujourd' hui le problème de (1) L'existence de Dieu.», Paris, Seuil, 1971, -pp, 60-61.

إلى وضع نظريته الخاصة فى الصور الأولية للحساسية والذهن . وهكذا يتبين لنا أن نظرية كانت فى الصور الأولية تستند إلى فرض مسبَّق خلطئ ، ألا وهو القول بوجود أحكام تأليفية أولية مزعومة !

ثم إننا تلاحظ \_ من جهة أخرى \_ أن كانت قد انطلق \_ في حله للمشكلة النقدية ــ من مذهب خاص في « التصوّر » أو « المعنى الكلي » ، ألا و هو المذهب الاسمى الذي دعا إليه في العصور الوسطى أوكَّام Occam . ونحن نعرف أن هــذا تجاه الاسمى أو التصوري كان ينسب إلى الكليات وجوداً ذاتيا باعتبارها « أسماء » أو مجرد « تصورات » قائمة في ذهننا فقط ، دون أن يكون لها أي وجود حقيقي أو موضوعي في العالم الخارجي . وحينها قال كانت بأن « التصوّر » ، أولى أولية مطلقة ، وأنه ليس مستمدًّا من التجربة بأي حال من الأحوال ، فإنه قد نحا بذلك منحيٌّ اسميا محضاً في فهمه للكليات أو التصورات . ولا غرو ، فقد ذهب كانت إلى أن أي نجريد يقوم به العقل في نطاق المحسوس لا يمكن أن يوصلنا إلى تصورات تعدو مستوى المعرفة الحسية ، لأننا مهما ارتفعنا في سلَّم التجريد ، بل مهما أو غلنا في هذه العملية إلى غير ما حد ، فإننا لن نصل إلا إلى تصورات حسية ( أو مجرد صور محسوسة images ) . وواضح من هذا الزعم أننا هنا بإزاء ﴿ مصادرة على المطلوب الأول ﴿ : لأنا ننكر من جهة إمكّانية قيام أى تجريد ميتافيزيقي ( أو حدس عقلي ) ، ثم نعود فنڤرر من جهة أخرى أن أي تجريد نقوم به في دائرة المحسوس لن يوصلنا بالتالي إلا إلى محسوس، في حين أن المشكلة الأصلية \_ على وجه التحديد \_ إنما تنحصر في معرفة السبب الذي من أجله لا تستطيع التجربة أن تمدنا بتعميمات تكون مشتقة من صميم الواقع التجريبي بما فيه من صور حسية . ومعنى هذا أن النقد الكائتي \_ بأسره \_ يرتكز على هذه المصادرة الأولية التي أدت بفيلسو فنا إلى اتمييز بين أحكام تحليلية وأخرى تركيبية (أو تأليفية) أولية (١).

وقد يكون من الطريف ــ في هذا الصدد ــ أن نشير إلى المحاولة التي قام بها أحد الباحثين المعاصرين ــ ألا وهو الأستاذ جان فال Jean Wahl ــ من أجل العمل على استخراج المصادرات الضمنية التي استند إليها الفكر الكائتي ، خصوصاً في المجال الإبستمولوجي . وهنا نجد هذا الباحث يضع على قمة تلك المصادرات الافتراض الكائتي القائل باستحالة قيام حدس عقلي ، مؤكدا أن معظم الفلاسفة اللاحقين على

Cf Jolivet: « Traité de Philosophie », t. III., 1960, pp. 153-154.

كانت قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى رفض هذا الافتراض باعتباره مسلَّمة خاطئة لا موجب للأخذ بها . ثم هناك ثانياً سفيما يقول چان فال التفرقة التي أقامها كانت بين الظواهر ؟ و الأشياء في ذاتها ؟ ، مستندا في ذلك إلى الزعم بأنه مسادام ثمة «ظواهر » ، فلا بد بالضرورة من أن تكون هناك ( أشياء في ذاتها » . ومن الواضح أن هذه التفرقة — كما أسلفنا ، وكما يقرر أيضاً چان فال — تقوم على تطبيق غير مشروع لمبدأ العلية الذي لا ينسحب إلا على عالم التجربة ( مثله في ذلك كمثل سائر مقولات الفهم ) . ثم هناك — ثالثاً — تلك التفرقة المعروفة التي أقامها كانت بين « الصورة » و المادة » ، وهده أيضاً — في رأى فال — تفرقة خاطئة قد عملت نظرية الجشطلت الحديثة على تشكيكنا في قيمتها .

وأما إذا انتقلنا إلى تفاصيل الفلسفة الكائتية \_ فيما يقول فال \_ فإننا سنجد أن كانْت قد التجأ ـ في وضعه لقائمة المقولات \_ إلى التقسيم الأرسططالي للأحكام ، وإن يكن عدَّل منه في بعض المواضع . والمتأمل في القائمة الكائنية للمقولات لا يسعه سوى أن يتساءل: أكان من الضروريّ لكانت أن يتقبل من أرسطو تصييفه للمقولات على هذا النحو ؟ بل أكان لزاماً على كانت أن يأخذ بنظرة أرسطو إلى القضية باعتبارها عملية ربط لموضوع بمحمول ؟ ألم يكن في وسع كائت أن يدخل في اعتباره وجود أنواع أخرى من القضايا ( كقضايا « الوضع » position مثلاً ، أو كالقضايسا اللاشخصية ) لا ترتد في شكلها إلى الصورة التقليدية للحكم ؟... ويمضى فال إلى حدّ أبعد من ذلك فيقول إن من الممكن أيضاً أن نثير الكثير من الشكوك حول إمكانية تقسم الأحكام إلى أحكام تحليلية وأخرى تركيبية (أو تأليفية). وآية ذلك أننا نستطيع أن نقولً \_ بمعنى من المعانى \_ إن كل حكم لا بد من أن يكون تركيبيا ( أو تأليفيا ) ، كما أننا نستطيع أيضًا أن نقول مع ليبنتس ( أو على الأقل مع بعض أصحاب النظريسات الرياضية ) إن كل حكم هو ــ بمعنى ما من المعانى ــ حكم تحليلتى . وأما رسل فقد لاحظ ... من جانبه ... أنه ليس أمعن في الخطأ من القول بوجود أحكام تأليفية وأولية معاً : لأنه إذا كان الحكم تأليفيا فإنه لن يكون ــ ولا يمكن أن يكون ــ أوليا في الآن نفسه . ولهذا فقد ذهب رسل إلى أن الأحكام التأليفية الأولية هي محض خرافة من خرافات الفكر الكائتي ! و فضلاً عن ذلك ، فإن هناك اعتراضات كثيرة يمكن أن توجّه إلى الطريقة التي اتبعها كائت في استنباطه الترنسندنتالي للمقولات : لأن كائت لم يبين لنا كيف يمكن تطبيق هذه المقولات على الكثرة الحسية التي تتسم بطابع الاختلاط واللاتحدد. هذا إلى أن ما قاله كانت عن التماثل الثانى من ﴿ تماثلات التجربة ﴾ لا يخلو من تسليم ضمنى بوجود شيء مستقل تمام الاستقلال عن الفكر. ولا شك أيضاً أن كانت حين أعطى مكان الصدارة لنظرية المعرفة ، فإنه قد نسى أو تناسى أن كل مذهب إبستمولوجي يفترض ضمناً مذهباً أو نطولوجياً معيناً ، كا يظهر بوضوح مسن الافتراضات الأولية التي قامت عليها فلسفة كانت النقدية في مجال ﴿ نظرية المعرفة و (١) م

ونحن نعرف كيف أن كاثت قد ثار دائماً ـ وبكل شدّة ـ على كل اتهام له بالمثالية الذاتية ، ولكننا نجده ــ مع ذلك ــ يستهدف لهذا الاتهام ــ من جديد ــ على يد بعض النُّقَّاد المحدثين ، وعلى رأسهم الفيلسوف الألماني المعاصر نيقزلاي هارتمان ( ١٨٨٢ ـــ · ١٩٥٠ ) . وعلى الرغم من أن هارتمان نفسه قد وقع تحت تأثير ؛ الكائنية الجديدة ؛ ، إلاَّ أننا نراه يأخذ على كانْت نزعته الذاتية المتطرفة ، خصوصاً وأن كانْت قد عمد إلى التوحيد بين كل من « الـذات » و « المبـدأ » Le principle من جهــة ، وكل مــن « الموضوع » و « الحقيقة العيبية » concrectum من جهة أخرى ، في حين أننا هنا بإزاء مجموعتين تمتن هن ( المتقابلات ) ، قد لا يكون ثمة موضع لنتوحيد بينهما . ومعنى هذا \_ فيما يقول هارتمان \_ أن كانت قد أقام ضرباً من التعارض بين « الذات » باعتبارها مبدأ من جهة ، وبين « الموضوع » باعتباره حقيقة عيبية من جهة أخرى ، في حين أنه قد تكون للذات حقيقتها العينية ﴿ أَلَا وَهِي الْتَمْثَلَاتِ ﴾ ، كما أنه قد يكون للموضوع مبادئه ( ألا وهي القوانين التي تجهلها الذات ) . وتبعأ لذلك فإن هناك ـــ في رأي هارتمان ــ نوعين من المبادئ ، و نوعين من الحقائق العينية ، و لكن النزعة الذاتية المتطرفة عاجزة عن إدراك الازدواج القائم بينهما ، لأنها نزعة تبسيطية لا ترى وجه الخلاف القائم بين هذين النوعين ، ومن ثم فإنها تجعل من ؛ الدات ؛ وحدها « عالم المبادئ ﴾ . وفضلا عن ذلك فإن المثالية الكائنية قد وقعت في خطأ بالغ حين توهمت أن للموضوع نفسه ـــ لا لمجرد معرفتنا بالموضوع ــ مبادئه الكامنة في الدّات . وهارتمان يرى أن منشأ هذا الخطأ إنما يكمن في تناسى المشكلة الأو نطولوحية نفسها لحساب « نظرية المعرفة » . وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه معظم النظريات الابستمولوجية في ا القرن التاسع عشر حين استخلصت من الطابع الأولى للمقولات ، الحكم بأن لمعرفتنا

Jean Wahl: « Traité de Métaphysique », Payot, 1953. p. 424.

بالمقولات أيضاً مثل هذا الطابع الأولى . ومن هنا فقد ذهب أصحاب هذه النظريات إلى القول بأن شروط و الأولى و تدرك هي الأخرى و أوليا و . وهذا هو منشأ تلك النزعة الأولانية apriorisme التي زعم أصحابها أن معرفة المقولات سابقة على معرفة الموضوعات . وقصارى القول في فيما يقرر هارتمان أنه ليس ما يبرر الظن بأن شروط المعرفة لا بد من أن تكون هي نفسها معروفة . صحيح أن هناك معرفة أولية ، ولكن هذا لا يعني أن تكون شروط المعرفة نفسها معارف ، وبالتالي فلا موضع للتسليم بالطابع الأولى للمقولات ، أو ما يطلق عليه هارتمان اسم و الأولانية المقولية ، المواتف المو

وأما في مجال الأخلاق ، فإن هارتمان ــ كما لاحظنا في موضع آخر ـــ يأخذ على كائت أنه قد وحَّد بين ما هو ﴿ أُولَى ﴾ من جهة ، وما هو ؛ عقلي ﴾ من جهة أخرى ، وبين ما هو و لحقى ، أو و بعدي aposteriori من جهة ، وما هو تجريبي أو « مادي ، من جهة أخرى ؛ وبذلك ارتكب خطأ منطقياً كبيراً ، لأنه أقام تطابقا بين معادلتين مختلفتين كل الاختلاف . وحجة هارتمان ـــ في هذا الصدد ـــ هي أنه ليس من الضروري أن يكون كل ما هو ﴿ أُولَى ﴾ أو ﴿ سبقي ﴾ صوريًّا ، كما أنه ليس من الضروري أن يكون كل ما هو ٥ بعدي ٥ أو ١ لحقى ٥ ماديًا . ومعنى هذا أنه ليس ما يمنع من أن يكون المبدأ الأخلاق \_ في آن واحد \_ مبدأ أوليا أو سبقيا ، مع كونه في الوقت نفسه مبدأ ماديا أو مبدأ ذا مضمون . وبعبارة أخرى يقرر هارتمان أن المبدأ الأخلاق يملك ( مادة » أو ١ مضمونا ، دون أن يكون في ذلك ما يطعن في طابعه الأولى ، أو ، السبقى ، . وليس من الضروري لكل تحديد مادِّي للإرادة ( أعنى لكل تحديد لمضمون الإرادة ) أن يكون تحديداً طبيعيا أو تجريبياً صرفاً . وحينا وحُّد كائت بين ( ما هو أولى ٤ من جهة ، و ( ما هو صورى ٤ من جهة أخرى ، فإنه لم يكن يتصور إمكان قيام ٥ مادة ، أو « مضمون ، يصح اعتباره في الوقت نفسه ٥ أوليا ، أو ٩ سابقا على التجربة ٤ ، في حين أن هارتمان يرى في ١ القيم الأخلاقية ١ ــ سواء أكانت مادية أم صورية \_ مبادئ أولية ، كلية ، عامة ، سابقة على التجربة (٢) .

وليس يعنينا ـ. في هذا المقام ــ أن نتعرض بالتفصيل لنقد هارتمان للفلسفة الأخلاقية

Cf. Jean Wahl: « Traité de Métaphysique », p. 425. (1)

N. Hartmann: «Ethics», vol. I, ch XII, Critique of Formalism, pp. 168-170. (Y)

عند كانت ( فذلك ما بسطناه بالتفصيل في موضع آخر ) (١) ، وإنما حسبنا هنا أن نقول أن فهم كانت ( للأولى ) Apriori سواء في مجال المعرفة أم في مجال الأخلاق ــ قد استهدف للكثير من الانتقادات ، خصوصاً من جانب هارتمان الذي لم يجد مبرِّرُ اللخلط بين ( الأولانية » و ( الصورية » . وإذا كانت نزعة كائت العقلانية قد أملت عليه القول بضرورة إرجاع و الأوامر الأخلاقية » إلى ( الذات » أو ( العقل ــ حتى تكون مبادئ كلية ، عامة ، أولية ، ضرورية ــ فإن الكثير من فلاسفة الأخلاق قد ظلوا يتساءلون عما إذا كان من الضروري التوحيد بين ( الأولى » و ( اللذاتى » ( أو العقلي ) ، أو ما إذا كان هذا التوحيد مجرد تورط منطقي ليس ما يبرره . ولعل هذا ما انتهى إليه كل من ماكس شلر ونيقولاي هارتمان حينا ذَهَبَا إلى أن الأخلاق لا تقوم أو لا التهي إليه كل من ماكس شلر ونيقولاي هارتمان حينا ذَهَبَا إلى أن الأخلاق لا تقوم أو لا بالقيم » . فليس من العسير على الباحث الفلسفي ــ فيما يقول أمثال هؤ لاء الباحثين ــ وبالذات على أي معرفة أخلاقية » من مثل هذا الوجدان الأولى بالقيم ، ومن ثم فإنه ليس ما يمكن تصور قيام أخلاق مادية ( لا مجرد صورية ) يكون موضعها هو مالقيم ، على العكس مما توهم كائت حين ربط الأخلاق كلها بمفهوم القانون . الصوري الحض .

والحق أننا لو أنعمنا النظر إلى الفلسفة الكائتية ... سواء أكان ذلك في مجال العقل النظرى أم في مجال العقل العملى ... لوجدنا أن ثمة أفكاراً أساسية تلعب فيها دوراً هاما ، كفكرة العلاقة ، وفكرة الوظيفة ، وفكرة القاعدة ، وفكرة القانون ... إلى . ولنضرب بذلك مثلا فنقول إن الطبيعة ... في نظر كائت ... تمثل نظاماً أو نسقاً من القوانين ، ولكن العقل البشرى هو الذي يقوم بمهمة تنظيم هذا النسق . وعلى الرغم من أن الإنسان ... في رأى كائت ... لا يزيد عن كونه مخلوقاً متناهبا ، إلا أنه يبدو في وسط هذا الكون المحدود بمثابة السيد الآمر ، أو هو على الأصح ذلك المواطن الأكبر الذي يقوم عقله بعملية تركيب عالم الوقائع . وقد لا يكون كائت فيلسوفاً دو جماطيقيا ( على طريقة العقلانيين الموجماطيقيين ) : فإن من الواضح أنه أرجع كل شيء إلى مجموعة من طريقة العقلانيين الموجماطيقيين ) : فإن من الواضح أنه أرجع كل شيء إلى مجموعة من العلاقات ، فضلا عن أنه قد بدا نسبيا حينا قال باستحالة إدراك المطلق ( على الأقل في مجال العقل النظرى ) ، ولكنه مع ذلك قد عاد فاقترب من العقلانية الموجماطيقية حينا

<sup>(</sup>١) ارجع إلى كتابنا و المشكلة الخلقية ٤ ، القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٦٩ ص ٢٠٦ ــ ٢٠٩

أقام ضرباً من التوحيد بين العقل البشرى والمبدأ العقلي بصفة عامة ، وحينها تصور أنه في إمكان العقل البشري أن يجعل من التجربة كلا موحداً قابلا للفهم ... إلخ .

#### \* \* \*

أما بعد ، فإن الفلسفة ــ كائناً ما كان منهجها ، وأيًّا ما كان اتجاهها ـ جهد إنساني يقوم به عقل متناه من أجل إدراك الحقيقة اللامتناهية . ولقد شاء كائت أن يرد الإنسان إلى تواضعه الأصلى ، فثار على فلسفات الحكمة ــ أو المعرفة المطلقة ـ وانتصر لفلسفات الحدود ــ أو المعرفة النسبية ــ . ولئن يكن فيلسوفنا قد وافق التجربيين على القول بأنه ليس ثمة « معرفة مطلقة » يمكن أن يتعرف الإنسان من خلالها على ذاته ، أو أن يصل إلى تحقيق ذاته ، إلا أنه لم يذهب معهم إلى حد القول بأنه ليس ثمة مطلق على الإطلاق ، بل هو قد اقتصر على القول بأن المطلق موجود ، ولكنه لا يندرج تحت نطاق معرفتنا ! ولا شك أن كائت حين اهتم بإبراز « الوهم الترنسندنتالى » الذى طالما وقع الميتافيزيقيون ضحايا له ، فإنه لم يكن يريد من وراء ذلك سوى تنبيه الفلاسفة إلى الخطأ الجسيم الذى طالما تردوا فيه حين كانوا يحيلون نتاج أخيلتهم وتصوراتهم إلى « أفكار » أو « ماهيات » . ولكن كائت فم يكن في الوقت نفسه شكاكا أو لاأدريا ، فإنه كان أعرف الناس بقيمة العلم الرياضي ، ومتانة النتائج التي وصل إليها العلم الطبيعي ، ومن أم فإنه كان على يقين من قدرة العقل على معرفة بعض الأشياء ( بطريقة موضوعية ) . صحيح أن معرفة العلم ليست معرفة بالمطلق ، ولكنها على كل حال معرفة يقينية تعبر عن قدرة العقل على بلوغ ، الموضوعية » في دائرة الطواهر ( لا الأشياء في ذاتها ) .

وهكذا نرى أن كائت قدراًى أنه إذا أريد للتفلسف أن يكون عملية جادة ، فلا بدله من أن يتخذ نقطة انطلاقه من عملية « نقد العقل » ، من أجل استبفاء الفكر البشرى داخل حدوده المشروعة . وقد كان النقد الكائتي بمثابة فاتحة لعهد فلسفى جديد ، فرأينا الكثير من الفلاسفة المحدثين والمعاصرين يقصرون مُهمَّة العلسفة على عملية « إعادة بناء العقل » ، كما فعل هوسرل مثلا في كل فلسفته الفنومنولوجية . ولكن الكثير من الباحثين المعاصرين قد وجدوا في « العقلانية » الكائتية صورة ناقصة .. أو مشوهة .. من صور العقلانية ، لأنهم لم يريدوا أن يسايروا كائت في قوله بأن العقل عاجز .. ابتداء من تناول بعض المشكلات التي تفرض نفسها عليه ، بدعوى أن هذه المشكلات بطبيعتها فوق مستوى المعقولية الميسَّرة له ! وحجة هؤلاء .. في رفضهم للموقف الكائتي ... أنه ليس من حقنا أن نحده ابتداء ، أو أن نضع أولياً ، بعض الحدود أمام عملية الكائتي ... أنه ليس من حقنا أن نحده ابتداء ، أو أن نضع أولياً ، بعض الحدود أمام عملية

المعرفة البشرية ، بل حسبنا أن ندع العقل البشرى ينطلق في سماء مغامراته الذهنية ، لأننا لن نعرف إلا في نهاية هذه المخاطرة ، إلى أي حد تستطيع معرفتنا البشرية أن تمضى !.

ويبقى أن نتساءل: هل جانب كائت الصواب حين أراد للفلسفة أن تجىء على قد العقل البشرى ، بحيث تكون على صورة الإنسان و مثاله ، أم هو قد كان على حق حين دعا الإنسان إلى التفلسف كإنسان ، لا كإله ؟... يخيل إلينا أن ف « النقد الكائتى ، ضرباً من الحجر على العقل البشرى ، خصوصاً وأنه ليس من حق أحد أن يستخدم و العقل » من أجل وضع حد ـ أو حدود ـ أمام العقل البشرى ! أم يستخدم كائت العقل نفسه من أجل البرهنة على عجز العقل عن معرفة « الشيء في ذاته » ؟ وإذن أليس في هذا وحده ما يقطع بأن الثقة الطبيعية التي يضعها الإنسان في عقله ، لم تتزعزع حتى عند كائت ؟!

ومرة أخرى نقول:أليس من العبث أن يحاول الفيلسوف وضع « عقلانية » ضد العقل ؟!

[ تمت كتابة هذا التذبيل في الخامس والعشرين من سبتمبر سنة ١٩٧٢ ]

# مؤلفات كائت ومقالاته

۱۷٤٧ : آراء حول التقدير الصحيح للقوى الحية ، وفحص للأدلة التي استعان بها الأستاذ ليبنتس وغيره من علماء الميكانيكا بصدد هذا الخلاف .

١٧٥٤ : هل تعرضتِ الأرض لبعض التغيرات في دورانها حول محورها ؟

: هل تهرم الأرض ؟ دراسة من وجهة النظر الطبيعية .

١٧٥٥ : التاريخ العام للطبيعة ، ونظرية السماء : دراسة للنظام والأصل الميكانيكي
 للكون ، وفقا لمبادئ نيوتن .

: مخطط إجمالي لبعض تأملات حول النار .

: تفسير جديد للمبادئ الأولى للمعرفة الميتافيزيقية .

١٧٥٦ : المونادولوجيا الطبيعية ، مثال لاستعمال الميتافيزيقا بالاشتراك مع الهندسة في علم الطبيعة .

: في أسباب الزلازل أو اهتزازات الأرض.

: تاريخ ووصف لزلزال سنة ١٧٥٥ .

: ملاحظات جديدة حول تفسير نظرية الرياح .

۱۷۵۷ : برنامج محاضرات الجغرافية الطبيعية ، ويشمل دراسة للموضوع التالى : هل السبب في كون الرياح الغربية التي تهب على مناطقنا رطبة ، هو أنها تعبر بحراً كبيراً ؟

١٧٥٨ : تصور جديد للحركة والسكون .

١٧٥٩ : محاولة لتقديم بعض ملاحظات حول التفاؤل .

١٧٦٠ : خطرات حول موت السيد فونك قبل أوانه ، خطاب إلى السيدة والدته .

١٧٦٢ : حول البراعة الزائفة لأشكال القياس الأربعة .

١٧٦٣ : محاولة من أجل إدخال مفهوم الكميات ( أو التقدير ) السالبــة في الفلسفة .

: الأساس الوحيد الممكن للبرهنة على وجود الله .

١٧٦٤ : بحث في بداهة مبادئ العلم الإلمي والأخلاق.

- : مقال في أمراض الرأس .
- : ملاحظات حول الشعور بالجمال والجلال .
- ١٧٦٦ : أحلام راء ( واهم ) موضحة في ضوء أحلام الميتافيزيقا .
  - ١٧٦٨ : في الدعامة الأولى لاختلاف مناطق المكان .
  - ١٧٧٠ : في صورة ومبادئ العالم المحسوس والعالم المعقول.
    - ١٧٧٥ : في الفوارق بين السلالات البشرية .
      - ۱۷۷٦ : حول معهد دسو الخيري .
- ۱۷۸۱ : نقد العقل الخالص ( الطبعة الأولى ) ـــ وأما الطبعة الثانية فقد ظهرت سنة . ۱۷۸۷ .
  - ١٧٨٣ : مقدمات لكل ميتافيزيقا مقبلة يكون من حقها أن تتخذ صفة العلم .
     ١ ترجم إلى اللغة العربية )
    - : حول كتاب ؛ محاولة و مقدمة في نظرية الأخلاقُ ، لشولتس .
      - ١٧٨٤ : فكرة التاريخ الشامل من وجهة نظر عالمية .
      - : إجابة على السؤال الدائر حول حقيقة ٥ عصر التنوير ٥ .
  - ۱۷۸۵ : عرض وتلخيص لكتاب هردر : « خطرات حول فلسفة تساريخ الإنسانية » .
    - : حول براكين القمر.
    - : تعريف مفهوم « السلالة البشرية » .
    - : أسس ميتافيزيقا الأخلاق ( ترجم إلى اللغة العربية ) .
      - ١٧٨٦ : المبادئ الميتافيزيقية الأولى لعلم الطبيعة .
      - : افتراضات ظنية حول بداية تاريخ الإنسانية .
        - : ما هو معنى التوجيه في نطاق التفكير ؟
          - ١٧٨٨ : حول طب فلسفى للجسم .
            - : نقد العقل العملي .
            - ١٧٩٠ : نقد ملكة الحكم .
  - : حول اكتشاف خاص ُبكون بمقتضاه كل نقد جديد للعقل الخالص عديم الفائدة بالقياس إلى نقد آخر أقدم منه .
    - : حول التصوف ووسائل علاجه.

١٧٩١ : حول فشل كل محاولة فلسفية في مضمار ٩ علم الربوبية ١ .

: ما هى الخطوات الفعلية التي حققتها الميتافيزيقا فى تقدمها منذ عهد ليبنتس وفولف ؟

١٧٩٢ : حول الشر الأصلي ( الفصل الأول من كتاب الدين ) .

١٧٩٣ : الدين في حدود العقل الخالص .

: حولَ القولُ المشهورُ : « هذا حسن نظرياً ، ولكنه لا يساوى شيشاً عملياً »

١٧٩٤ : حول الفلسفة بصفة عامة .

: تأثير القمر على الجو .

: نهاية العالم .

١٧٩٥ : مشروع للسلام الدائم : محاولة فلسفية ( مترجم إلى العربية ) .

١٧٩٦ : حول نغمة ممتازة ظهرت أخيراً في عالم الفلسفة .

: حل خلاف رياضي نشأ عن سوء فهم .

: التنبؤ بقرب عقد معاهدة صلح دائم في عالم الفلسفة .

١٧٩٧ : المبادئ الميتافيزيقية الأولى لنظرية في الفضيلة .

: حول حق مزعوم للكذب رحمة بالإنسانية .

١٧٩٨ : حول صناعة الكتاب .

: تنازع الكليّات .

: الأنثروبولوجيا من وجهة نظر برجماتية .

١٨٠٠ : المنطق .

١٨٠٢ : الجغرافية الطبيعية .

١٨٠٣ : علم التربية .

#### ملاحظة:

نشرت بعد وفاة كانْت ( عام ١٨٠٤ ) بعض نصوص متفرقة لدروسه ورسائله ومحاضراته العامة تحت عنوان 3 صفحات متناثرة ٤ . وهناك طبعات ألمانية مشهورة لمؤلفات كانت كلها مجتمعة ، لعل أهمها طبعة الأكاديمية البروسية للعلوم والآداب ببرلين ( وهي في ١٩ جزءا ) ١٩٠٢ ــ ١٩٢٨ . وطبعة هارتنشتاين ( في عشرة أجزاء ) بليبزج ( ١٨٣٨ ـــ ١٨٣٩ ) . وطبعة روزنكرانتس ( في ١٢ جزءا ) بلمبــزج ( ١٨٣٨ ــ ١٨٤٢ ) ــ وهناك ترجمات فرنسية كثيرة لمعظم مؤلفات كانت ؛ لعل أدقها ترجمة جبلان التي اعتمدنا عليها في هذا الكتاب . وأما باللغة العربية ، فقد ظهر ت حتى الآن ترجمتان عربيتان جيدتيان لكتياب كانت الشهير : ٩ أسس ميتافيزيق الأُخَلاق ﴾ : الأولى منهما بقلم الأستاذ الدكتور محمد فتحى الشنيطي ( بيروت ) ١٩٧٠ ، ( الطبعة الثانية ) ، مع ترجمة لتعليقات الأستاذ دلبوس ، والأخرى بقلم الدكتور عبد الغفار مكاوى ، مراجعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى . وهناك مشروع أعلنت عنه عندنا في مصر وزارة الثقافة ، لترجمة أهم كتب كانت النقدية إلى اللغة العربية ، ضمن كتب المكتبة العربية التي يشرف على ترجمتها المجلس الأعلى للآداب والعلوم والفنون ، ولكن لم تطهر منها حتى الآن سوى ترجمة كتاب ٨ تــأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ﴿ ؛ سنة ٥٩٩٥ ﴿ وهي الترجمة الثانية التي سبق أن أشرنا إليها ﴾ . وقد قامت الدكتورة نازلي إسماعيل بترجمة ( التمهيدات لكل ميتافيزيقا مقبلة ... إلخ ) كَا قام الأستاذ الدكتور عثمان أمين بترجمة كتاب بونرو عن ( فلسفة كنُّط ) ، ١٩٧٢ ، وكذلك قدم لنا الدكتور محمود زيدان مؤلفاً عن (كُنْط وفلسفته النظرية) عام . 1979

# مراجع

[ تشتمل المكتبة العربية على آلاف المجلدات عن كانتُ ، والفلسفة النقدية ، والكائتيين ؛ ولكننا سنقتصر فيما يلى على ذكر أهم المراجع الإنجليزية والفرنسية التى تعرض أصحابها لدراسة آراء كانت فى المعرفة ، والوجود ، والأخلاق ، والدين ، والجمال ، مع الاهتمام بالمؤلفات الرئيسية ، وإغفال المقالات التى قد يصعب الحصول عليها ] .

- 1. V.Basch: "Essai Critique sur l'Esthétique de Kant", Vrin, 1927., N.E.
- 2. J. Benda: "The living Thoughts of Kant", Cassell. London, 1942.,
- 3. E. Boutroux: "La Philosophie de Kant", Paris, Vrin, 1926,
- 4. Cantecor: "Kant". Paris Alcan 1938.
- H. W. Cassirer: "A Commentary on Kant's Critique of Judgment", London. 1938.
- 6. A. Cresson: "Kant, sa vie, son Oeuvre", Paris P. U. F., 1955.
- 7. A. Cresson q "La Mora le de Kant. "Paris, Alcan, 2<sup>e</sup> èdition, 1904
- 8. R. Daval q "La Mètaphysique de Kant", Paris, P. U. F., 1953.
- 9. V. Delbos: "La Philosophie pratique de Kant", Paris, F. Alcan. 1905.
- 10. V. Delbos: "De Kant aux Post Kautiens.", Paris Aubier, 1941.
- 11. F. Evellin: "La Raison Pure et les antinomies", Paris, Alcan. 1907.
- A. C. Ewing: "A Short Commentary on Kant's Critique of Pure Reason", London, 1950.
- L. Goldmann: "La Communauté humaine et l'univers chez Kant", P. U. F.: 1948.
- M. Heidegger: "Kant et le Problème de la Métaphysique.", trad. franç., Gallimard, N. R. F., 1948.
- 15. S. Korner: "Kant".. London. Pelican Philosophy Series, Penguin. 1955.
- 16. P. Lachièze Rey: "L'Idéalisme Kantien." Paris Alcan, 1931.
- A. D. Lindsay: "The Philosophy of Kant.", London, Oxford University Press, 1913.

- R. A. C. Macmillan: "The Growning Phase of the Critical Philosophy.", London, 1912.
- 19. J. C. Meredith: "Kant's Critique of Aesthetic Judgment", Oxford Books, London, 1911.
- 20. H. J. Paton: "Kant's Metaphysics of Experience." 2 vol. London. 1936.
- 21. H. A. Prichard: "Kant's Theory of Knowledge", Oxford University Press 1909.
- 22. CH, Renouvier: "Critique de la doctrine de Kant", Paris, F. Alcan, 1906.
- 23. D. Ross: "Kant's Ethical Theory.", Oxford. Clarendon Press. 1954.
- 24. TH, Ruyssen: "Kant". Paris, F. Alcan. 1929.
- 25. F. Sartiaux: "Morale Kantienne et Morale Humaine." Paris, Alcan 1913.
- 26. C. Sentraul: "La Philosophie Religieuse de Kant", Bruxel. les, 1912.
- 27. A. H. Smith: "Kantian Studies.", Oxford. 1947.
- 28. A. E. Teale "Kantian Ethics.", Oxford, 1951.
- 29. J. Ward: "A Study of Kant", Cambridge. 1922,
- 30. J. Webb: "Kant's Philosophy of Religion.", Oxford, Clarendon Press., 1926.
- 31. T. Weldon: "Introduction to Kant's Critique of Pure Reason", Oxford, 1945.
- 32. G. T. Whitney & Bowers: "Heritage of Kant.", Princeton, 1962.

### مراجع أخرى حديثه عن كائت : ( أضيفت في الطبعة الثانية ــ عام ١٩٧٢ )

- Al-Azm (Sadik J.): « The Origin of Kant's Arguments in the Antinomies. », Oxford, Clarendon Press, 1972.
- Al-Azm (Sadik. J.): «Kant's Theory of Time»' New York, Philosophical Library, 1967.
- Alexandre (M.): « Lecture de Kant, » P. U. F. (Epiméthée), Paris, 1969.
   (Textes rassemblés et annotés par Gérard Granel.)
- Alquie (Ferdinand): « La Critique Kantienne de la Métaphysique. », Paris,
   P. U. F., Collection « SUP. », No 85, 1970.
- 5. Deleuze (Gilles): «La Philosophie Critique de Kant, » Paris, P. U. F. « SuP », No 59, 1967.
- La Croix (Jean): «Kant et le Kantisme, » Paris, P. U. F. Collection « Quesais - je? », No 1213, 1967.
- Sentroul (Ch.): «Kant et Aristote,» Louvain Paris, Mémoire couronné par la «Kantgesellschaft.», 1963.
- 8. Valansin (A.): « A travers la Métaphysique. Le Criticisme Kantien, paris, 1925, n. éd. 1972.
- 9. Vreneaux (R.): Les Sources cartésiennes et Kantiennes de l'Idéalisme Français », Paris 1936, n. éd. 1971.
- Vialatoux (Joseph): « La Morale de Kant », P. U. F. Collection. « SuP »,
   No 22, Paris, 1967 .. 2eéd.

# محتويات الكتاب

صفحة

### تصدير الطبعة الثانية: ٧ ــ ٩

الاهتهام بكائت فى السنوات الأخيرة ــ ثنائية الذات والموضوع أو الفكر والواقع فى فلسفة كائت حديثة صورية ؟ ــ ضرورة النظر إلى المذهب الكائتي على ضوء ما سبقه من فلسفات حديثة ــ موقف كائت من الحدس العقلى وعالم الظواهر ــ ضرورة وضع النقد الكائتي في ميزان النقد ــ الجديد في هذه الطبعة الثانية للكتاب .

### تصدير الطبعة الأولى : ١٠ ـــ ١٠

افتقار المكتبة العربية إلى كتاب عن 9 كائت ٧ ــ السبب في انصراف المشتغلين بالفلسفة عندنا عن دراسة الفلسفة النقدية ــ لابد من العودة إلى كائت نفسه . ــ ليس كائت فيلسوفاً معقدا غامض الفكر ــ كائت لا زال حيا في الفكر المعاصر ــ الاهتهام المتجدد الذي يلقاه كائت دليل على خصوبة الفلسفة النقدية ...

#### <u>مقـــدمة</u>

و نقد العقل و هو جوهر الكشف الكائتي ... ضرورة الالتجاء إلى محكمة النقد ... عناية كاثت بالمشكلة الميتافيزيقية ... المهمة المزدوجة للفلسفة النقدية ... الصلة بين العقل النظرى والعقل العملي ... بين العلم والاعتقاد ... موقف كائت من الميتافيزيقا ... الفارق بين الرياضيات وعلم ما بعد الطبيعة ... كائت بين التجريبية والقطعية ... تمسك كائت بكل من نيوتن وروسو ... تفكير كائت الموسوعي الهائل ... نزاهة كائت الفكرية ... الفلسفة النقدية ثورة فكرية كبرى .

# حِيَاةً كَالَتَ وِتطُورَةَ الروحي ٢٧ \_ ٤٥

ليست حياة الفيلسوف مجرد تاريخ لأفكاره ــ نقص المصادر اللازمة لمعرفة تطور كائت الروحى ــ معظم ما كتبه المؤرخون عن كانت هو أدخل فى باب الظــن والتخمين ، منه فى باب التحليل أو التأريخ ــ نشأة كائت فى بيئة مسيحية مشيعة بالنزعة

التقوية \_ تتلمده على يد شولتس ... دراساته في جامعة كونجسبر ج \_ اشتغاله بالتدريس \_ اتصاله بالحركة العلمية في بلاده \_ حياته البورجوازية المنتظمة \_ عمله في الجامعة كمحاضر \_ المرحلة الأولى من مراحل تطوره ( ١٧٥٥ - ١٧٦٩ ) \_ أهم إنتاجه في هذه الفترة \_ المرحلة السابقة على ظهور النقد \_ المرحلة الثانية من مراحل تطوره ( ١٧٦٩ - ١٧٨١ ) ظهور بحثه اللاتيني المشهور \_ المبدأ الكويرنيقي \_ ظهور الطبعة الأولى من نقد العقل الخالص ( سنة ١٧٨١ ) الثورة الفكرية التي أحدثها هذا الكتاب \_ اهتام كائت بالرد على ناقديه \_ المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطوره ( لكتاب \_ ١٧٨٢ - ١٠٨٠ ) ظهور و نقد العقل العملي ٤ سنة ١٧٨٨ \_ الربط بين العلم والأخلاق \_ ظهور و نقد ملكة الحكم ٤ ( سنة ١٧٩٠ ) \_ اهتام كائت بالكتابة في الدين \_ الملك فردريك وليام يصادر هذا الكتاب \_ كائت يكتب عن السلام العالمي \_ شيخوخة كائت ووفاته \_ السمات المميزة لشخصية كائت \_ نزاهته وميله إلى التساؤل \_ مناصرته للحرية والديموقراطية \_ إخلاصه لوطنه \_ إيمانه بالقانون الأخلاق \_ عبقريته الإنسانية .

### والفلسفة النقدية

### ٩ ــ نظرية المعرفة

صفحة

الفصل الأول: العلم الرياضي ٢٦ - ٥٨

١ \_ المشكلات النقدية الثلاث . ٢ \_ رفض الشك الديكار تى .

٣ ـــ بين التجربة والمعرفة الخالصة .

إلى الله عن الأحكام التحليلية والأحكام التجريبية .

الأحكام التركيبية الأولية في العلم .

٦ ــ التفرقة بين الحساسية والفهم . ٧ ــ المادة والصورة في المعرفة .

٨ ــ المكان والزمان باعتبارهما صورتى الحساسية .

٩ ــ قيام الرياضيات على صورتى المكان والزمان .

١ - نقد نظرية كائت في العلم الرياضي .

```
صفحة
۸۲ — ۹
```

### الفصل الثاني : العلم الطبيعي

١١ ــ هل يمكن قيام فيزياء بحتة ؟

١٢ ــ دور الفهم في تحويل الإدراك الحسى إلى تجربة .

١٣ ــ ملكة الفهم باعتبارها ملكة حكم.

١٤ ــ تحليل المقولات أو المعانى الأولية للذهن .

١ - الصلة بين قائمة الأحكام وقائمة المقولات .

١٦ ـ الاستنباط السورى للمقولات.

١٧ ـــ موضوعية العالم الخارجي .

١٨ ــ المخيلة باعتبارها الواسطة بين الحساسية والفهم .

١٩ ... الحتمية العلمية وقانون العلية .

٢٠ ــ مبادئ الفهم الخالص .

٢١ ــ التفرقة بين الظواهر والأشياء في ذاتها .

٢٢ \_ نقد نظرية كانت في المعرفة .

صفحة

### ٢ \_ مبحث الوجود

الفصل الثالث : الميتافيزيقا غير المشروعة ٨٣ ــ ١١٦

٢٢ ــ من المعرفة إلى الوجود . ٢٤ ــ العقل باعتباره ملكة المبادئ .

٥ ٢ ـــ الاستدلال باعتباره وظيفة العقل .

٢٦ ـــ أفكار العقل الثلاث : النفس ، والعالم ، والله .

٢٧ ــ أوهام علم النفس النظرى .

٢٨ ــ أوهام علم الكون النظرى . ٢٩ ــ نقائض العقل الخالص .

٣٠ ــ حل المتناقضات . ٣١ ــ علم اللاهوت العقلي .

٣٢ ــ نقد الدليل الوجودي . ٣٣ ــ نقد الدليل الكوني .

٣٤ ــ نقد الدليل الطبيعي الإلمي .

٣٥ ــ نظرة عامة إلى نقد كانت للميتافيزيقا .

صفحة

14. \_ 114

الفصل الرابع : الميتافيزيقا المشروعة

٣٦ ــ من التجربة إلى الشيء في ذاته .

٣٧ \_ و ظيفة الميتافيزيقا باعتبارها علماً نظرياً .

٣٨ ــ الميتافيزيقا من حيث هي معرفة تقوم 1 على الحدود ١ .

٣٩ \_ الميتافيزيقا من حيث هي ميل طبيعي .

٤ ــ الميتافيزيقا من حيث هي حاجة إلى ما وراء التجربة .

٤١ ــ المنهج التمثيل في المتافيزيقا . ٤٢ ــ القيمة العملية للميتافيزيقا .

٤٣ ــ من العقل النظري إلى العقل العمل .

### ٣\_ المشكلة الحلقية

صفحة

تحليل القانون الخلقي 107-171 الفصل الخامس :

٤٤ \_ نقد العقل العمل .

٥٤ \_ الإرادة الخيرة باعتبارها المبدأ الأخلاق .

٤٦ \_ معنى الواجب و خصائصه .

٤٧ ـــ الأو امر الشرطية والأوامر المطلقة .

٤٨ \_ قواعد الفعل الثلاث.

٤٩ ــ شرح هذه القواعد الثلاث بالأمثلة .

٥٠ ــ نقد نظرية كانت في الواجب

140-108

الفصل السادس: مصادرات العقل العمل

٥١ - من الواجب إلى الحرية الأخلاقية .

٢٥ \_ مبادئ العقل العمل الخالص .

٥٣ ــ من مفهوم الواجب إلى مفهوم الخير.

٤ ٥ ــ تناقض العقل العمل .

٥٥ \_ خلود النفس ووجود الله .... من الأخلاق إلى الدين .

٧٥ \_ نقد مذهب كانت في الأخلاق و الدير .

### ٤ \_ الفلسفة الجمالية

نقد الحكم الجمالي القصل السابع:

٨٥ \_ مكانة نقد الحكم في الفلسفة النقدية .

T11-177

٩٥ \_\_ الحكم الذوق وتحليل الجمال .

٦٠ \_ تحليل ( الجلال ) والحكم عليه .

٦١ سـ استنباط الأحكام الجمالية الصرفة .

٦٢ \_ الفائدتان الاجتاعية والأخلاقية للجمال.

٦٣ ــ دلالة الفن وصلته بالطبيعة .

٦٤ ـــ تقسم الفنون الجميلة . ٦٥ ــ جدل الحكم الجمالى .

٦٦ ــ نظرة عامة إلى مذهب كانت في الجمال والفن.

صفحة

## الفصل الثامن: نقد الحكم الغائي ٢١١ \_ ٢٢٩ \_

٦٩ ـ جدل الحكم الغائي . ٧٠ ـ الاستعمال المنهجي لمبدأ الغائية .

٧١ ــ نظرة عامة إلى نقد الحكم الغائي .

اخاتمة ٢٣٠

كائت الكويرنيقية هي في صميمها ثورة منهجية \_ هل كان فيلسوفنا \_ كا قال هيني كائت الكويرنيقية هي في صميمها ثورة منهجية \_ هل كان فيلسوفنا \_ كا قال هيني \_ : درجل الإرهاب الفكرى ، ؟ \_ الرد على هذا الاعتراض \_ الجانب الإيجابي في تفكير كائت \_ ثنائيات الفلسفة النقدية \_ كائت لم يخلط الأخلاق بالعلم \_ مشكلة القيم عند كائت \_ خصوبة الفكر القيم عند كائت \_ خصوبة الفكر الكائتي \_ النزعات الفلسفية التي صدرت عن كائت \_ خصوبة الفكر الكائتي \_ النزعات الكائتية الجديدة \_ وحدة الفلسفة النقدية \_ سهولة تصيد المآخذ في الفلسفة النقدية \_ ليس المهم هو البحث عن عيوب الإنتاج العظيم ، بل عرضه بشكل واضع يكشف عن قيمته . .

### تدييل:

نقد الفلسفة النقدية ٢٦٠ – ٢٦٠ مؤلفات كانت ومقالاته المراجع معالاته عمويات الكتاب ٢٦٨ – ٢٦٢ عمويات الكتاب ٢٦٨

> رقم الإيداع ٨٧/٨٥٦٧ ٨٧ الترقيم اللولى ٦ ــ ٣٤٦ سـ ١١ ــ ٩٧٧

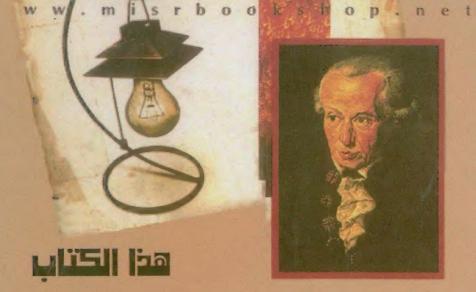

ناقش المؤلف في هذه الدراسة العلمية فلسفة عملاق من عمالقة الفكر الأوربي الحديث وهو (كانت). الذي أستطاع أن يطبع معظم التيارات الفلسفية في القرنين التاسع عشر والعشرين بطابعة.

بني (كانت) فلسفته على ثنائية الذات أو الموضوع أو الفكر و الواقع وكان له موقف من الحدس العقلي وعالم الطواهر ، وقد اعتني بالمشكلة الميتافيزيقية ، وأوضح المهمة المزدوجة للفلسفة النقدية ، وتحدث عن الصلة بين العقل النظري والعقل العملي ، وكتب (كانت) عن السلام العالمي وناصر الحرية والديمقراطية ، فما هي أبرز السمات المميزة لشخصية (كانت) ؟ وكيف تجلت عبقرية (كانت) في إمانه بالقانون الأخلاقي ونقده لملكة الحكم ؟ فهل لازالت فلسفة إمانه بالقانون الأخلاقي ونقده لملكة الحكم ؟ فهل لازالت فلسفة

مكت مصر معيد حبودة السحار وشركاه ٢ شارع كامل معدقي - الفجالة تليفون ٢٥٩٠٨٩٢٠٠

